

#### (٩٤) سُوَرَةِ الشِّرَجِّ مَكِيتَهُ طَلَّيَانُهَا لِمَا أَذِنْكُ

يروى عن طاووس وعمر بن عبد العزيز أنهماكا ما يقولان هذه السورة وسورة الضحى سورة واحدة وكاما يقرآنهما فى الركعة الواحدة وماكاما يفصلان بينهما ببسم الله الرحمن الرحيم والذى دعاهما إلى ذلك هو أن قوله تعالى ( ألم نشرح لك )كالعطف على قوله ( ألم يجدك يتيما ) وليس كذلك لآن (الاول)كان نزوله حال اغتمام الرسول بالله من إيذاء الكفار فكانت حال محنة وضيق صدر ( والثانى ) يقتضى أن يكون حال النزول منشرح الصدر طيب القلب ، فأنى يجتمعان .

إِسْ إِلَّهِ الرَّحِيمِ

أَكَّرْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ ٢

بسم الله الرحمن الرحيم

﴿ أَلَّمْ نَشْرَحَ لَكُ صَدْرَكُ ﴾

استفهم عن انتفاء الشرح على وجه الإنكار ، فأفاد إثبات الشرح وأيجابه ، فكا نه قيل : شرحنا لك صدرك ، وفي شرح الصدر قولان :

﴿ الأول ﴾ ما روى أن جبريل عليه السلام أناه وشق صدره وأخرج قلبه وغسله وأنقاه من المعاصى ثم ملاه علماً وإيماناً ووضعه في صدره .

واعلم أن [القـاضى طعن فى هذه الرواية من وجوه: (أحدها) أن الرواية أن هـذه الواقعة إنمـا وقعت فى حال صغره عليه السلام وذلك من المعجزات ، فلا يجوز أن تتقدم نبوته (وثانيها) أن تأثير الفسل فى إزالة الآجسام ، والمعاصى ليست بأجسام فلا يكون للمسل فيها أثر (ثالثها) أنه لايصح أن يملا القلب علماً ، بل الله تعالى يخلق ثيه الدلوم (والجواب) عن (الآول) أن تقويم المعجز على زمان البعثة جائز عندنا ، وذلك هو المسمى بالإرهاص ، ومثله فى حق الرسول عليه السلام كثير.

وأما ( الثانى والثالث ) فلا يبعد أن يكون حصول ذلك الدم الأسود الذي غساوه من قلب الرسول عليه السلام علامة للفلب الذي يميل إلى المعاصى ، ويججم عن الطاعات ، فإذا أزالوه عنه كان ذلك علامة لكون صاحبه مواظباً على الطاعات محترزاً عن السيئات ، فكان ذلك كالعلامة للملائكة على كون صاحبه معصوما ، وأيضاً فلأن الله تعالى يفعل مايشا. ويحكم ماريد

(والقول الثانى) أن المراد من شرح الصدر ما رجع إلى الممرفة والطاعة ، ثم ذكروافيه وجوها (أحدها)أنه عليه السلام لما بعث إلى الجن والإنس فكان يضيق صدره عن منازعة الجن والإنس والبراءة من كاعابد ومعبود سوى الله ، فآناه الله من آياته ما اتسعلكل ما حمله وصغره عنده كل شيء احتمله من المشاق ، وذلك بأن أخرج عن فلبه جميع الهموم وما ترك فيه إلاهذا الهم الواحد ، فأكان يخطر بباله هم النفقة والعيال ، ولا يبالى بما يتوجه إليه من إيذائهم ، حتى صاروا في عينه دون الذباب لم يجبن خوفاً من وعيدهم ، ولم يمل إلى مالهم ، وبالجلة فشرح الصدر عبارة عن علم بحقارة الدنيا وكال الآخرة ، ونظيره قوله (فن يردانه أن بهديه يشرح صدره للاسلام ، ومن يرد أن يصله يحمل صدره صنة أحرجاً ) وروى أنهم قالوا : يارسول الله أينشرح الصدر؟ قال ذم ، قالوا وماعلامة ذلك؟ قال « التجافى عن الغرور ، والإنابة إلى دار الحلود ، والإعداد الموت قبل نزوله » وتحقيق القول فيه أن صدق الإيمان بالله ووعده ووعيده يوجب للانسان الزهد في الدنيا والرغبة في الآخرة والاستعداد الموت ( وثانيا ) أنه انفتح صدره حتى أنه كان يتسع لجميع المهمات لا يقلق ولا يضجر ولا يتغير ، بل هوفي حالى البؤس والفرح منشرح الصدر مشتفل بأداء ما كلف به ، والشرح يضيق صدر كقوله ( ولقدنه لم أنك يستعين صدر كقوله ( ولقدنه لم أنك يضيق صدرك ) وههنا الوالات :

(الأولى) لم ذكر الصدر ولم يذكر القلب؟ (والجواب) لآن محل الوسوسة هو الصدر على ماقال (يوسوس فى صدور الناس) بإزالة تلك الوسوسة وإبدالها بدواى الخير هى الشرح، فلا جرم خص ذلك الشرح بالصدر دون القلب، وقال محمد بن على الغرمذى : القلب محمل العقل والمحرفة، وهو الذى يقصده الشيطان، فالشيطان يحى إلى الصدر الذى هو حصن القلب، فاذاو جد مسلكا أغار فيه و نزل جنده فيه، وبث فيه من الهموم والغموم والحرص فيضيق القلب حينتذ ولا يحد للطاعة لذة ولا الاسلام حلاوة، وإذا طرد العدو فى الابتداء منع و حصل الآمن و يزول الضيق و ينشرح الصدر و يتيسر له القيام بأدا، العبودية.

(الدوال الثاني) لم قال (ألم نشرح لك صدرك) ولم يقل ألم نشرح صدرك؟ (والجواب) من وجهين (أحدهما) كا نه تعالى يقول لام بلام ، فأنت إنما تفعل جميع الطاعات لاجلى كا قال (إلا ليعبدون، أقم الصلاة لذكرى) فأنا أيضا جميع ما أفعله لاجلك (وثانيها) أن فيها تنبيها على أن منافع الرسالة عائدة إليه عليه السلام، كا نه تعالى قال إنما شرحنا صدرك لاجلك لا لاجلى . (السؤال الثالث) لم قال (ألم نشرح) ولم يقل ألم أشرح؟ (والجواب) إن حماناه على نون التعظيم، فالمعنى أن عظمة المنعم تدل على عظمة النعمة ، فدل ذلك على أن ذلك الشرح نعمة لا تصل العقول إلى كنه جلالتها ، وإن حملناه على نون الجميع ، فالمعنى كا نه تعالى يقول : لم أشرحه وحمدى بل أعملت فيه ملائكتي ، فكنت ترى الملائكة حواليك وبين يديك حتى يقوى قلبك ، فأديت بل أعملت فيه ملائكتي ، فكنت ترى الملائكة حواليك وبين يديك حتى يقوى قلبك ، فأديت

#### وَوَضَعْنَا عَنكَ وِزْرَكَ فِي ٱلَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَ فِي

الرسالة وأنت قوى القلب ولحقتهم هيبة ، فلم يجيبوا لك جواباً ، فلو كنت ضيق القلب لضحكوا منك ، فسيحان من جعل قوة قلبك جبناً فيهم ، وانشراح صدرك ضيقاً فيهم .

قوله تعالى : ﴿ وَوَضَّمَنَا عَسَكُ وَزُرُكُ ، الذي أَنقَضَ ظَهُرُكُ ﴾ وفيه مسائل :

﴿ المسألة الأولى ﴾ قال المبرد هذا محمرًل على معنى ألم نشرح لا على لفظه ، لآنك لا تقول ألم وضعنا ولكن معنى ألم نشرح قد شرحنا ، فحمل الثانى على معنى الأول لا على ظاهر اللفظ ، لانه لوكان معطوفاً على ظاهره لوجب أن يقال ونضع عنك وزرك .

﴿ المسألة الثانية ﴾ معنى الوزر ثقل الذنب، وقد من تفسيره عند قوله (وهم بحملون أوزارهم) وهو كقوله تعالى (ليغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر).

وأما قوله (أنقص ظهرك) فقال علماء اللغة الاصل فيه أن الظهر إذا أثقل الحمل سمع له نقيض أى صوت خنى ، وهو صوت المحامل والرحال والاضلاع ، أو البعير إذا أثقله الحمل فهو مثل لمساكان يثقل على رسول الله صلى الله عليه وسلم من أوزاره .

﴿ المسألة الثالثة ﴾ احتج بهذه الآية من أثبت المعصية للأنبياء عليهم السلام ( والجواب ) عنه من و يهبين ( الأول ) أن الذين بجوزون الصغائر على الانبياء عليهم السلام حملوا هذه الآية عليها ، لا يقال إن قوله (الذي أنقض ظهرك) يدل على كونه عظماً . فكيف يليق ذلك بالصغائر ، لانا نقول: إنما وصف ذاك بإ قاضالظهر مع كونها معفررة لشدة اغتمام النبي ﷺ بو قوعه منه وتحسره مع ندمه عليه ، وأما إنما وصفه بذاك لآن تأثيره فيها يزول به من الثوابُّ عظيم ، فيجوز لذلك ما ذكره الله تعالى . هذا تقرير الكلام على قول المعتزلة وفيه إشكال، وهو أن العفو عن الصغيرة واجب على الله تعالى عند القاضي ، والله نعـالى ذكر هذه الآية في معرض الامتنان ، ومن المعلوم أن الامتنان بفعل الواجب غير جائز (الوجه الثاني) أن يحمل ذلك على غير الذنب، وفيه وجوه ( أحدِمًا ) قال قتادة : كانت للنَّي ﷺ ذنوب سلفت منه في الجاهلية قبل النِّيوة ، و تد أثقلته فغفرها له (وثانيها) أن المراد منه تخفيف أعباء النبرة التي إنثقل الظهر من القيام بأمرها وحفظ موجباتها والمحافظة على حقوقها ، فسهل الله تمالى ذلك عليه ، وحط عنه ثقلها بأن يسرها عليه حتى تيسرت له (وثالثها) الوزر ماكان يكرهه من تغييرهم لسنة الخليل . وكان لا يقدر على منعهم إلى أن قواه الله ، وقال له (أن اتبع ملة إراهيم). (ورابعها) أنهـا ذنوب أمته صارت كالوزر عليه، ما ذا يصنع في حقهم إلى أن قال (وماكان الله ليعذبهم وأنت فيهم) فأمنه من المذاب في العاجل ، ووعد له الشفاعة في الآجل ( وخامسها ) معناه عصمناك عن الوزر الذي ينقض ظهرك ، لوكان ذلك الذنب حاصلاً ، فسمى العصمة وضعاً مجازاً ، فن ذلك ما روى أنه حضر وليمة

#### وَرَفَعْنَ الْكَ ذِكْرُكَ ٢

فيها دف ومزامير قبل البعثة ليسمع ، فضرب الله على أذنه فلم يوقظه إلا حر الشمس من الغدد (وسادسها) الوزر ما أصابه من الهية والفزع في أول إملاقاة جبربل عليه السلام ، حين أخذته الرعدة ، وكاد يرمى نفسه من الجبل ، ثم تقوى حتى ألفه وصاربحالة كاد يرمى بنفسه من الجبل الشدة اشتياقه (وسابعها) الوزر ماكان يلحقه من الآذى والشتم حتى كاد ينقض ظهره و تأخذه الرعدة ، ثم قواء الله تعالى حتى صار بحيث كانوا يدمون وجهه ، و [هو] يقول و اللهم اهد قوى » (و ثامنها) لثن كان نزول السورة بعد موت أنى طالب وخديجة ، فلقد كان فراقهما عليه وزراً عظما ، فوضغ عنه الوزر برفعه إلى السها. حتى لقيه كل ملك وحياة فارتفع له الذكر ، فلذلك قال (ورفعنا لك ذكرك) (و تاسعها) أن المراد من الوزر والثقل الحيرة التى كانت له قبل البعثة ، وذلك أنه بكال عقله لما نظر إلى عظيم نعم الله تعلى عليه ما عدم المرجه من الحياء ، لآنه عليه السلام كان يرى أن والعقل وأنو اعالنعم ، فما كليه نعم الله وكاد ينقض ظهره من الحياء ، لآنه عليه السلام كان يرى أن نعم الله عليه لا ننقطع ، وماكان يعرف أنه كيف كان يطبع ربه ، فلما جا. ته النبوة والتكليف وعرف أنه كيف ينبغي له أن يطبع ربه ، فلما جا. ته النبوة والتكليف وعرف أنه كيف ينبغي له أن يطبع ربه ، فلما الحدمة ، والإنسان الكريم النفس إذا دمر الإنمام عليه لا يقابلها بنوع من أنواع الحدمة ، فإنه يثقل ذلك عليه جداً ، بحيث يميته الحياء ، فإذا كافه المنعم بنوع خدمه سهل ذلك عليه وطاب قله .

ثم قال تعالى : ﴿ وَرَفْعَنَا لِكَ ذَكُرُكُ ﴾

وأعلم أنه عام فى كل ما ذكروه من النبوة ، وشهرته فى الأرض والسمرات ، اسمه مكترب على العرش ، وأنه يذكر معه فى الشهادة والتشهد ، وأنه تعالىذ كره فى الكتب المتقدمة ، وانتشارذكره فى الأفاق ، وأنه ختمت به النبوة ، وأنه يذكر فى الخطب والآذان ومفاتيح الرسائل ، وعند الحتم وجعل ذكره فى القرآن مقرو نابذكره ( والله ورسوله أحق أن برضوه ) ، (و من يطع الله ورسوله ) ، و( أطيعوا الله وأطيعوا الرسول) ويناديه باسم الرسول والنبى ، حين ينادى غيره بالاسم ياموسى ياعيسى ، وأيضا جعله فى القلوب بحيث يستطيبون ذكره و هو معنى قوله تعالى (سيجعل لهم الرحمن و داً ) كما أنه تعالى يقول : أملاً العالم من أتباعك كلهم يثنون عليك ويصلون عليك و محفظون سنتك ، بل مامن فريضة من فرائض الصلاة إلا ومعه سنة فهم بمنثلون فى الفريضة أمرى ، وفى السنة أمرك و جعلت طاعتك طاعتى و بيعنك بيعتى ( من يطع الرسول فقد أطاع الله ) ( إن الذين يبابعو نك إنما يبايعون الله ) لا تأنف السلطين من اتباعك ، بل جراءة لاجهل الملوك أن ينصب خليفة من غير قيلتك ، فالقراء محفظون ألفاظ منشورك ، والمفسرون يفسرون معانى فرقانك ، والوعاظ يباغون وعظك فالقراء محفظون ألفاظ منشورك ، والمفسرون يفسرون معانى فرقانك ، والوعاظ يباغون وعظك

#### فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ﴿ إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ﴿

بل العلماء والسلاطين يصلون إلى خـدمتك ، ويسلمرن من ورا. البابعليك ، ويمسحون وجوههم بتراب روضتك ، ويرجون شفاعتك . فشرفك باق إلى يوم القيامة .

قوله تعالى : ﴿ فإن مع العسر يسرا ، إن مع العسر يسرا ﴾ وفيه مسائل :

و المسألة الأولى ﴾ وجه تعلق هذه الآية بما قبلها أن المشركين كانوا يعيرون رسول الله يتالج بالفقر، ويقولون إن كان غرضك من هذا الذى تدعيه طلب الغنى جمعنا لك مالا حتى تكون كأ يسر أهل مكة ، فشق ذلك على رسول الله يتالج حتى سبق إلى وهمه أنهم إنما رغبوا عن الإسلام لكونه فقيراً حقيراً عندهم ، فعدد الله تعالى عليه مننه في هـــذه السورة ، وقال (ألم نشرح لك صدرك ، ووضعنا عنلا وزرك ) أى ما كنت فيه من أمر الجاهلية ، ثم وعده بالغنى في الدنيا ليزيل عن قلبه ما حصل فيه من التأذى بسبب أنهم عيروه بالفقر ، والدليل عليه دخول الفاء في قوله ( فإن مع العسر يسراً )كا نه تعالى قال : لا يحزنك ما يقول وما أنت فيه من القلة ، فإنه يحصل في الدنيا يسركامل .

﴿ المسألة الثانية ﴾ قال ابن عباس: يقول الله تعالى: خلقت عسراً واحداً بين يسربن، فلن يغلب عسر يسرين، وروى مقاتل عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال ولن يغلب عسر يسرين، وقرأ هذه الآية، وفي تقرير هذا المدنى وجهان (الأول) قال الفراء والزجاج: العسر مذكور بالألف واللام، وليس هناك معهود سابق فينصرف إلى الحقيقة، فيكون المراد بالعسر في اللفظين شيئاً واحداً. وأما اليسر فإنه مذكور على سبيل التنكير، فكان أحدهما غير الآخر، وزيف الجرجاني هذا وقال: إذا قال الرجل: إن مع الفارس سيفاً، إن مع الفارس سيفاً، يلزم أن يكون هناك فارس واحد ومعه سيفان، ومعلوم أن ذلك غير لازم من وضع العربية (الوجه الثاني) أن تكون الجملة الثانية تكريراً للأولى، كما كرر قوله (ويل يومئذ للمكذبين) ويكون الخرض تقرير معناها في النفوس وتمكيما في القلوب، كما يكرر المفرد في قولك: جاءني زيد زيد، والمراد من اليسرين: يسر الدنيا وهو ما تيسر من استفتاح البلاد، ويسر الآخرة وهو ثواب الجنة، لقوله تمالى (قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسذيين) وهما حسن الظفر وحسن الثواب، فالمراد من قوله « لن يغلب عسر يسرين » هذا، وذلك لان عدر الدنيا بالنسبة إلى يسر الدنيا، فالمواد في يسر الدنيا، وههنا سؤالان:

﴿ الآول ﴾ مامعني التنكير في اليسر ؟ ( جو ابه ) النفخيم ، كا نه قيل : إن مع اليسر يسرأ ، إن مع العسر يسرأ ، إن مع العسر يسرأ عظيها ، وأي يسر .

﴿ السؤال الثانى ﴾ اليسر لا يكون مع العسر ، لانهما ضدان فلا يجتمعان ( الجواب ) لما

#### فَإِذَا فَرَغْتَ فَأَنصَبْ نَ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَأَرْغَب ١

كان وقوع اليسر بعد العسر بزمان قليل ،كان مقطوعاً به فجعل كالمقارن له .

ثم قال تمالى ﴿ فإذا فرغت فانصب ﴾ وجه تعلق هذا بما قبله أنه تعالى لما عدد عليه نعمه السالفة ، ووعدهم بالنعم الآنية ، لا جرم بعثه على اشكر والاجتهاد فى العبادة ، فقال : فإذا ( فرغت فانصب ) أى فانعب يقال نصب ينصب ، قال فتادة والضحاك ومقاتل : إذا فرغت من الصلاة المكتوبه (فانصب إلى ربك) فى الدعاء ، وارغب إليه فى المسألة يعطك ، وقال الشعيم : إذا فرغت من التشهد فادع لدنياك وآخرتك ، وقال مجاهد : إذا فرغت من أمر دنياك فانصب وصل ، وقال عبد الله إذا فرغت من الفرائض فانصب فى قيام الليل ، وقال الحسن إذا فرغت من الفرائض فانصب فى قيام الليل ، وقال الحسن إذا فرغت من الغزو فاجتهد فى العبادة ، وقال على بن أى طلحة إذا كنت صحيحاً فانصب ، يعنى اجعل فراغك نصباً فى العبادة فى العبادة ، وقال على بن أى طلحة إذا كنت صحيحاً فانصب ، يعنى اجعل فراغك نصباً فى العبادة فى العبادة ، وقال في بن أى طلحة إذا كنت تصارعان ، فقال : الفارغ ما أمر بهذا إنما قال الله ( فإذا فرغت من عبادة أتبعها بأخرى .

وأما قوله تعالى ﴿ وإلى ربك فارغب ﴾ ففيه وجهان (أحدهما) اجعل رغبتك إليه خصوصاً ولا تسأل إلا فضله متوكلا عليه ( وثانيها ) ارغب فى سائر ما نلتمسه ديناً ودنيا ونصرة على الاعداء إلى ربك ، وقرى. فرغب أى رغب الناس إلى طلب ما عنده ، والله سبحانه وتعالى أعلم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .

#### (٩٥) سِوُلِةِ التِّهْزِيَّكِيَّةُ وَأَيَّالُهُا لِمُتَّالِثُ

### إِسْ إِلَّا الْمُعْرِ الْرَحِيمِ

## وَٱلتِّينِ وَٱلزَّيْتُونِ ۞ وَطُورِ سِينِينَ ۞ وَهَاذَا ٱلْبَلَدِ ٱلْأَمِينِ ۞

#### بسم الله الوحمن الرحيم

﴿ وَالَّذِينُ وَالْزِينُونَ ، وَطُورُ سَيْنِينَ ، وَهَذَا البَّلَدُ الْآمَينِ ﴾

اعلم أن الإشكال هو أن التين والزيتون ليسا من الأمور الشريفة ، فكيف يليق أن يقسم الله تعالى بهما ؟ فلاجل هذا السؤال حصل فيه قولان :

﴿ الأولى أن المراد من التين والزيتون هذان الشيآن المشهوران ، قال ابن عباس : هو تينكم وزيتونكم هذا ، ثم ذكروا من خواص التين والزيتون أشياء . .

أما التين فقالوا إنه غذا. وفاكمة ودوا. ، أماكونه غذا. فالأطباء زعموا أنه طعام لطيف سريع الهضم لا يمكث فى المعدة يلين الطبع و يخرج بطريق النرشح و يقلل البلغم و يطهر الكليتين و بزيل مافى المشانة من الرمل و يسمن البدن و يفتح مسام الكبد والطحال وهو خير الفواكه وأحدها ، وروى أنه أهدى لرسول مالي طبق من تين فأكل منه ، ثم قال لا سحابه و كلوافلو قلت إن فاكهة نزلت من الجنة لقلت هذه لانفاكمة الجنة بلا عجم فكلوها فإما تقطع البواسير و تنفع من النقرس » وعن على بن موسى الرضا عليهما السلام: التين يزيل نكمة الفم و يطول الشعر وهو أمان من الفالج ، وأماكونه دوا. ، فلانه يتداوى به فى إخراج فضول البدن .

واعلم أن لهـا بعدما ذكرنا خواص: (أحدها) أن ظاهرها كباطها ليست كالجوز ظاهره قشر ولاكالتمر باطنه قشر، بل نقول إن من الثمار ما يخبث ظاهره ويطيب باطنه ،كالجوز والبطيخ ومنه ما يطيب ظاهره دون باطنه كالنمر والإجاص

أما التين فأنه طيب الظاهر والباطن ( وثانيها ) أن الاشجار تلائة شجرة تعد وتخلف وهي شجرة الخلاف، وثانية تعد و تني وهي التي تأتى بالنور أو لا بعده بالثمرة كالتفاح وغيره، وشجرة تبذل قبل الوعد، وهي التين لابها تخرج الثمرة قبل أن تعد بالورد، بل لو غيرت العبارة لفلت هي شجرة تظهر المعنى قبل الدعوى، بل لك أن تقول إنها شجرة تخرج الثمرة قبل أن تلبس نفسها بورد أو بورق، والتفاح والمشمش وغيرهما تبدأ بنفسها، ثم بغيرها، أما شجرة التين فانها تهتم بغيرها

قبل اهتمامها بنفسها ، فسائر الأشجار كارباب المعاملة في قوله عليمه السلام و ايد بنفسك مم بمن تعول ﴾ وشجرة التينكالمصطفى عليه السلامكان يبدأ بغيره فإن فضل صرفه إلى نفسه ، بل من الذين أثنى الله عليهم في قوله (ويؤثرون على أنفسهم ولوكان بهم خصاصة)، (وثالثها) أن من حواص هـذه الشجرة أن سائر الأشجار إذا اسقطت الثمرة من موضعها لم تعد في تلك السـنة ، إلا التين فانه يعيد البذر وربمــا سقط ثم يعود مرة أخرى ( ورابعها ) أن النــين في النوم رجل خير غنى فمن نالها في المنام نال مالا وسمعة ، ومن أكلها رزقه الله أولاداً ( وخامسها ) روى أن آدم عليه الســـلام لمــا عصى وفارقته ثيابه تستر بورق التين ، وروى أنه لمــا نزل وكان متزرًا بورق التيناستوحش فطافالظباء حوله فاستأنس بها فأطعمها بعض ورق التين ، فرزقها الله الجمال صورة والملاحة معنى وغير دمها مسكا ، فلما تفرقت الظباء إلى مساكنها رأى غيرها عليها من الجمال ما أعجبها ، فلماكانت من العد جاءت الظاء على أثر الأولى إلى آدم فأطعمها من الورق فغير الله حالها إلى الجمال دون المسك، وذلك لأن الأولى جا.ت لآدم لا لأجل الطمع والطَّائفة الأخرى جا.ت للطمع سراً وإلى آدم ظاهرة ، فلا جرم غير الظاهر دون الباطن ، وأماً الزيتوون فشجرته هي الشجرة المباركة فاكهة من وجهو إدام من وجه ودوا. من وجه ، وهي في أغلب البلادلاتحتاج إلى تربية الناس، ثم لا تقتصر منفعتها غذاء بدنك ، بل هي غذا. السراج أيضاً وتولدها في الجبال التي لا توجد فيها شي. من الدهنية البتة ، وقيل من أخذ ورق الزيتون في المنام استمسك بالعروة الوثتي، وقال مريض لابنسيرين، رأيت في المنام كأنه قبل لي كل اللامين تشف، فقال كل أأزيتون فإنه لا شرقيــة و لاغربية ، ثم قال المفسرون : التين والزيتون اسم لهذين المأ كولين وفيهما هــذه المنافع الجليلة ، فوجب إجرا. اللفظ على الظاهر ، والجزم بأن الله تعمالي أقسم بهما لما فيهما هذه المصالح والمنافع .

(القول الثانى ) أنه ليس المراد هاتين التمرتين ، ثم ذكروا وجوها (أحدها) قال ابن عباس هما جلان من الآرض المقدسة ، يقال لهما بالسريانية طور تينا ، وطور زيتا ، لأنهما منبئا اللتين والزيتون ، فكا نه تعالى أقسم بمنابت الآنبياء ، فالجبل المختص بالتين لعيسى عليه السلام . والزيتون الشأم مبعث محمد والله السلام ، والبلد الآمين مبعث محمد والتي ، فيكون المراد من القسم فى الحقيقة تعظيم الآنبياء وإعلاء درجاتهم (وثانبها) أن المراد من التين والزيتون مسجد دمشق والزيتون مسجد بيت المقدس ، وقال آخرون التين مسجد أصحاب أهل الكف ، والزيتون مسجد إيليا ، وعن ابن عباس التين مسجد نزح المبنى على الجودى ، والزيتون مسجد بيت المقدس ، والقائلون بهذا القول إيما ذهبوا إليه لآن القسم بالمسجد أحسن لآنه موضع العبادة والطاعة ، فلما كانت هذه المساجد فى هذه المواضع الني يكثر فيها التين والزيتون ، لا جرم اكتنى بذكر التين والزيتون (وثالثها)

## لَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمِ ٢

المراد من التين والزينون بلدان ، فقال كعب التين دمشق والزيتون بيت المقندس ، وقال شهر ابن حوشب التين الكوفة ، والزيتون الشام ، وعن الربيع هما جبلان بين همدان وحلوان ، والقائلون بهذا القول ، إنما ذهبوا إليه لاناليهودوالنصارى والمسلمين ومشركي قريش كل واحد منهم يعظم بلدة من هذه البلاد ، فالله تعالى أقسم بهذه البلاد بأسرها ، أو يقال إن دمشق وبيت المقدس فيهما نعم الدنيا ، والطور ومكه فيهما نعم الدين .

أما قوله تعالى ( وطور سينين ) فالمراد من ( الطور ) الجبل الذي كلم الله تعالى موسى عليه السلام عليه ، واختلفوا في ( سينين ) والأولى عنمد النحريين أن يكون سينين وسينا اسمين للمكان الذي حصل فيه الجبل أوضيفا إلى ذلك المكان ، وأما المفسرون فقال ابن عباس في رواية عكرمة ( الطور ) الجبل ( وسينين ) الحسن بلغة الحبشة ، وقال مجاهد ( سينين ) المبــارك ، وقال الكلى هو الجبـل المشجر ذو الشجر ، وقال مقاتل كل جبـل فيه شجر مثمر فهو سينين وسينا بلمة النبط قال الواحمدى ، والأولى أن يكون سينين اسما للسكان الذي به الجبـل ، ثم ذلك سمى سينين أو سينا لحسنه أو لكونه مباركا ، ولا يجوز أن يكون سينين نعتاً للطور لإضافته إليه . أما قوله تعالى (وهذا البلد الامين) فالمراد مكة والامين: الآمن قال صاحب الكشاف من أمن الرجل أمانة فهر أمين وأمانته أن يحفظ من دخله كما يحفظ الأمين ما يؤتمن عليه ، ويجوز أن يكون فعيلا يمعني مفعول من أمنه لآبه مأمون الغوائل،كما وصف بالآمن في قوله ( حرماً آمناً ) يعني ذا أمن، وذكروا في كونه أميناً وجوهاً (أحدها) أن الله تعمالي حفظه عرب الفيل على ما يأتيك شرحه إن شا. الله تعالى ( و ثانيها ) أنها تحفظ لك جميع الأشيا. فباح الدم عند الالتجا. إليها آمن من السباع والصيود تستفيد منها الحفظ عند الالتجا. إليها ( وثالثها ) مادوى أن عمركان يقبل الحجر ، ويقول إنك حجر لاتضر ولاتنفع ولولا أبي رأيت رسولالله ﷺ يقبلك ما قبلتك ، فقال له على عليه السلام إما أنه يضر وينفع إنَّ الله تعالى لمــا أخذ على ذرية آدم الميثاق كتبه فىرق أبيض ، وكان لهذا الركن يومئذلسان وشفتان وعينان ، فقال افتح فاك فألقمه ذلك الرق وقال تشهرلمن وافاك بالمرافاة إلى يوم القيامة ، فقال عمر لابقيت فىقوم لست فيهم يا أبا الحسن ثم قال تعالى ﴿ لقيد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ﴾ المراد من الإنسان هذه الماهية والتقويم تصبير الشيء على ما ينبغي أن يكون في التألف والتعديل ، يقال قومته تقريمـــا فاستقام وتقوم ، وذكروا في شرح ذلك الحسن وجوهاً (أحدها) أنه تعالى خلق كل ذي روح مكباً على وجهه إلا الإنسان فإنه تعالى خلقه مديد القيامة يتناول مأكوله بيده وقال الاصم في آكمل عقل وفهم وأدب وعلم وبيان ، والحاصل أن القول الأول راجع إلى الصورة الظاهرة ، والثانى إلى

## مُمَّ رَدَدْنَهُ أَسْفَلَ سَنفِلِينَ ﴿ إِلَّا الَّذِينَ عَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرُّ غَيْرُ مَمْنُونِ ﴿ فَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِينِ ﴿

السيرة الباطنة ، وعن يحيى بن أكثم القاضى أنه فسر التقويم بحسن الصورة ، فإنه حكى أن ملك زملانة خلا بزوجته فى ليلة مقمرة ، فقال إن لم تكونى أحسن من القمر فأنت كذا ، فأفتى الحكل بالحنث إلا يحيى بن أكثم فإنه قال لا يحنث ، فقيل له خالفت شيوخك ، فقال الفتوى بالعلم ولقد أفتى من هو أعلم منا وهو الله تعالى فإنه يقول (لقد خلفنا الإنسان فى أحسن تقويم) وكان بعض الصالحين يقول : إلهنا أعطيتنا فى الأولى أحسن الأشكال ، فأعطنا فى الآخرة أحسن الفعال ، وهو العفو عن الذنوب ، والتجاوز عن العيوب .

أما قوله تعالى ﴿ ثم رددناه أسفل سافلين ﴾ ففيــة وجهان : ( الأول ) قال ابن عباس يريد أرذل العمر ، وهو مثل قوله يرد إلى أرذل العمر ، قال ابن قتيبة السافلون هم الضعفاء والزمنى ، ومن لا يستطيع حيلة و لا يجد سبيلا ، يقال سفل يسفل فهو سافل وهم سافلون ، كما يقــال علا يعــلو فهو عال وهم عالون ، أراد أن الهرم يخرف ويضعف سمسه وبصره وعقــله و تقل حيلته ويعجز عن عمل الصالحات ، فيكون أسفل الجمع ، وقال الفراء : ولو كانت أسفل سافل لكان صوابا ، لأن لفظ الإنسان واحد ، وأنت تقول هـــذا أفضل قائم ولا تقول أفضل قائمين ، إلا أنه قيـل سافلين على الجمع لان الإنسان في معنى جمع فهو كقوله ( والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون ) وقال ( وإنا إذا أذقنا الإنسا منا رحمة فرح بها وإن تصبهم ) .

( والقول الثانى ) ماذكره مجاهد والحسن ثمم رددناه إلى النار ، قال على عليه السلام وضع أبو اب جهم بعضها أسفل من بعض فيبدأ بالاسفل فيملا وهو أسفل سافلين ، وعلى هذا التقدير فالمعنى ثم رددناه إلى أسفل سافلين إلى النار .

أما قوله تعالى ﴿ إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات ﴾ فاعلم أن هـذا الاستثناء على القول الأول منقطع ، والمعنى ولكن الذين كانوا صالحين من الهرى فلهم ثواب دائم على طاعتهم وصبرهم على ابتلاء الله أياهم بالشيخوخة والهرم ، وعلى مقاساة المشاق والقيام بالعبادة وعلى تخاذل بهوضهم ، وأما على القول الثاني فالاستثناء متصل ظاهر الاتصال .

أما قوله تعالى ﴿ فلهم أجر غير بمنون ﴾ ففيه قولان (أحدهما) غير منقوص ولا مقطوع (وثانيهما) أجر غير بمنون أى لايمن به عليهم، وأعلم أن كل ذلك من صفات الثواب، لآنه يجب أن يكون غير منقطع وأن لا يكون منغصاً بالمنة .

ثم قال تعالى ﴿ فِي يَكْذَبِكُ بِعَدْ بِالدِّينِ ﴾ وفيه سؤالان :

### أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكُمُ ٱلْمُنْكِمِينَ

﴿ الأولى ﴾ من المخاطب بقوله ( فما يكذبك ) ؟ الجواب فيه قولان ( أحدهما ) أنه خطاب للانسان على طريقة الالتفات ، والمراد من قوله ( فما يكذبك ) أن كل من أخبر عن الواقع بأنه لايقع فهو كاذب ، والمعنى فما الذى يلجئك إلى هذا الكذب ( والثانى ) وهو اختيار الفراء أنه خطاب مع محمد برايج ، والمعنى فن يكذبك يا أيها الرسول بعد ظهور هذه الدلائل بالدين .

(السؤال الثانى) ما وجه التعجب؟ ( الجواب ) أن خلق الإنسان من النطفة و تقويمه بشراً سوياً و تدريجه فى مراتب الزيادة إلى أن يكمل ويستوى ، تم تنكيسه إلى أن يبلغ أرذل العمر دليل واضح على قدرة الخالق على الحشر والنشر ، فن شاهد هذه الحالة ثم بتى مصراً على إنكار الحشر فلا شى. أعجب منه .

قوله تعالى : ﴿ اللَّهِ اللَّهِ بَأَحَكُمُ الْحَالَ لَذِينَ ﴾ وفيه مسألتان :

﴿ المسألة الأولى ﴾ ذكروا في تفسيره وجهين (أحدهما) أن هذا تحقيق لما ذكر مِن خاق الإنسان ثم رده إلى أرذل العمر ، يقول الله تعالى : أليس الذي فعل ذلك بأحكم الحاكين صنعا وتدبيراً ، وإذل ثبتت القدرة والحكمة بهذه الدلالة صحالقول بإمكان الحشر ووقوعه ، أما الإمكان فبالنظر إلى الحكمة لأن عدم ذلك يقدح في الحكمة ، كما قال تعالى فبالنظر إلى الحكمة لأن عدم ذلك يقدح في الحكمة ، كما قال تعالى (وما خلقنا السهاء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا) · (والثاني) أن هذا تنبيه من الله تعالى لنبيه عليه السلام بأنه يحكم بينه وبين خصومه يوم القيامة بالعدل .

والمسألة الثانية والمسالة الثانية والشام هذه الآية من أوى الدلائل على أنه تعالى لا يفعل القبيح ولا يخلق أفعال العباد مع مافيها من السفه والظلم ، فإنه لو كان الفاعل لا فعال العباد هو الله تعالى لحكان كل سفه وكل أمر بسفه وكل ترغيب فى سفه فهو من الله تعالى و من كان كذلك فهو أسفه السفها. ، كما أنه لاحكمة ولا أمر بالحكمة ولا ترغيب فى الحكمة إلا من الله تعالى ، ومن كان كذلك فهو أحكم الحكما. أولى من كذلك فهو أحكم الحكما. ، ولما ثبت فى حقه تعالى الأمران لم يكن وصفه بأنه أحكم الحكما. أولى من وصفه بأنه أسفه السفها. ولما المتنع هذا الوصف فى حقه تعالى علمنا أنه ليس خالقاً لافعال العباد ( والجواب ) المعارضة بالهلم والداعى ، ثم نقول: السفيه من قامت السفاحة به لا من خلق السفاحة ، كما أن المتحرك والساكن من قامت الحركة والسكون به لامن خلقهما ، والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب ، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آلة وصحه وسلم ،

# (٩٦) سِوُلِةِ الْعِسَانِيَ الْعِسَانِيَ الْعِسَانِيَ الْعِسَانِيَ الْعِسَانِيَ الْعِسَانِيِ الْعِسَانِيِ الْعِسَانِي الْعِسَانِيِ الْعِسَانِي الْعِلْمِي الْعِسَانِي الْعِلْمِي الْعِسَانِي الْعِلْمِي الْعِسَانِي الْعِلْمِي الْعِيلِي الْعِلْمِي الْعِلْمِي

زعم المفسرون أن هذه السورة أول ما يزل من القرآن وقال آخرون الفاتحة أول ما يزل ثم سورة العلم

ٱقْرَأْ بِٱسْمِ رَبِّكَ

#### بسم الله الرحمن الرحيم

﴿ اقرأ باسم ربك ﴾ اعلم أن فى الباء من قوله ( باسم ربك ) قولين ( أحدهما ) قال أبو عبيدة الباء زائدة ، والمعنى : اقرأ اسم ربك ،كما قال الآخطل :

هن الحرائر لا ربات أخمرة سود المحاجر لا يقرأن بالسور

و معنى اقرأ اسم ربك ، أى أذكر اسمه ، وهذا القول ضعيف لوجوه (أحدها) أنه لوكان معناه اذكر اسم ربك ما حسن منه أن يقول ما أنا بقارى. ، أى لا أذكر اسم ربى (وثانها) أن هذا الامر لا يليق بالرسول ، لانه ماكان له شغل سوى ذكرالله ، فكيف يأمره بأن يشتغل بماكان مشغولا به أبداً (وثالثها) أن فيه تضييع الباء من غير فائدة .

(القول الثانى ) أن المراد من قوله (اقرآ) أى اقرأ القرآن، إذ القراءة لاتستعمل إلا فيه قال تعالى (فاذا قرأناه فاتبع قرآنه) وقال (وقرآناً فرقنا لتقرأه على الناس على مكف) وقوله (باسم ربك) يحتمل وجوها (أحدها) أن يكون محل باسم ربك النصب على الحال فيكون التقدير: افرأ القرآن مفتتحاً باسم ربك أى قل بسم الله ثم اقرأ، وفي هذا دلالة على أنه يجب قراءة التسمية في ابتداء كل سورة كما أنول الله تعالى وأمر به، وفي هذه الآية رد على من لا يرى ذلك واجباً ولا يبتدى. بها (وثانيها) أن يكون المعنى اقرأ القرآن مستعيناً باسم ربك كا نه يحمل الاسم آلة فيما يحاوله من أمر الدين والدنيا، ونظيره كتبت بالقلم، وتحقيقه أنه لما قال له (اقرأ) فقال له است بقارى.، فقال (قرأ باسم ربك) أى استعن باسم ربك واتخذه آلة في تحصيل هذا الذي عسر عليك (وثالثها) أن قوله (قرأ باسم ربك) أى اجعل هذا الفعل لله وافعله لاجله كما تقول بنيت هذه الدار باسم الامير وصنعت هذا الكتاب باسم الوزير ولاجله، فإن العبادة

إذا صارت لله تعالى ، فكيف يحترى ، الشيطان أن يتصرف فيها هو لله تعالى ؟ فإن قيبل كيف يستمر هدنا الناويل فى قولك قبل الآكل بسم الله ، وكذا قبل كل فعل مباح ؟ قلنا فيه وجهان (أحدهما) أن ذلك إضافة مجازية كما تضيف ضيعتك إلى بمض الكبار لندفع بذلك ظلم الظلمة ، كذا تضيف فعلك إلى الله ليقطع الشيطان طمعه عن مشار كتك ، فقد روى أن من لم يذكر اسم الله شاركه الشيطان فى ذلك الطعام (والثانى) أنه ربما استعان بذلك المباح على التقوى على طاعة الله فيصح ذلك التأويل فيه .

أما قوله (ربك) ففيه سؤالان:

(احدها) وهو أن الرب من صفات الفعل ، والله من أسماء الذات واسهاء الذات أشرف من أسماء الفعل ، ولأنا قد دللنا بالوجوه الكثيرة على أن إسم الله أشرف من اسم الرب ، ثم إنه تعالى قال ههذا ( باسم ربك ) ولم يقل اقرأ باسم الله كما قال فى التسمية المعروفة (بسم الله الرحمن الرحيم) ( وجوابه ) أنه أمر بالعبادة ، و بصفات الذات ، وهو لا يستوجب شيئاً ، وإنما يسترجب العبادة بصفات الفعل ، فكان ذلك أبلغ فى الحث على الطاعة ، ولأن هذه السورة كانت من أرائل ما نزل على ماكان الرسول عليه السلام قد فزع فاستماله ليزول الفزع ، فقال هو الذى رباك فكيف يفرعك ؟ فأفاد هذا الحرف معنيين (أحدهما) ربيتك فلزمك القضاء فلا تنكاسل ( والثانى ) أن الشروع ملزم للاتمام ، وقد ربيتك منذ كذا فكيف أضيعك ، أى حين كنت علقا لم أدع تربيتك فبعد أن صرت خلقاً نفيساً مو حداً عارفاً فى كيف أضيعك ، أى حين كنت علقا لم أدع تربيتك فبعد أن صرت خلقاً نفيساً مو حداً عارفاً فى كيف أضيعك ؛

(السؤال الشابي ) ما الحكمة في أنه أضاف ذاته إليه ، فقال (باسم ربك)؟ (الجواب) تارة يضيف ذاته إليه بالربوبية كما همنا ، وتارة يضيفه إلى نفسه بالعبودية ،أسرى بعبده ، نظيره قوله عليه السلام وعلى منى وأنا منه كأنه تعالى يقول هولى وأنا له ، يقرره قوله تعالى (من يطع الرسول فقد أطاع الله ) أو نقول إضافة ذاته إلى عبده أحسن من إضافة العبد إليه ، إذ قد علم في الشاهد أن من له ابنان ينفعه أكبرهما دون الأصغر ، يقول هو ابني فحسب لما أنه ينال منه المنفعة ، فيقول الرب تعالى المنفعة تصل منى إليك ، ولم تصل منك إلى خدمة و لاطاعة إلى الآن ، فأفرل أنا لك ولا أقول أنت لى ، ثم إذا أتيت بما طلبته منك من طاعة أو توبة أضفتك إلى نفسى فقلت أنول على عبده ( ياعبادى الذين أسرفوا ) .

(الدؤال الثالث ) لم ذكر عقيب قوله (ربك) قوله (الذي خلق)؟ (الجواب) كأن العبد يقول ما الدليل على أنك ربى؟ فيقول لأنك كنت بذاتك وصفاتك معدوما . ثم صرت موجوداً فلا بدلك في ذاتك وصفاتك من خالق، وهذا الخلق والإيجاد تربية فدل ذلك على أنى ربك وأنت مربوبي .

#### ٱلَّذِي خَلَقَ ١ خَلَقَ ٱلْإِنسَانَ مِنْ عَلَقٍ ١

قوله تعالى : ﴿ الذي خلق ، خلق الإنسان من علق ﴾ ففيه مسائل:

﴿ المسألة الأولى ﴾ في تفسير هذه الآية ثلاثة أوجه (أحدها) أن يكون قوله (الذي خلق) لا يقدر له مفعول ، و يكون المعنى أنه الذي حصل منه الحلق واستأثر به لاخالق سواه (والثانى) أن يقدر له مفعول و يكون المعنى أنه الذي خلق كل شيء ، فيتناول كل مخلوق ، لأنه مطلق ، فليس حمله على البعض أولى من حمله على الباقى ، كقولنا الله أكبر ، أى من كل شيء ، ثم قوله بعد ذلك (خلق الإنسان من علق ) تخصيص للانسان بالذكر من بين جملة المخلوقات ، إما لأن التعزيل إليه أو لانه أشرف ما على وجه الارض (والثالث) أن يكون قوله (افرأباسم ربك الذي خلق) مبهما ثم فسره بقوله (خلق الإنسان من علق ) تفخيا لحلق الانسان ودلالة على عجيب فطرته .

﴿ المسألة الثانية ﴾ احتج الاصحاب بهــذه الآية على أنه لا خالق غير الله تعالى ، قالوا لانه سبحانه جعمل الخالقية صفة عيزة لذات الله نعالى عن سائر الدوات، وكل صفة همذا شأنها فإنه يستحيل وقوعالشركةفيها ، قالوا وبهذا الطربق عرفنا أن خاصية الإلهية هي القدرة على الاختراع وبما يؤكد ذلك أن فرعون لمنا طلب حقيقة الإله ، فقال : ( وما رب العالمين ) قال موسى ( ربكم ورب ابائكم الاولين ) والربوبية إشارة إلى الخالقية الني ذكرها ههنا ، وكل ذلك يدل على قولنا . ﴿ الْمُسَالَةُ الثَّالِيَّةُ ﴾ اتفق المتـكلمون على أن أول الواجبات معرفة الله تعالى ، أو النظر في معرفة الله أو القصد إلى ذلك النظر على الاختلاف المشهور فيما بينهم ، ثم إن الحكيم سبحانه لمــا أراد أن يبعثه رسولا إلى المشركين ، لو قال له : اقرأ باسمر بك الذي لاشريك له ، لا بوا أن يقبلوا ذلك منه ، لكنه تعالى قدم ذلك مقدمة تلجئهم إلى الاعتراف به كما يحكى إن زفر لما بعثه أبو حنيفة إلى البصرة لتقرير مذهبه ، فلما ذكر أبو حنيفة زيفوه ولم يلتفتوا إليه ، فرجع إلى أن حنيفة . وأخبره بذلك ، فقال إنك لم تعرف طريق التبليغ ، اكن ارجع إليهم ، واذكر في المسألة أقاويل أتمتهم ثم بين ضعفها ، ثم قل بعد ذلك ههنا قول آخر ، واذ كر قولى وحجتى ، فإذا تمكن ذلك في قلبهم ، فقل هذا قول أن حنيفة لأنهم حينئذ يستحيون فلا يردون ، فكذا ههنا أن الحق سبحانه يقول ، إن هؤلا. عباد الاوثان ، فلو أثنيت على وأعرضت عن الاوثان لابوا ذلك ، لكن اذكر لهم أنهم همالذين خلقوامن العلقة فلا يمكنهم إنكاره ، ثم قل ولا بدللفعل من فاعل فلا يمكنهم أن يضيفوا ذلك إلى الوثن لعلمهم بأنهم نحتوه ، فبهذا التدريج بقرون بأنىأنا المستحق للثناء دونالأوثان ،كماقال تعالى ( وَلَنْنُ سَأَلْتُهُم مَنْ خَلَقَهُم لَيْقُولُنَ الله ) ثم لما صارت الإلهية موقوفة على الخالقية وحصل القطع بأن من لم يخلق لم يكن إلها ، فلهذا قال تعالى ( أفن بخلق كن لا يخلق ) ودلت الآية على أن القول بالطبع باطل ، لأن المؤثر فيه إن كانحادثاً افتقر إلى •ؤثر آخر ، وإن كان قديماً فإما أن يكون موجباً

# ٱقْرَأُ وَرَبُّكَ ٱلْأَكْرَمُ ١ الَّذِي عَلَّمَ بِٱلْقَلَمِ ١ اللَّهِ عَلَّمَ بِٱلْقَلَمِ ١

أو قادراً ، فإن كان موجباً لزم أن يقارنه الآثر فلم يبق إلا أنه مختار وهو عالم لآن التغير حصـل على الترتيب الموافق المصلحة .

﴿ المسألةُ الرابعة ﴾ إنما قال ( من علق ) على الجمع لأن الإنسان في معنى الجمع ، كقوله ( إن الإنسان التي خسر ) .

قوله تعالى : ﴿ اقرأ وربك الأكرم ، الذي علم بالفلم ﴾ ففيه مسائل :

﴿ المسألة الأولى ﴾ قال بعضهم اقرأ أولا لنفسك ، والثانى للنبليغ أو الأول للتعلم من جبريل والثانى للتعليم . أو اقرأ في صلاتك ، والثانى خارج صلاتك .

والمسألة الثانية والكرم إفادة ما ينبغى لا لعوض ، فن يهب السكين بمن يقتل به نفسه فهو ليس بكريم ، ومن أعطى ثم طلب عوضاً فهو ايس بكريم ، وايس يجب أن يكون العوض عيناً بل المدح والثواب والتخاص عن المذمة كله عوض ، ولهذا قال أصحابنا إنه تعالى يستحيل أن يفعل فعلا لغرض لانه لو فعل فعلا لغرض لكان حصول ذلك الغرض أولى له من لا حصوله ، فحينئذ يستفيد بفعل ذلك الشيء حصول تلك الأولوية ، ولو لم يفعل ذلك الفعل لماكان يحصل له تلك الأولوية ، فيكون ناقصا بذاته مستكملا بغيره وذلك يحال ، ثم ذكروا في بياناً كرميته تعالى وجوها (أحدها) أنه كم من كريم يحلم وقت الجناية ، لكن لا يبقى إحسانه على الوجه الذي كان قبل الجناية ، وهو تعالى أكرم لانه يزيد بإحسانه بعد الجناية ، ومنه قول القائل :

متى زدت تقصيراً تزديل تفضلا كأنى بالتقصير أستوجب الفضلا

(وثانيها) إنك كريم لكن ربك أكرم وكيف لا وكل كريم ينال بكر. ه نفعا إما مدحاً أو ثو ابا أو يدفع ضرراً . أما أنا فالا كرم إذلا أفعاد إلا لمحض الكرم (وثالثها .) أنه الاكرم لأن له الابتداء في كل كرم وإحسان وكرمه غير مشوب بالتقصير (ورابعها) يحتمل أن يكون هذا حثاً على القراءة أى هذا الآكرم لانه يجازيك بكل حرف عشراً أوحثاً على الإخلاص ، أى لا تقرأ لطمع ولكن لا جلى ودع على أمرك فأنا أكرم من أن لا أعطيك مالا يخطر ببالك ، ويحتمل أن المهنى تجرد لدعوة الحلق ولا تخف أحداً فأنا أكرم من أن آمرك بهذا التكايف الشاق ثم لاأنصرك . في المسألة الثالثة في أنه سبحانه وصف نفسه بأنه (خلق الإنسان من علق) وثانياً بأنه علقة وهي بالفلم) ولا مناسبة في الظاهر بين لامرين ، لكن التحقيق أن أول حوال الإنسان كونه علقة وهي بالفلم) ولا مناسبة في الظاهر بين لامرين ، لكن التحقيق أن أول حوال الإنسان كونه علقة وهي أخس الأشياء ، وهو أشرف مراتب المخلوقات أخس الأشياء يقول انتقلت من أخس المراتب إلى أعلى المراتب فلا بد لك من مدبر مقدد ينقلك من تلك الحالة الحديسة إلى هذه الحالة الشريفة ، ثم فيه تنبيه على أن العلم أشرف الصفات من تلك الحالة الحديسة إلى هذه الحالة الشريفة ، ثم فيه تنبيه على أن العلم أشرف الصفات من تلك الحالة الحديسة إلى هذه الحالة الشريفة ، ثم فيه تنبيه على أن العلم أشرف الصفات من تلك الحالة الحديسة إلى هذه الحالة الشريفة ، ثم فيه تنبيه على أن العلم أشرف الصفات

#### عَلَّمَ ٱلْإِنسَانَ مَا لَرْ يَعْلَمُ ﴿ فَي كُلَّا إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لَيَطْغَنَّ ﴿ فَي كُلَّا إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لَيَطْغَنَّى

الإنسانية ، كأنه تعالى يقول الإيجاد والإحياء والإفدار والرزق كرم وربوبية ، أما الاكرم هو الذي أعطاك العلم لان العلم هو النهاية في الشرف .

﴿ المسألة المرابعة ﴾ قوله (باسم ربك الذي خلق ، خلق الإنسان من علق ) إشارة إلى الدلالة العقلية الدالة على كال القدرة والحكمة والعلم والرحمة ، وقوله ( الذي علم بالقلم ) إشارة إلى الاحكام المكنوبة التي لا سبيل إلى معرفة الا بالسمع ، فالأول كأنه إشارة إلى معرفة الربوبية والثانى إلى النبوة ، وأما النبوة فإما محتاجة النبوة ، وقد النبوة ، وأما النبوة فإما محتاجة إلى معرفة الربوبية .

﴿ المسألة الخامسة ﴾ في قوله (علم بالفلم) وجهان (أحدهما) أن المراد من القلم الكتابة التي تعرف بها الآمور الغائبة ، وجعل الفلم كناية عنها (والثاني) أن المراد علم الإنسان الكتابة بالقلم وكلا الفولين متقارب ، إذ المراد التنبيه على فضيلة الكتابة ، يروى أن سليمان عليه السلام سل عفريتاً عن الكلام ، فقال ريح لا يبقى ، قال فما قيده ، قال الكتابة ، فالفلم صياد يصيد العلوم يبكى ويضحك ، بركوعه تسجد الآنام ، وبحركته تبقى العلوم على مر الليالي والآيام ، فظيره قول ذكريا (إذ نادى ربه نداه خفياً) أخنى وأسمع فكذا القلم لاينطق ثم يسمع الشرق والغرب ، فسبحانه من قادر بسوادها جعل الدين منرراً ، كما أنه جعلك بالسواد مبصراً ، قالفلم قوام الإنسان والإنسان قوام العين ، ولا تقل الفلم نائب اللسان ، فإن القلم ينوب عن اللسان والمسان لا ينوب عن القلم ، التراب طهور ، ولو إلى عشر حجج ، والقلم بدل عن اللسان ولو بعث إلى المشرق والمغرب .

أما قوله تعالى ﴿ على الإنسان مالم يعلم ﴾ فيحتمل أن يكون المراد علمه بالفلم وعلمه أيضاً غير ذلك ولم يذكر وأو النسق ، وقد يجرى مثل هذا فى الكلام تقول أكرمنك أحسنت إليك ملكتك الاموال وليتك الولايات ، ويحتمل أن يكون المراد من اللفظين واحداً ويكون المعى : علم الإنسان بالفلم مالم يعلمه ، فيكون قوله ( علم الإنسان مالم يعلم ) بياناً لقوله ( علم بالقلم ) . قوله تعالى : ﴿ كَلا إِن الإنسان ليطغى ﴾ وفيه مسائل :

﴿ المسألة الأولى ﴾ أكثر المفسرين على أن المراد من الإنسان ههنا إنسان واحد وهو أبو جهل ، ثم منهم من قال نزلت السورة من ههنا إلى آخرها فى أبى جهل . وقبل نزلت من قوله (أرأيت الذي ينهى عبداً) إلى آخر السورة فى أبى جهل . قال أبن عباس : كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلى الجاء أبو جهل ، فقال الم أبهك عن هذا؟ فزجره النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال

أبو جهل: والله إنك لنعلم أنى أكثر أهل الوادى نادياً ، فأنزل الله تعالى ( فليدع ناديه ، سندع الزبانية ) قال ابن عباس : والله لو دعا ناديه لاخذته زبانية الله ، فكأنه تعالى لمـاعرفه أنه مخلوق من علق فلا يليق به التكبر، فهو عند ذلك ازداد طغياناً وتعززاً بماله ورياسته في مـكة. ويروى أنه قال ليس بمكة أكرم منى . ولعله لعنه الله قال ذلك رداً لقوله ( وربك الكرم ) ثم القائلون بهذا القول منهم من زعم أنه ليست هذه السورة من أوائل مانزل . ومنهم من قال : يحتمل أن يكون خمس آيات من أول السورة نزلت أولا ، ثم نزلت البقية بعد ذلك في شأن أبي جهل ، مم أمر الذي صلى الله عليه وسلم بضم ذلك إلى أول السورة ، لأن تأليف الآيات إنماكان بأمر الله تعالى ، ألا ترى أن قوله تعالى ( وأنقوا يوماً ترجعون فيه إلى الله ) آخر ما نزل عند المفسرين مم هو مضموم إلى ما نزل قبله بزمان طويل ( القول الشانى ) أن المراد من الإنسان المذكور في هذه الآية جملة الإنسان، والقول الأول وإنكان أظهر بحسب الروايات. إلاأنها ا القول أقرب بحسب الظاهر ، لأنه تعالى بين أن الله سبحانه مع أنه خلقه من علقة ، وأنعم عليه بالنعم التي قدمنا ذكرها ، إذ أغناه ، وزاد في النعمة عليه فإنه يطّغي و يتجاوز الحد في المعاصي واتباع هوى النفس ، وذلك وعيد وزجر عن هذه طريقة ، مم إنه تعالى أكد هذا الزجر بقوله ( إن إلى ربك الرجمي ) أى إلى حيث لا مالك سواه ، فتقع المحاسبة على ماكان منه من العمل والمؤاخذة بحسب ذلك . ﴿ المسألة الثانية ﴾ قوله (كلاً ) فيه وجوه (أحدها أنه ردع وزجر لمن كفر بنعمة الله بطغيانه ، وإن لم يذكر لدلالة الكلام عليه (وثانيها) قال مقاتل :كلا لا يعلم الإنسان أن الله هو الذي خلقه من العلفة وعلمه بعد الجهل ، وذلك لانه عند صيرورته غنياً يطغي ويتكبر . ويصير مستغرق الفلب في حب الدنيا فلا يتفكر في هذه الاحوال ولا يتأمل فيها (وثالثها) ذكر الجرجاني صاحب النظم أن (كلا) ههذا بمعنى حقاً لأنه ليس قبله ولا بعده شيء تكون (كلا) رداً له ، وهذا كما قالوه في (كلا والقمر) فإنهم زعموا أنه بمعنى: إي والقمر: ﴿ الْمُسَالَةُ الثَّالَثَةَ ﴾ الطَّمْيَانَ هو التَّكبر والتمرد ، وتحقيق الكلام في هذه الآية أن الله تعالى لما ذكر في مقدمة السورة دلائل ظاهرة على التوحيد والقدرة والحكمة بحيث يبعد من العماقل

﴿ المسألة الثالثة ﴾ الطفيان هو التكبر والتمرد ، وتحقيق الكلام في هذه الآية أن الله تعالى لما ذكر في مقدمة السورة دلائل ظاهرة على التوحيد والقدرة والحكة بحيث يبعد من العاقل أن لا يطلع عليها ولا يقف على حقائقها . أتبعها بماهوالسبب الآصلي في الغفلة عنها وهو حب الدنيا والاشتغال بالمال والجاه والثروة والقدرة ، فإنه لا سبب لعمى القلب في الحقيقة إلا ذلك . هأن قبل إن فرعون ادعى الربوبية ، فقال الله تعالى في حقه ( اذهب إلى فرعون إنه طنى ) وههنا ذكر في أبي جهل ( ليطنى ) فأ كده بهذه اللام ، فما السبب في هذه الزيادة ؟ قلنا فيه وجوه ( أحدها ) أنه قال لموسى ( اذهب إلى فرعون إنه طنى ) وذلك قبل أن يلقاه موسى ، وقبل أن يعرض عليه الآدلة ، وقبل أن يدعى الربوبية . وأما ههنا فإنه تعالى ذكر هذه الآية تسلية لرسوله حين رد عليه أقدح الرد ( وثنها ) أن فرعون مع كال سلطته ماكان يزيد كفره على القول ، وماكان ليتعرض لقتل موسى عليه السلام ولا لإيذائه . وأما أبو جهل فهو مع قلة جاهه كان

### أَن رَّءَاهُ ٱسْتَغَنَّىٰ ﴿ إِنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ ٱلرَّجْعَىٰ ﴿ إِنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ ٱلرَّجْعَىٰ ﴿

يقصد قتل النبي صلى الله عليه وسلم وإيذاءه ( و ثالثها ) أن فرعون أحسن إلى موسى أو لا ، وقال آخراً ( آمنت) . وأما أبوجها فكان يحسد النبي في صباه ، وقال في آخر رمقه : بلغوا عنى محمداً أن أموت و لا أحد أبغض إلى منه ( ورابعها ) أنهما وإن كانا رسولين لكن الحبيب في مقابلة الكليم كاليد في مقابلة العين ، والعاقل يصون عينه فوق ما يصون يده ، بل يصون عينه باليد ، فلهذا السبب كانت المبالغة ههنا أكثر .

قوله تعالى : ﴿ أَنْ رآه استغنى ﴾ ففيه مسائل :

﴿ المسألة الأولى ﴾ أل الآخفش: لأنرآه فحذف اللام، كما يقال أنكم لتطغون أن رأيتم غناكم. ﴿ المسألة الثانية ﴾ قال الفراء [بما قال (أن رآه) ولم يقل رأى نفسه كما يقال قتل نفسه لأن رآى من الأفعال التي تستدعى اسما و خبراً نحو الظي والحسبان، والعرب تطرح النفس من هذا الجنس فنقول رأيتي وظننتي وحسبتي فقوله (أن رآه استغنى) من هذا الباب.

و المسألة الثالثة كه في قوله (استغنى) وجهان: (أحدهما) استغنى بماله عن ربه، والمراد من الآية ليس هو الآول، لآن الإنسان قدينال الثروة فلا يزيد إلا تواضعاً كسليمان عليه السلام، فإنه كان يحالس المساكين و يقول و مسكين جالس مسكيناً به وعبد الرحمن بن عوف ماطغى مع كثرة أمواله، بل العاقل يعلم أنه عند الغنى يكرن أكثر حاجة إلى الله تعالى منه حال فقره، لآنه في حال فقره لا يتمنى إلا سلامة نفسه، وأما حال الغنى فانه يتمنى سلامة نفسه و ماله و مماليكه، و فى الآية (وجه ثانى) ؛ وهو أن سين (استغنى) سين الطالب والمعنى أن الانسان رأى أن نفسه إنما نالت الغنى لانها كرام طلبته و مذلت الجهد فى الطلب فنالت الثروة والغنى بسبب ذلك الجهد، لا أنه نالها بإغطاء الله و توفيقه، وهذا جهل وحق فكم من باذل وسعه فى الحرص والطلب وهو يموت جوعاً، بأعظاء الله و توفيقه، وهذا جهل وحق فكم من باذل وسعه فى الحرص والطلب وهو يموت جوعاً، بفعام، وقوتهم .

﴿ الْمُسَالَةُ الرابعة ﴾ أول السورة يدل على مدح العلم وآخرها على مذرة المال ، وكنى بذلك مرغباً في الدين والعلم ومنفراً عن الدنيا والمال .

قوله تعالى : ﴿ إِنْ إِلَى رَبُّكُ الرَّجْعَى ﴾ وفيه مسائل :

﴿ المسألة الأولى ﴾ هذا الكلام واقع على طريقة الالتفات إلى الإنسان تهديداً له وتحذيراً من عاقبة الطغيان .

﴿ المسألة الثانية ﴾ (الرجمي) المرجم والرجوع وهي بأجمعها مصاد، يقال رجع إليه رجوعاً

# أُرْءَيْتُ ٱلَّذِي يَنْهَىٰ ﴿ عَبْدًا إِذَا صَالَّةَ ﴿ اللَّهِ مَا لَكُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

ومرجعاً ورجعى على وزن فعلى ، وفى معنى الآية وجهان : (أحدهما) أنه يرى ثواب طاعته وعقاب مرده وتكبره وطفيانه ، ونظيره قوله (ولا تحسين الله غافلا) إلى قوله (إنما يؤخرهم ليوم تشخض فيه الآبصار) وهذه المرعظة لا قرر إلا فى قلب من له قدم صدق ، أما الجاهل فيغضب ولا يعتقد إلا الفرح العاجل (والقول الثانى) أنه تعالى برده ويرجعه إلى النقصان والفقر والموت ، كا رده من النقصان إلى الكال ، حيث نقله من الجادية إلى الحياة ، ومن الفقر إلى الغنى ، ومن الذل إلى العز ، فما هذا التعزز والقوة .

﴿ المسألة الثالثة ﴾ روى أن أبا جهل قال للرسول عليه الصلاة والسلام: أنزعم أرب من استغنى طغى ، فاجعل لما جبال مكه ذهباً وفضة لملنا نأخذ منها فنطغى ، فندع دينما ونتبع دينك ، فنزل جبربل وقال: إن شئت فعلنا ذلك ، ثم إن لم يؤمنوا فعلنا بهم مثل ما فعلنا بأصحاب المائدة ، فكف رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدعاء إبقاء عليهم .

قوله تعالى : ﴿ أَرَأَيْتِ الذِّي يَهْنِي عَبِداً إِذَا صَلِّي ﴾ وفيه مسائل :

﴿ المسألة الأولى ﴾ روى عن أبى جهل لعنه الله أنه قال : هل يعفر محمد وجهه بين أظهركم؟ قالوا نعم ، قال فوالذي يحلف به الله وأيته لإطأن عنقه ، ثم إنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة فنكص على عقبيه ، فقالوا له : مالك يا أبا الحدكم؟ فقال إن بيني وبينه لحندقاً من نار وهؤلا شديداً . وعن الحسن أن أمية بن خلف كان ينهى سلمان عن الصلاة .

واعلم أن ظاهر الآية أن المراد في هذه الآية هو الإنسان المتقدم ذكره ، فلذلك قالوا إنه ورد في أبي جهل ، وذكروا ماكان منه من التوعد لمحمد عليه الصلاة والسلام - بين رآه يصلي ، ولا يمتنع أن يكون نزولها في أبي جهل ، ثم يدم في السكل ، لكن ما بعده يقتضي أنه في رجل بعينه . ﴿ المسألة الثانية ﴾ قوله (أرأيت) خطاب مع الرسول على سبيل التعجب ، ووجه التجب فيه أمور (أحدها) أنه عليه السلام قال : اللهم أعز الإسلام إما بأبي جهل بن هشام أو بعمر ، فكأنه تعالى قال له : كنت تظن أنه يعز به الإسلام ، أمثله يعز به الإسلام ، وهو (ينهي عبداً إذا صلى) (وثا نيها) أنه كان يلقب بأبي الحدكم ، فكأنه تعالى يقول : كيف يليق به هذا اللقب وهو ينهي العبد عن خدمة ربه ، أيوصف بالحكمة من يمنع عن طاعة الرحمن ويسجد للأوثان ! (وثالثها) أن ذلك الآحق يأمر وينهي ، ويعتقد أنه يجب على الغير طاعته ، مع أنه ليس بخالق ولارب ، ثم إنه ذلك الآحق يأمر وينهي ، ويعتقد أنه يجب على الغير طاعته ، مع أنه ليس بخالق ولارب ، ثم إنه ينهي عن طاعة الرب والحالق ، ألا يكون هذا غاية الحافة

﴿ المسألَة الثالثة ﴾ قال (ينهى عبداً) ولم يقل ينهاك، وفيه فرائد (أحدما) أن التنكير في عبداً يدل على كونه كاملافي العبودية ، كأنه يقول: إنه عبد لا بني العالم بشرح بيانة وصفة إخلاصه في

#### أَرْءَيْتَ إِن كَانَ عَلَى ٱلْهُدَىٰ ﴿ أَوْ أَمَرَ بِٱلنَّقْوَىٰ ﴿ إِلَّهُ مُنَّا إِلَّهُ مُنَّا إِلَّهُ مُنَّا

عبوديته (يروى) في هذا المعنى أن يهودياً من فصحاء اليهودجاء إلى عمر في أيام خلافته فقال أخبرني عن أخلاق رسولكم ، فقال عمر : اطلبه من بلال فهوأعلم به منى . ثم إن بلالادله على فاطمة ثم فاطمة دلته على على عليه السلام ، فلما سأل علياً عنه قال : صف لى متاعُ الدنيا حتى أصف ال أخلاقه ، فقال الرجل هذا لا يتيسر لى ، فقال على : عجزت عن وصف متاع الدنيا وقد شهد الله على قلته حيثقال ( قل متاع الدنيا فليل ) فكيف أصف أخلاق النبي وقد شهد الله تعالى بأنه عظيم حيث قال ﴿ وَإِنْكُ أَمْلَى خَلْقَ عَظْيُم ﴾ فَكَمَانَه تعالى قال ينهى أشدالخلق عبودية عن العبودية وذلك عين الجهل والحمق ﴿ وَثَانِيهِا ﴾ أن هذا أبلغ في الذم لأن المدى أنهذا دأبه وعادته فينهي كل من يرى ﴿ وَأَلُّهُا ﴾ أن هذا تخويف لكل من نهي عن الصلاه ، روى عن على عليه السلام أنه رأى في المصلى أفراماً يصلونُ قبل صَلاة العيد، فقال ما رأيت رسول الله صـلى الله عليه وسلم يفعل ذلك ، فقيل لهألا تهاهم؟ فقال أخشى أن أدخل تحت قوله ( أرأبت الذي ينهني عبداً إذا صلى ) فلم يصرح بالنهي عن الصلاة ، وأخـذ أبو حنيفة منه هذا الأدب الجميل حين قال له أبو يوسف أيقول المصلى حين يرفع رأسه من الركوع: اللهم اغفرلي ؟ قال يقول ربنا لك الحمد ويدجد ولم يصرح بالنهي (ورابعها) أيظن أبو جهل أنه لو لم يسجد محمد لى لاأجد ساجداً غيره ، إن محمراً عبدواحد ، ولى من الملائكة المقربين مالا يحصيهم إلا أنا وهم دائمًا في الصلاة والتسبيح ( وخامسها ) أنه تفخيم لشأن النبي عليه السلام يقول إنه مع التنكير معرف ، نظيره الكناية في سورة القدر حملت على القرآن ولم يسبق له ذكر (أسرى بعبده) (أنزل على عبده) (وأنه لما قام عبد الله ).

قوله تعالى : ﴿ أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ عَلَى الْهُدَى ، أَوَ أَمْ بِالتَّقْوَى ﴾ وفيه مسائل :

﴿ المسألة الأولى ﴾ قوله (أرأيت) خطاب لمن ؟ فيه وجهان (الأول) أنه خطاب للنبي عليه السلام ، والدليل عليه أن الأول وهو قوله (أرأيت الذي ينهى عبداً) للنبي عليه وسلم والثالث وهو قوله (أرأيت إن كذب و تولى) للنبي عليه الصلاة والسلام فلو جعانا الوسط لغير النبي لخرج الكلام عرب النظم الحسن ، قول الله تعالى يا محمد : أرأيت إن كان هذا الحكافر ، ولم يقل لو كان إشارة إلى المستقبل كأنه يقول أرأيت إن صار على الهدى ، واشتغل بأمر نفسه ، أماكان يليق به ذلك إذ هو رجل عافل ذو ثروة ، فلو اختار الدين والهدى والأمر بالتقرى ، أماكان ذلك خيراً له من الكفر بالله والنهى عن خدمته وطاعته ، كأنه تعالى قول : تلهف عليه كيف فوت على نفسه المراتب العالية وقنع بالمراتب الدنيثة .

﴿ القول الثانى ﴾ أنه خطاب للكافر ، لأن الله تعالى كالمشاهد للظالم والمظلوم ، وكالمولى الذى قام بين يديه عبدان ، وكالحاكم الذى حضر عنده المدعى ، والمدعى عليه فخاطب هذا مرة ، وهـذا

### أَرَءَيْتَ إِن كَذَّبَ وَتَوَلَّقَ شِي أَلَرْ يَعْلَمَ بِأَنَّ ٱللَّهُ يَرَىٰ شِي

مرة . فلما قال للنبي (أرأيت الذي ينهي عبداً إذا صلى) التفت بعد ذلك إلى الـكافر ، فقال : أرأيت ياكافر إنكانت صلاته هدى ودعاؤه إلى الله أمراً بالتقوى أتنهاه مع ذلك .

﴿ المسألة الثانية ﴾ ههنا سؤال وهوأن المذكور في أول الآية . هوالصلاة وهوقوله (أرأيت الذي ينهى عبداً إذا صلى) والمذكور ههنا أمران ، وهو قوله (أرأيت إذيان على الهدى) في فعل الصلاة ، فلم ضم إليه شيئاً ثانياً ، وهو قوله (أو أمر بالتقوى)؟ (جوابه) من وجوه (أحدها) أن الذي شق على أبي جهل من أفعال الرسول عليه الصلاة والسلام هو هذان الأمران الصلاة والدعاء إلى الله ، فلا جرم ذكرهما ههذا (وثانيها) أن الذي عليه الصلاة والسلام كان لا يوجد إلا في أحد أمرين ، إما في إصلاح نفسه ، وذلك بفعل الصلاة أو في إصلاح غيره ، وذلك بالأمر بالتقوى (وثالثها) أنه عليه السلام كان في صلاته على الهدى وآمراً بالتقوى , لأن كل من رآه بالتقوى (وثالثها) أنه عليه السلام كان في صلاته على الهدى وآمراً بالتقوى , لأن كل من رآه وهو في الصلاة كان يرق قلبه . فيميل إلى الايمان ، فكان فعل الصلاة دعوة بلسان الفعل ، وهو أوى من الدعوة بلسان القول .

مم قال تمالي ﴿ أَرَأَيْتَ إِنْ كَذْبِ وَ تَرَلَّى ﴾ وفيه قرلان:

(القول الأول ) أنه خطاب مع الرسول عليه الصلاة والسلام ، وذلك لآن الدلائل التي ذكرها في أول هذه السورة جلية ظاهرة ، وكل أحد يعلم ببدية عقله ، أن منع العبد من خدمة مولاه فعل باطل وسفه ظاهر ، فإذن كل من كذب بتلك الدلائل و تولى عن خدمة مولاه بل منع غيره عن خدمة مولاه يعلم بعقله السليم أنه على الباطل ، وأنه لا يفعل ذلك إلاعناداً ، فلهذا قال تعالى لرسوله أرأيت يا محمد إن كذب هذا المكافر بتلك الدلائل الواضحة ، و ترلى عن خدمة خالقه ، ألم يعلم بعقله أن الله يرى منه هذه الاعمال القبيحة و يعلمها ، أولا يزجره ذلك عن هذه الاعمال القبيحة و يعلمها ، أولا يزجره ذلك عن هذه الاعمال القبيحة (واثناني) أنه خطاب للمكافر ، والمعنى إن كان يا كافر محمد كادباً أو متولياً ، ألا يعلم بأن الله يرى حتى يذبى بل احتاج إلى نهيك .

أما قوله ﴿ أَلَمْ يَعْلُمْ بَأَنْ اللَّهُ يَرَى ﴾ ففيه • سألتان :

﴿ المسألة الأولى ﴾ المقصود من الآية النهديد بالحشر والنشر ، والمعنى أنه تعالى عالم يجميع المملومات حكيم لا يهمل ، عالم لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في الآرض ولا في السيا. ، فلا بد وأن يوصل جزاء كل أحد إليه بتهامه في كون هذا تخويفاً شديداً للمصاة ، رتر غيباً عظيها لاهل الطاعة المسألة الثانية ﴾ هذه الآية وإن نزلت في حق أبي جهل ف كل من تهى عن طاعة الله فهو شريك أبي جهل في هذا الوعيد ، ولا يرد عليه المنع من الصلاة في الدار المفصوبة والاوقات المكروهة ، لان المنهى عنه غير الصلاة وهو المعصية ، ولا يرد المولى بمنع عبده عن قيام الليل

## كَلَّا لَبِن لَّرْ يَنتَهِ لَنَسْفَعًا بِٱلنَّاصِيةِ ١ اللَّهِ عَالِمَةٍ كَاذِبَةٍ خَاطِئَةٍ ١

وصوم النطوع وزوجته عن الاعتكاف، لأنذلك لاستيفاء مصلحته بإذن ربه لابغضاً لعبادة ربه .
ثم قال تعلى ﴿ كلا ﴾ وفيه وجوه (أحدها) أنه ردع لأبى جهل ومنع له عن نهيه عن
عبادة الله تعالى وأمره بعبادة اللات (وثانيها)كلا لن يصل أبو جهل إلى ما يقول إنه يقتل محمدا
أو يطأ عنقه ، بل تلميذ محمد هو الذي يقتله ويطأ صدره (وثالثها) قال مقاتل :كلا لا يعلم أن الله
يرى وإن كان يعلم لكن إذا كان لا ينتفع بما يعلم فكأنه لا يدلم .

مُم قال تعالىٰ ﴿ لَنْ لَمْ يَدَهُ ﴾ أَى عما هو فيه ﴿ الْمَسْفَمَا بِالنَّاصِيَةُ ، ناصِيةً كَاذَبَةُ خَاطَئَةً ﴾ وفيه مُسَائل :

﴿ المسألة الأولى ﴾ في قوله (لنسفعاً) وجوه (أحدها) لنأخذن بناضيته وانسحبنه بهاإلى النار، والسفع القبض على الشيء، وجذبه بشدة ، وهو كقوله ( فيؤخذ بالنواصي والاقدام) (وثانيها) السفع الضرب، أي لناطمن وجهه (وثائها) لنسودن وجهه، قال الخليل تقول للشيء إذا لفحته النار لفحاً يسيراً يغير لون البشرة قد سفعته النار، قال والسفع ثلاثة أحجار بوضع عليها القدر سميعه بذلك لسوادها، قال والسفعة سوادفى الخدين. وبالجملة متسويد الوجه علامة الإذلال والاهانة (ورابعها) لنسمنه قال ابن عباس في قوله (سنسمه على الخرطرم) إنه أبو جهل ( وخاسها ) لنذلنه.

﴿ المسألة الثانية ﴾ قرى. انسفىن بالنون المشددة ، أى الفاعل لهذا الفعل هو الله والملائكة ، كا قال ( فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين ) وقرأ ابن مسعود لاسعفن ، أى يقول الله تعالى يا تحد . أما الذى أتولى إهانته ، نظيره ( هو الذى أيدك ) . ( هو الذى أنزل السكينة ) . ﴿ المسألة الثالثة ﴾ هذا السفع يحتمل أن يكون المراد منه إلى النارفى الآخرة وأن يكون المراد منه فى الدنيا ، وهذا أيضا على وجوه ( أحدها ) ما روى أن أبا جهل لما قال : إن رأيته يصلى ويخر لله ساجدا فى آخرها ففعل ، فعدا إليه أبو جهل ليطأ عنقه ، فلما دنا منه نكص على عقبيه ويخر لله ساجدا فى آخرها ففعل ، فعدا إليه أبو جهل ليطأ عنقه ، فلما دنا منه نكص على عقبيه واجم يل وميكائيل عليهما السلام على كتفيه فى صورة الاسد ( والثانى ) أن يكون المراد يوم بدر فيكون ذلك بشارة بأنه تعالى يمكن المسلمين من ناصيته حتى يجرونه إلى القتل إذا عاد إلى النهى ، فيكون ذلك بشارة بأنه تعالى يمكن المسلمين من ناصيته حتى يجرونه إلى القتل إذا عاد إلى النهى ، فلما عاد لاجرم مكنهم الله تعالى من يقرؤها منكم على رؤسا. قريش ، فتثاقلوا مخافة أذيتهم ، فقام ابن قال عليه السلام لا صحابه من يقرؤها منكم على رؤسا. قريش ، فتثاقلوا مخافة أذيتهم ، فقام ابن مسعود وقال : أنا بارسول الله ، فأجلسه عليه السلام ، ثم قال من يقرؤها عليهم فلم يقم إلا ابن مسعود ، ثم ثالثاً كذلك إلى أن أذن له ، وكان عليه السلام ، يق عليه لماكان يدلم من ضعفه وصغر مسعود ، ثم ثالثاً كذلك إلى أن أذن له ، وكان عليه السلام ، يق عليه لماكان يدلم من ضعفه وصغر

جثته ، ثم إنه وصل إليهم فرآهم مجتمه بن حول الكعبة ، فافتتح قراءة السورة ، فقــام أبو جهل فلطمه فشق أذنه وأدماه، فانصرف وعيناه تدمع ، فلما رآه النبي عليه السلام رق قلبه وأطرق رأسه مغموماً ، فإذا جبريل عليه السلام يجى. ضاحـكا مــ تبشراً ، فقال ياجبريل تضحك وابن مسعود يبكى ! فقال سـتعلم ، فلما ظهر المسلمون يوم بدر التمس ابن مسعود أن يكون له حظ فى المجاهدين ، فأخذ يطالعالقتلي . فإذا أبوجهل ،صروع يخور ، فخاف أن تكون به قوة فيؤذيه فوضع الرمح على منخره من بعيد فطعنه ، ولمعل هذا معنى قوله (سنه مه على الخرطوم) ثم لما عرف عجز ، ولم يقدر أن يُصعد على صـدره لضعفه فارتق إليه بحيلة ، فلمـا رآه أبو جهل قال يارويعي الغنم لقـد ارتقيت مرتق صعباً ، فقال ابن مسعود : الإسلام يعلو ولا يعلى عليه ، فقال أبو جهل : بلغ صاحبك أنه لم يكن أحــد أبغض إلى منه في حياتي ولا أحد أبغض إلى منــه في حال مماتي ، فروى أنه عليه الســـلام لما سمع ذلك قال ﴿ فرعونى أشد من فرعون موسى فإنه قال ( آمنت ) وهو قد زاد عتواً ﴾ ثممقال لابن مسعود المطع رأسي بسبني هـذا لانه أحد وأقطع ، فلمـا قطع رأسه لم يقدر على حمله ، ولعل الحكيم سبحانه إنما خلفه ضعيفاً لاجل أن لا يقوى على الحمل لوجوه : ( احدها ) أنه كاب والـكلُّب يجر (والثانى) اشق الآذن فيقتص الآذن بالآدن ( واثالث ) لتحقيق الوعيد المذكور بقوله ( انسفعاً بالناصية ) فتجر تلك الرأس على مقدمها ، ثم إن ابن مسعود لمـــا لم يطقه شق أذنه وجعل الخيط فيه وجعل يجره إلى رسول الله ﷺ وجبريل بين يديه يضحك ، ويقول يا محمد أذن بأذن لكن الرأس همنا مع الآذن ، فهذا ماروى في مقتل أبي جهل نفلته معني لالفظاً ، الخاطيء معنى قوله (لنسفعاً بالناصية ) .

﴿ الْمُسَالَةُ الرَّابِعَةِ ﴾ الناصية شعراً لجبهة وقد يسمى مكان الشعر الناصية ، ثم إنه تعالى كى همنا عن الوَّجه والرأس بالناصية ، ولعل السبب فيه أن أباجهل كان شديد الآهتهام بترجيل للك الناصية وتطييبها ، وربماكان يهتم أيضاً بتسويدها فأخبره الله تعالى أنه يسودها مع الوجه .

﴿ المسألة الخامسة ﴾ أنه تعالى عرف الناصية بحرف التمريف كأنه تعالى يقول الناصية المعروفة عند كم ذاتها لكنها مجهولة عند كم صفاتها ناصية وأى ناصية كاذبة قولا خاطئة فعلا ، وإنما وصف بالكذب لأنه كان كاذباً على الله تعالى في أنه لم يرسل محمداً وكاذباً على رسوله في أنه ساحر أو كذاب أو ليس بذي ، وقيل كذبه أنه قال . أنا أكثر أهل هذا الوادى نادياً ، ووصف الناصية بأنها خاطئة لا ن صاحبها متمرد على الله تعالى ( لا يأكله إلا الحاطة إلى والفرق بين الحاطي، والمخطى معاقب مؤاخذ والمخطى غير مؤاخذ ، ووصف الناصية بالحاطئة المكاذبة كما وصف الوجوه بأنها ناظرة في قوله تعالى ( إلى ربها ناظرة ) .

﴿ المسألةُ السادسة ﴾ ( ناصية ) بدل من الناصية ، وجاز إبدالها من المعرفة وهي نكرة ، لأنها وصفت فاستقلت بفائدة .

#### فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ ﴿ ١ سَنَدْعُ ٱلزَّبَانِيَةَ ١

﴿ المسألة السابعة ﴾ قرى. ناصية بالرفع والتقدير هي ناصية ، وناصية بالنصب وكلاهما على الشتم ، واعلم أن الرسول عليه السلام لما أغلظ في القول لآبي جهل وتلا عليه هذه الآيات ، قال: يامحمد بمن تهدد ني وإني لا كثر هذا الوادي نادياً ، فافتخر بجهاعته الدين كانوا يأكلون حطامه ، فنزل قوله تعالى ﴿ فليدع ناديه ، سندع الزبانية ﴾ وفيه مسائل :

﴿ المسألة الأولى ﴾ قد مر تفسير النادى عند قوله (و تأ ترن فى ناديكم المنكر) قال آبر عبيدة ناديه أى أهل بحلسه ، وبالجملة فالمراد من النادى أهل النادى ، ولا يسمى المسكان نادياً حتى يكون فيه أهله ، وسمى نادياً لآن القوم يندون إليه نداً وبدوة ، ومنه دار الندوة عكمة ، وكانوا يجتمعون فيها للتشاور ، وقيل سمى نادياً لآنه بجاس الندى والجود ، ذكر ذلك على سبيل التهكم أى : اجمع أهل الكرم والدفاع فى زعمك لينصروك .

﴿ المسألة الثانية ﴾ قال أبو عبيدة والمبرد واحد الزبانية زبنية وأصله من زبنية إذا دفعته وهو متمرد من إنس أو جن ، ومشله في المهني والتقدير عفرية يقال فلان زبنية عفرية ، وقال الاخفش قال بعضهم واحده الزباني ، وقال آخرون الزان ، وقال آخرون هذا من الجمع الذي لا واحد له من لفظه في لغة العرب مثل أبابيل وعباديد وبالجملة فالمراد ملائكة العذاب ، ولا شك أنهم مخصوصون بقوة شديدة . وقال مقاتل هم خزية جهنم أرجلهم في الأرض ورؤسهم في السياء ، وقال قتادة الزبانية هم الشرط في كلام العرب وهم الملائكة العلاظ الشداد ، وملائكة النار سموا الزبانية لانهم يزبنون الكفار أي يدفعونهم في جهم .

﴿ المسألة الثالثة ﴾ في الآية قولان ( الأول ) أي فليفعل ماذكره من أنه يدعو أنصاره ويستعين بهم في مباطلة محمد ، فإنه لو فعل ذلك فنحن ندعو الزبانية الذين لاطاقة لناديه وقومه بهم ، قال ابن عباس : لودعا ناديه لاحذته الزبانية من ساعته معاينة ، وقيل هذا إحبار من الله تعالى بأنه يجر في الدنياكالكلب وقد فعل به ذلك يوم بدر ، وقيل بل هذا إخبار بأن الزبانية بحرونه في الآخرة إلى النار ( القول الثاني ) أن في الآية تقديما وتأخير ألى لنسفعاً بالناصية وسندع الزبانية في الآخرة ، فليدع هو ناديه حينتذ فليمنعوه .

﴿ المسألة الرابعة ﴾ الفاء فى قوله ( فليدع ناديه ) تدل على المعجز ، لآن هذا يكون تحريضاً للكافر على دعوة الزبانية ، فلما لم يجترى. الكافر ذلك ترتب عليه دعوة الزبانية ، فلما لم يجترى. الكافر على ذلك دل على ظهور معجزة الرسول والمالية .

﴿ المسألَةُ الخامسة ﴾ قرى. ( ستدعى ) على المجهول ، وهذه السين ليست المشك و إن عسى

# كَلَّا لَا يُطِعْهُ وَآشِهُدُ وَآفَـتَرِب ﴿

من الله واجب الوقرع ، وخصوصاً عند بشارة الرسول ﷺ بأن ينتقم له من عدوه ، ولعل فائدة السين هو المراد من قوله عليه السلام « لانصرنك ولو بعد حين » .

ثم قال ﴿كلا ﴾ وهو ردع لآبى جهل ، وقبل معناه ان يصل إلى ما يتصلف به من أنه يدعو ناديه والتن دعاهم ان ينفعوه وان ينصروه ، وهو أذل وأحقر من أن يقار مك ، ويحتمل : ان ينال مايتمى من طاعتك له حين نهاك عن الصلاة ، وقبل معناه : ألا لا تطمه .

ثم قال ﴿ لا تطمه ﴾ وهو كقوله ( فلا تطع المكذبين ) ، ﴿ واسجد ﴾ وعند أكثر أهل التأويل أراد به صل و توفر على عبادة الله تعالى فعلا وإبلاغاً ، وليقل فكرك في هذا العدو فإن الله مقويك ناصرك ، وقال بعضه م بل المراد الخضوع ، وقال آخرون : بل المراد نفس السجود في الصلاة . ثم قال ﴿ وافترب ﴾ والمراد وابتغ بسجودك قرب المنزلة من ربك ، وفي الحديث ﴿ أقرب ما يكون العبد من ربه إذا سجد ﴾ وقال بعضهم المراد : اسجد يا محد ، واقترب يا أبا جهل منه حتى ما يكون العبد من ربه إذا سجد ﴾ وقال بعضهم المراد : اسجد يا محد ، واقترب يا أبا جهل منه حتى المحد من ربه إذا سجد ﴾ وقال بعضهم المراد : اسجد يا محد ، واقترب يا أبا جهل منه حتى المحد من ربه إذا سجد » وقال بعضهم المراد : اسجد يا محد ، واقترب يا أبا جهل منه حتى المحد يا محد المحد يا محد المحد يا مد المحد يا محد المحد يا محد المحد يا محد المحد يا مد المحد يا محد المحد المحد يا محد المحد المحد

ما يلمون العبد من ربه إذا سجد ، وقان بعضهم المراد : اسجد ياحمد ، واقترب ياابا جهل منه حتى تبصر ما ينالك من أحد الزبانية إياك ، فكأنه تعالى أمره بالسجود ليزداد غيظ الكافر ، كقوله (ايغيظ بهمالكفار) والسبب الموجب لازدياد الغيظ هوأن الكفاركان يمنعه من القيام ، فيكون غيظه وغضبه عند مشاهدة السجود أنم ، ثم قال عند ذلك (واقترب) منه يا أبا جهل وضع قدمك عليه ، فإن الرجل ساجد مشغول بنفه ، وهذا تهكم به واستحقار لشأنه ، والله سبحانه وتعالى أعلم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .

# (٩٧) سُورة الفذر مِحَيِّنَ وَأَيَّانَهَ جَسِنَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الرَّحْدِ الرَّحِيجِ

#### إِنَّا أَرْلَنَهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِي

#### بسم الله الرحمن الرحيم

﴿ إِنَا أَنْزِلْنَاهُ فِي لِيلَةِ القدر ﴾ وفيه مسائل:

﴿ المسألة الأولى ﴾ أجمع المفسرون على أن المراد: إنا أنزلنا القرآن في ليلة القدر ، ولكنه تعالى ترك التصريح بالذكر ، لأن هذا التركيب يدل على عظم القرآن من ثلاثة أوجه (أحدها) أنه أسند إنزاله إليه وجعله مختصاً به دون غيره (والثانى) أنه جا. بضميره دون اسمه الظاهر . شهادة له بالنباهة والاستغناء عن التصريح ، ألا ترى أنه في السورة المتقدمة لم يذكر اسم أنى جهل ولم يخف على أحد لاشتهاره ، وقوله (فلولا إذا بلغت الحلقوم) لم يذكر الموت لشهرته ، فكذا همنا (والثالث) تعظيم الوقت الذي أنزل فيه .

و المسألة الثانية ﴾ أنه تعالى قال فى بعض المواضع (إنى) كقوله (إنى جاعل فى الارض خليفة) وفى بعض المواضع (إنا) كقوله (إنا أنزلناه فى ليلة القدر). (إنا نحن نزلنا الذكر)، (إنا أرسلنانوحاً)، (إنا أعطيناك الكوثر). وأعلم أن قوله (إنا) تارة يراد به التعظيم، وحمله على الجمع محال لان الدلائل دلت على وحدة الصانع، ولانه لوكان فى الآلهة كثرة لا نحطت رتبة كل واحد منهم عن الإلهية، لانه لوكان كل واحد منهم قادراً على الكال لاستغنى بكل واحد منهم عن كل واحد منهم، وكونه مستغنى عنه نقص فى حقه فيكون الكل ناقصاً، وإن لم يكن كل واحد منهم قادراً على التعظيم لا على الجمع.

﴿ المسألة الثالثة ﴾ إن قيل ما معنى إنه آنزل فى ليلة القدر ، مع العلم بأنه آنزل نجوماً ؟ قلن فيه وجوه : ( أحدهما ) قال الشعبى ابتداء بإنزاله البلة القدر لآن البعث كان فى رمضان ( والثانى ) قال ابن عباس أنزل إلى سماء الدنيا جملة ليلة القدر ، ثم إلى الارض بجوماً ، كما قال ( فلا أفسم بمواقع النجوم ) وقد ذكرنا هذه المسألة فى قوله ( شهر رمضان الذى أنزل فيه القرآن ) لا يقال : فعلى هذا القول لم لم يقل أنزلناه إلى السماء ؟ لآن إطلاقه يوهم الإنزال إلى الارض ، لانا نقول إن إنزاله إلى السماء كإنزاله إلى الارض ، لانه لم يكن ليشرع فى أمر ثم لا يتمه ، وهو كغائب جاء إلى نواحى البلد

يقال جاء فلان ، أو يقال الغرض من تقريبه و إنزاله إلى سهاء الدنيا أن يشوقهم إلى نزوله كمن يسمع الخبر بمجىء منشور لو الده أو أمه ، فانه يزداد شوقه إلى مطالعته كما قال :

وأبرح ما يكون الشوق يوماً إذا دنت الديار من الديار

وهـذا لآن السماء كالمشترك بيننا وبين الملائكة ، فهى لهم مسكن و لنا سقف و زبنة ، كما قال : ( وجملنا السما. سقفاً ) فإيزاله القرآن هناك كإيزاله ههنا ( والوجه الثالث فى الجواب ) أن التقدير أيرلنا هذا الذكر ( فى ليلة القدر ) أى فى فضيلة ليلة القدر وبيان شرفها .

﴿ المسألة الرابعة ﴾ القدر مصدر قدرت أقدر قدراً ، والمراد به ما يمضيه الله من الأمور ، قال (إناكل شيء خلفنا بقدر) والقدر ، والقدر واحد إلا أنه بالتسكين مصدر وبالفتح اسم ، قال الواحدي القدر في اللمة بمعي التقدير ، ، هو جعل الشيء على مساراة غيره من غير زيادة ولا نقصان ، واحتلفوا في أنه لم سميت هذه الليلة لليلة القدر ، على وجوه (أحدهما) أبها ليلة تقدير الأمور والاحكام ، قال عطاء . عن ان عباس أن الله تدر ما يكرن في كل تلك السنة من مطر ورزق وإحياء وإمانة إلى مثل هذه الليلة من السنة الآتية ، ونظيره قوله تعالى (فيها يفرق كل أمر حكيم ) واعلم أن تقدير الله لايحدث في تلك الليلة ، فإنه تعالى قدر المقادير قبل أن يختبها في اللوح والارض في الآول ، بل المراد إظهار تلك الليلة المقادير للملائكة في تلك الليلة بأن يكتبها في اللوح المخفوظ ، وهذا القول اختيار عامة الملهاء (الثاني) نقل عن الزهري أنه قال (ليلة القدر ) ليلة القدر خير من ألف شهر) ثم هذا يحتمل وجهين (أحدهما ) أن يرجع ذلك إلى الفاعل أي من أتي فيها بالطاعات صار ذا قدر وشرف (وثانهما) إلى الفعل أي الطاعات لها في تلك الليلة قدر زائد وشرف زائد، وعن أن بكر الوراق سميت (ليلة القدر) لانه نزل فيها كتاب ذو قدر ، على لسان ملك ذي قدر ، على أمة لها قدر ، ولمل الله تعالى إنما ذكر لفظة القدر في هذه السورة ثلاث مرات ملك ذي قدر ، على أمة لها قدر ، ولمل الله تعالى إنما ذكر لفظة القدر في هذه السورة ثلاث مرات ملك السبب .

﴿ وَالْقُولُ الثَّالَثُ ﴾ لَيْلَةُ الْقَدَرُ ، أَى الضَّيقُ فَإِنَ الْأَرْضِ تَضِيقُ عَنَ الْمُلَاثُكُةُ .

﴿ المسألة الخامسة ﴾ أنه تعالى أخنى هذه الليلة لوجوه (أحدها) أنه تعالى أخفاها كما أخنى سائر الاسياء ، فإنه أخنى رضاه فى الطاعات ، حتى برغبوا فى السكل ، وأخنى غضه فى المعاصى ليحترزوا عن السكل ، وأخنى وليه فيها بين الناس حتى يعظموا السكل ، وأخنى الإجابة فى الدعاء ليبالهوا فى كل الدعوات ، وأخنى الإسم الاعظم ليعظموا كل الاسماء ، وأخنى فى الصلاة الوسطى ليحافظوا على السكل ، وأخنى قبول التوبة ليواظب المسكلف على جميع أقسام التوبة ، وأخنى وقت الموت ليخاف المسكلف ، فكذا أخنى هذه الليلة ليعظموا جميع ليالى رمضان (وثانيها) كأنه تعالى يقول : لو عينت ليلة الفدر ، وأنا عالم بتجاسركم على المعصية ، فربما دعتك الشهوة فى كأنه تعالى يقول : لو عينت ليلة الفدر ، وأنا عالم بتجاسركم على المعصية ، فربما دعتك الشهوة فى

تلك الليلة إلى المعصية ، فوقعت فى الذنب ، ف كانت معصيتك مع علمك أشد من معصيتك لا مع علمك ، فلهذا السبب أخفيتها عليك ، روى أنه عليه السلام دخل المسجد فرأى نائماً ، فقال يا على نهه ليتوضأ ، فأيقظه على ، ثم قال على يارسول الله إنك سباق إلى الخيرات ، فلم لم تنبه ؟ قال : لأن رده عليك ليس بكفر ، ففعلت ذلك لتخف جنايته لو أبى ، فإذا كان هذا رحمة الرسول ، فقس عليه رحمة الرب تعالى ، فكأنه تعالى يقول : إذا علمت ليلة القدر فإن أطعب فيها اكتسبت ثواب ألف شهر ، و وفع العقاب أولى من جلب الثواب ألف شهر ، وإن عصيت فيها اكتسب عقاب ألف شهر ، و دفع العقاب أولى من جلب الثواب (وثالثها) أبى أخفيت هذه الليلة حتى يحتهد الم كلف في طلبها ، في كتسب ثواب الاجتهاد (ورابعها) أن العبد إذا لم بتيقن ليلة القدر ، فإنه يحتهد في الطاعة في جميع ليالي رمضان ، على رجاء أنه ربما كانت هذه الليلة هي ليلة الفدر ، فيناهي الله تعالى بهم ملائكته ، ويقول : كنتم تقولون فيهم كانت هذه الليلة هي ليلة المفدر ، فيناهي الله تعلمون ) .

﴿ المسألة السادسة ﴾ اختلفوا فى أن هـذه الليلة هل تسميع اليوم ؟ قال الشعبى نعم يومها كليانها ، ولعل الوجه فيـه أن ذكر الليالى يستبع الآيام ، ومنه إذا بذر اعتـكاف ليلتين ألزمنا، بيوميهما قال تعالى ( وهو الذى جعل الليل والهار خلفة ) أى اليوم يخلف ليلته وبالضد .

والمسألة السابعة والم الليلة هل هي باقية ؟ قال الخليل: من قال إن فضلها للزول القرآن فيها يقول انقطعت وكانت مرة ، والجمهور على أمها باقية ، وعلى هذا هل هي مختصة برمضان أم لا ؟ روى عن ابن مسعود أنه قال: من يقم الحول يصبها ، وفسرها عكرمة بليلة البراءة في قوله (إنا أنزلناه في ليلة القدر ) واحتجرا عليه بقول تعالى (شهرر مضان الذي أبول فيه القرآن ) وقال (إنا أبولناه في ليلة القدر ) فوجب أن تكون ليلة القدر في رمضان لثلا يلزم التناقص ، وعلى هذا القول اختلفوا في تعييها على ثمانية أقوال ، فقال ابن رزين ليلة القدر هي الليلة الأولى من رمضان ، وقال الحسن البصري السابعة عشرة ، وعن أنس مرفوعاً التاسعة عشرة ، وقال محد بن إسحق الحادية والعشرون . وعن ابن عباس الثالثة والعشرون ، وقال ابن مسعود الرابعة والعشرون ، وقال أبو ذر العفاري الخامسة والعشرون ، وقال أبي بن كعب الليلة الأولى من رمضان والتوراة وجماعة من الصحابة السابعة والعشرون ، وقال أبو ذر العفاري الخامسة والعشرون . أما الذين قالوا إنها الليلة الأولى [فقد] قالوا : روى وهب أن صحف إبراهيم أبولت في الليلة الأولى من رمضان والتوراة للمست ليال مضين من رمضان بعد التوراة بخمسهائة عام وأبول الإنجيل على عيسي لثمان عشرة ليلة خلت من رمضان بعد الزور المستمائة عام وعشرين عاماً ، وكان القرآن ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم من رمضان بعد الزور بستمائة عام وعشرين عاماً ، وكان القرآن ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم فكلي ليدلة قدر من السنة إلى السنة كان جبريل عليه السلام ينزل به من بيت الدزة من الساء في كل ليدلة قدر من السنة إلى السنة كان جبريل عليه السلام ينزل به من بيت الدزة من الساء

#### وَمَآ أَدْرَىٰكَ مَالَيْلَةُ ٱلْقَدْرِ ١٠ لَيْلَةُ ٱلْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ ١٠

السابعة إلى سماء الدنيا ، فأنزل الله تعالى القرآن في عشرين شهراً في عشرين سنة ، فلما كان هذا الشهر هو الشهر الذي حصلت فيه هذه الحيرات العظيمة ، لاجرم كان في غاية الشرف والقدر والرتبة فكانت الليلة الأولى منه ليلة القدر ، وأما الحسن البصرى فانه قال هي ليلة سبعة عشر ، لأنها ليلة كانت صبيحتها وقعة بدر ، وأما التاسعة عشرة فقد روى أنس فيها خبراً ، وأما ليلة السابع والعشرين فقد مال الشافعي إليه لحديث الماء والطين ، والذي عليه المعظم أنها ليلة السَّابع والعشرين ، وذكروا فيه أمارات ضعيفة (أحدها) حديث ابن عباس أن السورة ثلاثون كلمة ، وقوله (هي) هي السابعة والعشرون منها (و ثانيها) روى أن عمر سأل الصحابة ثم قال لابن عباس غص ياغواص فقال زيد بن ثابت أحضرت أو لاد المهاجرين وما أحضرت أو لادنا . فقال عمر : لعلك تقول إن هذا غلام ، ولكن عنده ماليس عندكم . فقال ابن عباس أحب الاعداد إلى الله تعالى الوتر أحب الوتر إليه السبعة ، فذكر السموات السبع والارضـــين السبع والاسبوع ودركات النــار وعدد الطواف والأعضاء السبعة، فدل على أنهـا السابعة والعشرون ( وثالثها ) نقـل أيضاً عرب أبن عباس ، أنه قال ( ليلة القدر ) تسعة أحرف ، وهو مذكور ثلاث مرات فتكون السابعة والعشرين (ورابعها) أنه كان لعثمان بن أنى العاص غلام ، فقال يامو لاى إن البحر يعذب ماؤه ليلة من الشهر ، قال : إذا كانت تلك الليلة ، فأعلمي فإذا هي السابعة والعشرون من رمضان . وأما من قال إنهـا الليلة الاخيرة قال لانها هي الليلة الني تنم فيها طاعات هذا الشهر ، بل أول رمضان كآدم وآخره كمحمد ، ولذلك روى في الحديث، يعتقُ في آخر رمضان بعدد ما أعتق من أول الشهر ، بل الليلة الأولى كن ولد له ذكر ، فهي ليلة شكر ، والأخيرة ليلة الفراق ، كمن مات له ولد ، فهي ليلة صبر ، وقد علمت فرق ما ،بين الصبر والشكر .

ثم قال تعالى ﴿وما أدراك ماليلة القدر ﴾ يعنى ولم تبلغ درايتكغاية فضاما و منتهى علوقدرها ، ثم إنه تعالى بين فضيلتها من ثلاثة أوجه :

( الأول ) قوله تعالى ﴿ ليلة القدر خير من ألف شهر ﴾ وفيه مسائل :

﴿ المسألة الأولى ﴾ في تفسير الآية وجوه (أحدها) أن العبادة فيها (خير من ألف شهر) ليس فيها هذه الليلة ، لأنه كالمستحيل أن يقال إنها (خير من ألف شهر) فيها هذه الليلة ، وإيماكان كذلك لما يزيد الله فيها مرس المنافع والازراق وأنواع الخير (وثانيها) قال مجاهد:كان في بني إسرائيل رجل يقوم الليل حتى يصبح ثم يجاهد حتى يمسى فعل ذلك ألف شهر ، فتعجب رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون منذلك ، فأنزل الله هذه الآية ، أى ايلة القدر لامتك خير من ألف شهر لذلك الإسرائيلي الذي حمل السلاح ألف شهر (وثالثها) قال مالك بن أنس : أدى

رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أعمار الناس ، فاستقصر أعمار أمته ، وخاف أن لا يبلغوا من الاعمال مثل ما بلغه سائر الامم ، فأعطاه الله ليلة القدر وهي خير من ألف شهر لسائر الامم (ورابعها) روى القاسم بن فضل عن عيسى بن مازن ، قال : قلت للحسن ابن على عليه السلام يامسود وجوه المؤمنين عمدت إلى هذا الرجل فبايعت له يعنى معاوية ، فقال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، رأى فى منامه بنى أمية يطؤن منبره واحداً بعد واحد ، وفى رواية ينزون على منبره نزو القردة ، فشق ذلك عليه فأنزل الله تعمالي (إنا أنزلناه فى ليلة القدر) إلى قوله (خير من الفشهر) يعنى ملك بنى أمية قال القاسم فحسبنا ، للك بنى أمية ، فإذا هو ألف شهر . طعن القاضى فى هذه الوجوه فقال ماذكر من (ألف شهر) فى أيام بنى أمية بعيد ، لانه تعالى لا يذكر فضلها بذكر ألف شهر مذمومة ، وأيام بنى أمية بعيد ، لانه تعالى لا يذكر فضلها بذكر ألف شهر مذمومة ، وأيام بنى أمية كانت مذمومة .

واعلم أن هذا الطمن ضعيف، وذلك لآن أيام بنى أمية كانت أياماً عظيمة بحسب السعادات الدنيوية، فلا يمتنع أن يقول الله إلى: أعطيتك ليلة هى فى السعادات الدينية أفضل من تلك السعادات الدنيوية.

﴿ المسألة الثانية ﴾ هذه الآية فيها بشارة عظيمة وفيها تهديد عظيم ، أما البشارة فهى أنه تعالى ذكر أن هذه الليلة خير ، ولم يبين قدر الخيرية ، وهذا كقرله عليه السلام لمبارزة على عليه السلام مع عمرو بنعبد ود [العامرى] أفضل من عمل أمتى إلى يوم القيامة ، فلم يقل مثل عمله بل قال أفضل كا نه يقول حسبك هذا من الوزن والباقى جزاف .

واعلم أن من أحياها فكا ثما عبد الله تعالى نيفاً وثمانين سنة ، ومن أحياها كل سنة فكا أنه رزق أعماراً كثيرة ، ومن أحيا الشهر لينالها بيقين فيكا أنه أحيا ثلاثين قدراً ، يروى أنه يجاه يوم القيامة بالإسرائيلي الذي عبد الله أربهائة سنة ، ويجاه برجل من هذه الآمة ، وقد عبد الله أربعين سنة فيكون ثوابه أكثر ، فيقول الإسرائيلي أنت العدل ، وأرى ثوابه أكثر ، فيقول لانكم كنتم تخافون المقوبة المعجلة فتعبدون ، وأمة محمد كانوا آمنين لقرله ( وماكان الله ليعذبهم وأنت فيهم ) ثم إنهم كانوا يعبدون ، فلهذا السبب كانت عبادتهم أكثر ثواباً ، وأما النهديد فهو أنه تعالى توعد صاحب الكبيرة بالدخول في النار ، وأن إحياء مائة ليلة من القدر لا يخلصه عن ذلك العداب المستحق بتطفيف حبة واحدة ، فلهذا فيه إشارة إلى تعظيم حال الذنب والمعصية .

﴿ المسألة الثالثة ﴾ لفائل أن يقول: صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال و أجرك على قدر نصبك ، ومن المعلوم أن الطاعة فى ألف شهر أشق من الطاعة فى ليلة واحدة ، فكيف يعقل استواؤهما ؟ (والجواب) مرب وجوه: (أحدها) أن الفعل الواحد قد يختلف حاله فى الحسن والقبح بسبب اختلاف الوجوه المنضمة إليه ، ألا ترى أن صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفذ بكذا درجة ، مع أن الصورة قد تنتقض فإن المسبوق سقطت عنه ركعة واحدة ، وأيضاً

### تَنزَّلُ ٱلْمَلَيْمِكُةُ وَٱلرُّوحُ فِيهَا

فأنت تقول لمن برجم : إنه إنما يرجم لانه زان فهو قول حسن ، ولو قلنه للنصِراني فقدف يوجب التعزيز ، ولو قلته للمحصن فهو يو جب الحد ، فقد اختلفت الاحكام في هــذه المواضع ، مع أن الصووة واحدة في الـكل ، بل لو قلته في حق عائشـة كان كفراً ، ولذلك قال ( وتحسبونة هيناً وهو عنــدالله عظيم ) وذلك لأن هذا طمن في حق عائشــة التي كانت رحلة في العلم ، لقولِه عليه السلام ﴿ حَدُوا ثُلَّى دَيْنُكُمُ مِن هَذِهِ الحَمِراءِ ﴾ وطعن في صفوان مع أنه كان رجلا بدرياً ، وطعن في صفوان مم أنه كان رجلًا بدرياً ، وطعن في كانة المؤمنين لامها أم المؤمنين ، والمولد حق المطالبة بقذف الآم وإن كان كافراً ، بل طمن في الذي الذي كان أشـد خلق الله غيرة ، بل طمن في حكمة الله إذِ لا يجوز أن يتركه حتى يتزوج بامرأة زانية ، ثم القائل بقوله : هذا زان ، فقد ظن أن هذه اللفظة سهلة مع أمها أثقل من الجبال ، فقد ثبت بهذا أن الأنعال تختلف آثارها في الثواب والعقاب لاختلاف وجُّوهها ، فلا يبعـد أن تـكون الطاعة الفليلة فى الصورة مساوية فى الثواب للطاعات الكثيرة ( والوجه الثبان ) في الجواب أن مقصود الحكيم سبحانه أن يجر الحلق إلى الطاعات فتارة يجمل ثمن الطاعة ضعفين ، فقال ( إن مع العسر يسرا ، إن مع العسر يسرا ) ومرة عشرا ، ومرة سبعائة ، وتارة بحسب الازمنة ، وتارة بحسب الامكنة ، والمقصود الاصلى من الكل جر المكلف إلى الطاعة وصرفه عن الاشتغال بالدنيا ، فتارة يرجح البيت وزمزم على سمائر البلاد ، وتارة يفضل رمضان على سـائر الشهور ، وتارة يفضل الجمعة على سـائر الآيام، وتارة يفضــل ليلة القدر على سائر الليالى ، والمقصود ما ذكرناه ( الوجه الثانى ) من فضائل هذه الليلة . قوله تعالى : ﴿ تَبْزَلَ الْمُلَاثُكُمْ وَالْرُوحِ فَيْهَا ﴾ وفيه مسائل :

و المسألة الأولى به اعلم أن نظر الملائمكة على الآرواح ، ونظر البشر على الآشباح ، ثم إن الملائكة لما رأوا روحك محلا للصفات الذميمة من الشهوة والغضب ما قبلوك . فقالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ، وأبواك لما رأوا قبح صورتك في أول الآمر حين كنت منياً وعلقة ما قبلوك أيضاً ، بل أظهروا النفرة ، واستقذروا ذلك المني والعلقة ، وغسلوا ثيابهم عنه ، ثم حم احتالوا للاسقاط والإبطال ، ثم إنه تعالى لما أعطاك الصورة الحسنة فالآبوان لما رأوا تحد الصورة الحسنة قبلوك ومالوا إليك ، فكذا الملائمكة لما رأوا في روحك الصورة الحسنة وهي معرفة الله وطاعته أحبوك فنزلوا إليك معتذرين عما قالوه أولا ، فهدذا هو المراد من قوله ( تنزل الملائكة ) فإذا نزلوا إليك رأوا روحك في ظلمة ليل البدن ، وظلمة القوى الجمانية فحيئة يعتذرون عما تقدم ( و يستغفرون للذين آمنوا ) .

﴿ المسألة الثانية ﴾ أن قوله تعالى ( تنزل الملائكة ) يقتضى ظاهره نزول كل الملائكة ، ثم

الملائكة لهم كثرة عظيمة لاتحتمل كلهم الأرض، فلهذا السبب اختلفه القال بمصهم إسما تعزل بأسرها إلى السهاء الدنيا، فإن قبل الإشكال بعد باق لآن السها مملوأة بحيث لا يوجد فيها موضع إهاب إلا وفيه ملك، فكيف تسع الجبع سها. واحدة ؟ قلنا يقضى بعموم الكتاب على خبر الواحد، كيف والمروى إنهم ينزلون فوجاً فوجاً فن نازل وصاعد كأهل الحج فإنهم على كثرتهم يدخلون الكعبة بالكلية لكن الناس بين داخل وخارج، ولهذا السبب مدت إلى غاية طلوع العجر فلذلك ذكر بلفظ ( تغزل ) الذي يفيد المرة بعد المرة .

﴿ وَالْقُولُ النَّانَى ﴾ وهو إختيار الاكثرين أمهم ينزلول إلى الارض وهو الأوجه ، لأن الغرضُ هو النرغيب في إحياء هذه الليلة ، ولانه دلت الاحاديث على أن الملائكة ينزلون في سائر الايام إلى بجالس الذكر والدين ، ملأن يحصل ذلك في هذه الليلة مع علو شأنها أولى ، ولان النزول المطلق لايفيدإلاالنزول منالسها. إلىالارض ، ثم اختلف من قال ينزلون إلى الارض على وجوه : (أحدها) قال بمضهم ينزلون ليروا عبادة البشروجدهم واجتهادهم في الطاعة ( و ثانيها ) أن الملائكة قالوا (وما نتنرل إلا بأمر ربك)فهذا يدل على أيهم كاو ا مأمورين بذلك النزول فلايدل على غاية المحبة . وأما هذه الآية وهو قوله ( بإذن رسم ) بإنها تدل على أنهم استأذوا أو لا فأذنوا ، وذلك بدل على غاية الحبة ، لامهم كانوا يرغبون إلينا ويتمنون الهاءنا . لـكن كا وا ينتطرون الإذن ، فإن قبل قرله ( و إنا لنحن الصافون ) يُناقى قوله ( تنزل الملائكة ) قلنـا تَصرف الحالتين إلى زمانين مختلفين و(ثالثها) أنه تعالى وعد في الآخرة أن الملائكة ( يدخلون عليهم من كل باب ، سلام عليكم ) فهمناً في الدنيا إن اشتغلت بمادتي نزلت الملائكة عليك حتى بدخلوا عليمك للتسلم والزبارة ، روى عن على عليه السلام ﴿ أَمِّم يَنزلُونَ لِيسلُّوا علينا وليشفعوا لنا فمن أصابته التسليمة غفر له ذنبه ﴾ ( ورابعها ) أن الله تعالى جعل فضيلة هـذه الليلة في الاشتغال بطاعته في الا رض فهم ينزلون إلى الارض لتصير طاعاتهــم أكثر ثوابًا ، كما أن الرجل يذهب إلى مكه لتصير طاعاته هنــاك أكثر ثواباً ، وكل ذلك ترغيب للانسان في الطاعة ( وخامسها ) أن الإنــان يأتي بالطعات والخـيرات عنمد حضور الأكار من العلماء والزهاد أحسن بما يكون في الخلوة ، فالله تعالى أنزل الملائكة المقربين حتى أن المكلف يعلم أنه إنما يأتى بالطاعات في حضور أولشك العلما. العباد الزهاد فيكون أنم وعن النقصان أبعـد ( وسادسها ) أن من الناس من خص لفظ الملائكة ببعض فرق الملائكة ، عن كعب أن سدرة المنتهى على حد السها. السادمة بمنا بلي الجنبة ، فهي على حد هوا. الدنيا وهوا. الآخرة ، وساقها في الجنة وأغصاما تحت الكرسي فيها ملائكة لا يعلم عددهم إلا الله يعبدون الله ومقام جبريل في وسطها ، ليس فيهـا ملك إلا وقد أعطى الرأفة والرحمة للمؤمنين ينزلون مع جبر بل ليلة القــدر ، فلا تــقى بقعة من الآرض إلا وعليهــا ملك ساجد أو قائم بدعو للمؤمنين والمؤمنات، وجبريل لايدع أحداً من الناس إلا صافحهم، وعلامة ذلك من اقشعر جلده الفخر الرازي - ج ٣٢ م ٣

#### بِإِذْنِ رَبِّهِم

ورق قلبه ودمعت عيناه ، فإن ذلكمن مصافحة جبريل عليه السلام ، من قال فيها ثلاث مرات لاإله إلا الله غفر له بواحدة ، ونجاه من النار بواحدة ، وأدخله الجنة بواحدة . وأول من يصعد جبريل حتى يصير أمام الشمس فيبسط جناحين أخضرين لا ينشرهما إلا تلك الساعة من يوم تلك الليلة ثم يدءر ملكا ملكا ، فيصعد الكل ويجتمع نور الملائكة ونور جناح جبريل عليه السلام ، فيقيم جـبريل ومن معه من الملائـكة بين الشمس وسها. الدنيا يومهم ذلك مشغولين بالدعا. والرحمة والاستغفار للمؤمنين ، ولمن صام رمضان احتسابًا ، فإذا أمسوا دخلوا سما. الدنيا فيجلسون حلقاً حلفاً فتجمع إليهم ملائكة السها. فيسألونهم عنرجل رجل وعنامرأة امرأة ، حتى يقولوا مافعل فلان وكيف و جدتموه ؟ فيقولون و جدناه عام أول متعبداً ، وفي هـذا العام مبتدعاً ، وفلان كان عامأولمبتدعاً ، وهذا العاممتعبداً ، فيكمفون عرالدعا. الأول ، ويشتغلون بالدعا. للثاني ، ووجدنا فلاناً تالياً ، وفلاناً راكمًا ، وفلاناً ساجداً ، فهم كذلك يومهم وليلتهم حتى يصعدوا السماء الثانية وهكذا يفعلون في كل سماء حتى ينتهوا إلىالسدرة . فتقول لهمالسدرة : ياسكاني حدثوني عنالناس فإن لى عليكم حقاً ، و إنى أحب من أحب الله ، فذكر كعب أنهم يعدون لها الرجل و المرأة بأسمائهم وأسماء آبائهم ، ثم يصل ذلك الحبر إلى الجنة ، فتقول الجنة : اللهم عجلهم إلى ، والملائكة ، وأهل السدرة يقولون : آمينآمين ، إذا عرفت هذا فنقول ، كلماكان الجمع أعظم ،كان نزول الرحمة هناك أكثر ، ولذلك فإن أعظم الجموع في موقف الحج ، لاجرم كان نُزُول الرَّحمة هناك أكثر ، فكذا في ليلة القدر يحصل بجمع الملائكة المقربين ، فلاجرم كان نزل الرحمة أكثر

﴿ المسألة الثانية ﴾ ذكروا في الروح أقوالا ( أحدها ) أنه ملك عظيم ، لو التقم السموات والأرضين كان ذلك له لقمة واحدة ( وثانيها ) طائفة من الملائكة لا تراهم الملائكة إلا ليلة القدر ، كالزهاد الذين لا نراهم إلا يوم المعيد ( وثالثها ) خلق من خلق الله يأكلون ويلبسون ليسوا من الملائكة ، ولا من الإنس ، ولعلهم خدم أهل الجنة ( ورابعها ) يحتمل أنه عيسى عليه السلام لانه اسمه ، ثم إنه ينزل في مواففة الملائكة ليطلع على أمة محمد ( وخامسها ) أنه القرآن . (وكذلك وحينا إليك روحاً من أمرنا) (وسادسها) الرحمة قرى . (لانيأسوا من روح الله ) بالرفع كأنه تعالى ، يقول الملائكة ينزلون رحمتى تنزل في أثرهم فيجدون سعادة الدنيا وسعادة الآخرة (وسابعها ) الروح شم الحفظة والكرام الكاتبون وسابعها ) الروح أشرف الملائكة (وثامنها) عن أبي نجيح الروح هم الحفظة والكرام الكاتبون فصاحب اليمين يكتب إتيانه بالواجب ، وصاحب الشمال يكتب تركه للقبيح ، والاصح أن الروح همنا جبريل . وتخصيصه بالذكر لزيادة شرفه كانه تعالى يقول الملائكة في كفة والروح في كفة قوله تعالى : ﴿ بإذن ربهم ﴾ فقد ذكرنا أن هذا يدل على أنهم كانوا مشتاقين إلينا ، فإن

### مِّن كُلِّ أُمْرٍ ١

قيل: كيف يرغبون إلينا مع علمهم بكثرة معاصينا؟ قانا إنهم لا يقفون على تفصيل المعاصى روى أنهم يطالعون اللوح، فيرون فيه طاعة المكلف مفصلة، فإذا وصلوا إلى معاصيه أرخى الستر فلا ترونها، فحينئذ يقول سبحان من أظهر الجيل، وستر على القبيح، ثم قد ذكر نا فوائد فى نزولهم ونذكر الآن فوائد أخرى وحاصلها أنهم يرون فى الأرض من أنواع الطاعات أشياء مارأوها فى عالم السموات (أحدها) أن الاغنياء يحيئون بالطعام من بيرتهم فيجعلونه ضيافة للفقراء والفقراء والفقراء وأكلون طعام الاغنياء و يعبدون الله، وهذا نوع من الطاعة لا يوجد فى السموات (وثانها) أنهم يسمعون أنين العصاة وهذا لا يوجد فى السموات (وثالثها) أنه تعالى قال « لانين المذبين أحب الى من زجل المسبحين ، فقالوا نذهب إلى الأرض فنسمع صوتاً هو أحب إلى ربنا من صوت تسبيحا، وكيف لا يكون أحب وزجل المسبحين إظهار لكال حال المطيعين، وأنين العصاة إظهار لغفارية رب الأرض والسموات ،

﴿ المسألة الثانية ﴾ هذه الآية دالة على عصمة الملائكة ونظيرها قوله (وما نتنزل إلا بأمر ربك) وقوله (لايسبقونه بالقول) وفيها دقيقة وهي أنه تعالى لم يقل مأذونين بل قال (بإذن ربهم) وهو إشارة إلى أنهم لايتصرفون تصرفا ما إلا بإذنه ، ومن ذلك قول الرجل لامرأته إن خرجت إلا بإذنى ، فانه يعتبرالإذن في كل خرجة .

﴿ المسألة الثالثة ﴾ قوله (ربهم) يفيد تعظيما للملائكة وتحقيراً للمصاة ،كا نه تعالى قال :كانو لى فكنت لهم ، ونظيره في حقنا (إن ربكم الله الذي خلق السموات والارض) وقال لحمد عليه السلام (وإذ قال ربك) ونظيره ماروى أن داود لما مرض مرض الموت قال : إلمي كن لسليمان كما كنت لى ، فنزل الوحي وقال : قل اسليمان فليسكن لي كما كنت لى ، وروى عن إبراهيم الخليل عليه السلام أنه فقد الضيف أياماً فخرج بالسفرة ليلتمس ضيفاً فإذا مخيمة ، فنادى أنريدون الضيف؟ فقيل نعم ، فقال للمضيفاً يوجد عندك إدام لهن أو عسل ؟ فرفع الرجل صخرتين فضرب إحداهما بالآخرى فانشقا فخرج من إحداهما اللهن ومن الآخرى العسل ، فتعجب إبراهيم وقال : إلمي أنا خليلك ولم أجد مثل ذلك الإكرام ، فاله ؟ فنزل الوحي يا خليل كان لنا فكنا له .

أما قوله تعالى ومن كل أمر في فيعناه تنزل الملائكة والروح فيها من أجل كل أمر ، والمعنى أن كل واحد منهم إنما نزل لمهم آخر ، ثم ذكروا فيه وجوها (أحدها) أنهم كانوا في أشغال كثيرة فيعضهم للركوع وبعضهم للسجود ، وبعضهم بالدعاء ، وكذا القول في التفكر والتعليم ، وإبلاغ الوحى ، وبعضهم لإدراك فضيلة الليلة أو ليسلموا على المؤمنين (وثانيها) وهو قول الاكثرين

#### سَلَنامٌ هِيَ حَتَّىٰ مَطْلَعِ ٱلْفَجْرِ رَفِّي

من أجلكل أمر قدر فى تلك السنة من خير أو شر، وفيه إشارة إلى أن نزو لهم إنماكان عبادة ، في مكاتبهم قالو إمارانا إلى الارض لهرى أنفسنا، لكن لاجلكل أمر فيه مصلحة المكلفين، وعم لفظ الامر ليعم خير الدنيا والآخرة بياناً منه أنهم ينزلون بما هو صلاح المكلف فى دينه و دنياه كان السائل يقول من أين جئت؟ فيقول: مالك وهذا الفضول، ولكن قل لاى أمر جئت لانه حظك (وثالثها) قرأ بعضهم (من كل أمرى،) أى من أجلكل إنسان، وروى أنهم لا يلقون وثرمنا ولا وثمنة إلا سلموا عليه ، فيل : أليس أنه قد روى أنه تقسم الآجال والارزاق ليلة النصف من شعبان، والآن تقولون إن ذلك يكون ليلة القدر؟ طناعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال وإن الله يقدر المقادير فى ليلة البراءة ، فإذا كان ليلة القدر يسلمها إلى أربابها » وقيل يقدر ليلة البراءة الآجال والارزاق، وليلة القدر بقدر الأمور التى فيها الخير والبركة والسلامة، وقيل يقدر فى ليلة القدر ما يتعلق به إعزاز الدين ، وما فيه النفع العظيم للمسلمين ، وأما ليلة البراءة فيكتب فيها أسماء من يموت ويسلم إلى ملك الموت .

(الوجه الثالث) من فضائل هذه الليلة. قوله تمالي ﴿ سلام هي حي مطلع الفجر ﴾ وفيه مسائل ﴿ المسألة الأولى ﴾ في قوله سلام وجوه ( أحدها ) أن ليلة القدر . إلى طلوع الفجر سلام أي تسلم الملائكة على المطيعين ، وذلك لآن الملائكة ينزلون فوجاً فوجاً من ابتداء الليل إلى طلوع الفجر فرادف النزول لكثرة السلام (وثانيها) وصفت الليلة بأنها سلام ، ثم يجب أن لا يستحقر هذا السلام لآن سبعة من الملائكة سلموا على الخليل في قصة العجل الحنيذ ، فازداد فرحه بذلك على فرحه بملك الدنيا ، بل الخليل لما سلم الملائكة عليه صار نار بمروذ عليه ( برداً وسلاماً ) أفلا تصير ناره تعالى ببركة تسلم الملائكة علينا برداً وسلاماً لكن ضيافة الخليل لهم كانت أفلا تصير ناره تعالى ببركة تسلم الملائكة علينا برداً وسلاماً لكن ضيافة الخليل لهم كانت بجلا بشوباً وهم يريدون منا قلباً مشوياً ، بل فيه دقيقة ، وهي إظهار فضل هذه الآمة ، فإن هناك الملائكة ، زلوا على الخليل ، وههنا نولوا على أمة محمد صلى الله عليه وسلم (وثالثها ) أنه سلام من الشرور والآفات ، أي سلامة وهذا كما يقال : [يما فلان حج وغزو أي هو أبداً مشغول بهما، ومثله : الشرور والآفات ، أي سلامة وهذا كما يقال : [يما فلان حج وغزو أي هو أبداً مشغول بهما، ومثله : الشرور والآفات ، أي سلامة وهذا كما يقال : [يما فلان حج وغزو أي هو أبداً مشغول بهما، ومثله :

وقالوا تنزل الملائكة والروح فى ليلة القدر بالخيرات والسعادات ولا ينزل فيها من تقدير المضار شى. فما ينزل في هذه الليلة فهو سلام ، أى سلامة ونفع وخير ( ورابعها ) قال أبو مسلم سلام أى الليلة سالمة عن الرياح والآذى والصواعق إلى ماشابه ذلك ( وخامسها )سلام لايستطيع الشيطان فيها سو.اً ( وسادسها ) أن الوقف عند قوله ( من كل أمر سلام ) فيتصل السلام بما قبله ومعناه أن تقدير الحير والبركة والسلامة يدوم إلى طلوع الفجر ، وهذا الوجه ضعيف (وسابعها)

أمها من أولها إلى مطلع الفجر سالمة فى أن العبادة فى كل واحد من أجزائها خير من ألف شهر ليست كسائر الليالى فى أنه يستحب للفرض الثلث الآول وللعبادة النصف وللدعا . السحر بل هى متساوية الآوقات والآجزا. (وثامنها) سلام هى ، أى جنة هى لآن من أسما. الجنة دار السلام أى الجنة المصوغة من السلامة .

﴿ المسألة الثانية ﴾ المطلع الطلوع يقال طلع الفجر طلوعاً ومطلعاً ، والمعنى أنه يدوم ذلك السلام إلى طلوع الفجر ، ومن قرأ بكسر اللام فهو اسم لوقت الطلوع وكذا مكان الطلوع مطلع قاله الزجاج ، أما أبو عبيدة والفراء وغيرهما فانهم اختاروا فتح اللام لابه بمعنى المصدر ، وقالو الكسر اسم نحو المشرق ولا معنى لاسم موضع الطلوع ههنا بل إن حمل على ما ذكره الزجاج من اسم وقت الطلوع صح ، قال أبو على ويمكن حمله على المصدر أيضاً ، لان من المصادر التى ينبغى أن تكون على المفعل ما قدكسر كقر لهم علاء المحكم والمعجز ، قوله ( ويسألونك عن المحيض ) فكذلك كسر المطلع جاء شاذاً عما عليه بابه . وافله سبحانه و تعالى أعلم ، وصلى افله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .

### (۹۸) سيخ ريز البئينهٰ لاَنتِنهُ لاَنتِنهُ الْمُعَالِينَا وَالْيَالُهُا الْمُعِيَّالِنَا

### بِشَ لِيَّالِ الرَّحْدِ إِلرَّحِيمِ

لَرْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِنَ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنفَكِّينَ حَتَّى تَأْتِيَهُ مُ اللّهِ مُ يَتْلُواْ صُحُفًا مُطَهَّرَةً ﴿ فَيَا كُتُبُ تَأْتِيهُ مُ اللّهِ مُ يَتْلُواْ صُحُفًا مُطَهَّرَةً ﴿ فَيَا كُتُبُ تَأْتِيهُ مُ اللّهِ مَا يَتْلُواْ صُحُفًا مُطَهَّرَةً ﴿ فَيَا كُتُبُ تَأْتِيهُ مُ اللّهِ مَا يَقَدِ مَا جَآءَتُهُمُ الْبَيْنَةُ ﴿ قَيْ مَا مَا تَعْدِ مَا جَآءَتُهُمُ الْبَيْنَةُ فَي قَيْمَةٌ ﴿ وَمَا تَفَرَقَ الّذِينَ أُوتُواْ الْكِنَابَ إِلّا مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَتُهُمُ الْبَيْنَةُ فَي اللّهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَتُهُمُ الْبَيْنَةُ فَي اللّهِ مَنْ بَعْدِ مَا جَآءَتُهُمُ الْبَيْنَةُ فَي اللّهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَتُهُمُ الْبَيْنَةُ فَي اللّهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَتُهُمُ الْبَيْنَةُ فَي اللّهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَتُهُمُ الْبَيْنَةُ فَيْ اللّهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَتُهُمُ اللّهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَتُهُمُ الْبَيْنَةُ فَي اللّهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَتُهُمُ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَتُهُمُ الْبَيْنَةُ فَي اللّهُ مِنْ مُعْدِلًا مَا يَعْدُونُ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا عَلَيْ مَا مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

بسم الله الرحمن الرحيم

﴿ لَمْ يَكُنَ الذِينَ كَفَرُوا مِن أَهِلِ الْكُتَابِ وَالْمَشْرَكَيْنِ مَنْفُكَيْنِ حَنَى تَأْتِهُمُ البِينَة ، رسول مِن الله يتلوا صحفاً مطهرة ، فيها كتبقيمة ، وما تفرق الذين أو توا الكتاب إلامن بعد ماجاءتهم البينة ﴾ إعلم أن في الآية مسائل :

﴿ المسألة الأولى ﴾ قال الواحدى في كتاب البسيط: هذه الآية من أصعب مافي القرآن نظا و تفسيراً ، وقد تخبط فيها الكبار من العلماء ، ثم إنه رحمه الله تعالى لم يلخص كيفية الإشكال فيها وأنا أقول: وجه الإشكال أن تقدير الآية (لم يكن الذين كفروا منفكين حتى تأتيم البينة ) التي هي الرسول ، ثم إنه تعالى لمبذكر أنهم منفكون عنماذا لكنه معلوم ، إذ المرادهو الكفر الذي كانوا عليه ، فصار التقدير : لم يكن الذين كفروا منفكين ، عن كفرهم حتى تأتيم البينة التي هي الرسول ، ثم إن كلمة حتى لا نتها الغاية فهذه الآية تقتضى أنهم صاروا منفكين عن كفرهم عند إتيان الرسول ، ثم قال بعد ذلك (وما تفرق الذين أو توا الكتاب إلا من بعد ماجادتهم البينة ) وهذا الثمانية مناقضة في الظاهر ، هذا منتهى الإشكال فيا أظن (والجواب) عنه من وجوه (أولها) واحسنها الوجه الذي لخصه صاحب الكشاف . وهو أن الكفار من الفريقين أهل الكتاب وعبدة الأوثان ، كانوا يقولون قبل مبعث محمد صلى الله عليه وسلم : لا ننفك عما نحن عليه من وعبدة الأوثان ، كانوا يقولون قبل مبعث محمد صلى الله عليه وسلم : لا ننفك عما نحن عليه من ديننا ، ولا نتركه حتى يبعث النبي الموعود الذي هو مكتوب في التوراة والإنجيل . وهو محمد ديننا ، ولا نتركه حتى يبعث النبي الموعود الذي هو مكتوب في التوراة والإنجيل . وهو محمد ديننا ، ولا نتركه حتى يبعث النبي الموعود الذي هو مكتوب في التوراة والإنجيل . وهو محمد عليه السلام ، فحكى الله تعالى ماكانوا يقولونه ، ثم قال : (وما تفرق الذين أو توا الكتاب ) يعني

أنهم كانوا يعدون اجتماع الـكلمة والاتفاق على الحق إذا جا.هم الرسول ، ثم ما فرقهم عن الحق ولا أقرهم على الكفر إلا مجي. الرسول، ونظيره في الكلام أن يقول الفقير الفاسق لمن يعظه: لست أمتنع بما أنا فيه من الافعال القبيحة حتى يرزقني الله الغني ، فلما رزقه الله الغني ازداد فسقاً فيقول واعظه لم تكن منفكاً عن الفسق حتى توسر ، وما غمست رأسك في الفسق إلا بعد اليسار بذكره ماكان يقوله توبيخاً وإلزاماً ، وحاصلهذا الجواب يرجع إلى حرف واحد، وهوأن قوله ( لم يكن الذين كفر وا منفكين ) عن كفرهم (حتى تأتيهم البينة ) مذكورة حكاية عنهم ، وقوله ( وما تفرق الذين أوتوا الكتاب ) هو إخبار عن الواقع ، والمعنى أن الذي وقع كان على خلاف ما ادعوا ( وثانيها ) أن تقدير الآية ، لم يكن الذين كفروا منفكين عن كفرهم وإن جاءتهم البينة . وعلى هذا التقدير يزول الإشكال مكذا ذكر. القاضي إلا أن تفسير لفظة حتى بهذا ليس من اللعة في شي. (وثالثها) أما لا نحمل قوله (منفكين) على الكفر بل على كونهم منفكين عن ذكر محمد بالمناقب والفضائل والمعنى لم يكن الذين كفروا منفكين عن ذكر محمد بالمناقب والفضائل حتى تأتبهم البينة قال ابن عرفة أي حتى أتنهم ، فاللفظ لفظ المضارع ومعناه المأضى ، وهو كمقوله تعالى (ماتتلو االشيطين) أى ما تلت ، والمعنى أمم ماكانوا منفكين عن ذكر مناقبه ، ثم لما جاءهم محمد تفرقوا فيه ، وقال كل واحد فيه قولا آخر ردياً ونظيره قوله تعالى ﴿ وَكَانُوا مِنْ قَبِلَ يَسْتَفْتُحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفُرُوا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به ) والقول المختار في هذه الآية هو الأول ، وفي الآية وجــه رابع وهو أنه تعالى حكم على الكفار أنهم ماكانوا منفكين عنكفرهم إلى وقت مجيء الرسول ، وكلمة حتى تقتضي أن يكون الحال بعد ذلك ، بخلاف ماكان قبل ذلك ، والامر هكذاكان لأن ذلك المجموع ما بقوا على الكفر بل تفرقوا فمنهم من صار مؤمناً ، ومنهم من صَار كافراً ، ولمــا لم يبق حال أولئك الجمع بعد مجي. الرسول كما كان قبل مجيئه ، كني ذلك في العمل بمدلول لفظ حتى ، وفيها ( وجه خامس ) وهو أن الكفاركانوا قبل مبعث الرسول منفكين عن التردد في كفرهم بل كانوا جازمين به معتقدين حقيقته ، ثمر ال ذلك الجزم بعد مبعث الرسول ، بل بقو اشاكين متحيرين في ذلك الدين وفي سائر الاديان ، ونظيره قوله (كان الناس أمةٍ واحد فبعث الله النبيين مبشربن ومنذرين ) والمعنى أن الدين الذي كانوا عليه صاركانه اختاط بلحمهم ودمهم فاليهودي كان جازماً في يهوديته وكذا النصراني وعابد الوثن ، فلما بعث محمد عليه الصلاة والسلام : اضطربت الخواطر والافكار وتشكك كل أحد في دينه ومذهبه ومقالته ، وقوله تعالى ( منفكين ) مشعر بهذا لأن انفكاك الشيء عن الشيء هو انفصاله عنه ، فمعناه أن قلوبهم ماخلت عن تلك العقائد و ما انفصلت عن الجزم بصحتها ، ثم إن بعد المعبث لم يبق الأمر على تلك الحالة .

﴿ المسألة الثانية ﴾ الكفاركانوا جنسين (أحدهما) أهل الكتاب كفرق اليهود والنصارى وكانوا كفاراً بإحداثهم في دينهم ما كفروا به كقولهم (عزير ابن الله) و (المسيح ابن الله) وتحريفهم

كتاب الله ودينه (والثانى) المشركون الذينكانوا لا ينسبون إلى كتاب ، فذكر الله تعالى الجنسين بقوله ( الذين كفروا ) على الإجمال ثم أردف ذلك الإجمال بالتفضل ، وهو قوله ( مر أهل الكتاب والمشركين ) وههنا سؤالان :

(السؤال الأول) تقدير الآية: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب ومن المشركين منهم كافر فهذا يقتضى أن أهل الكتاب منهم كافر ومنهم ليس بكافر ، وهذا حق ، وأن المشركين منهم كافر ومنهم ليس بكافر ، ومعلوم أن هذا ليس بحق ( والجراب ) من وجوه ( أحدها ) كلمة من ههنا ليست للتبعيض بل للتبيين كقوله ( فاجتنبوا الرجس من الآو ثان ) ( و ثانيها ) أن الذين كفروا بمحمد عليه الصلاة والسلام ، بعضهم من أهل الكتاب وبعضهم من المشركين ، فإدخال كلمة من الحذا السبب ( و ثالثها ) أن يكون قوله ( والمشركين ) أيضاً وصفاً لأهل الكتاب ، و ذلك لأن النصارى مثلثة واليهود عامتهم مشبهة ، وهذا كله شرك ، وقد يقول القائل جا.نى المقلاء والظرفاء يريد بذلك قوماً بأعيانهم يصفهم بالأمرين . وقال تعالى ( الرا كعون الساجدون الآمرون بالمعرف والناهون عن المنكر ، والحافظون لحدود ) وهذا وصف لطائفة واحدة ، وفي القرآن من هذا الباب كثير ، وهو أن ينعت قوم بنعوت شتى ، يعطف بعضها على بعض بواو العطف من حدا الباب كثير ، وهو أن ينعت قوم بنعوت شتى ، يعطف بعضها على بعض بواو العطف ويكون الكل وصفاً لموصوف واحد .

(السؤال الثانى) المجوس هل يدخلون فى أهل الكتاب؟ (قلنا) ذكر بعض العلماء أنهم داخلون فى أهل الكتاب لقوله عليه السلام و سنوليهم سنة أهل الكتاب، وأنكره الآخرون قال لآنه تعالى إنما ذكر من الكفار من كان فى بلاد العرب، وهم اليهود والنصارى، قال تعالى حكاية عنهم (أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا) والطائفتا هم اليهود والنصارى. (السؤال الثالث) ما الفائدة فى تقديم أهل الكتاب فى الكفر على المشركين؟ حيث قال فى يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين)؟ (الجواب) أن الواو لا تفيد الترتيب، ومع هذا ففيه فوائد (أحدها) أن السورة مدنية فكأن أهل الكتاب هم المقصودون بالذكر (وثانيها) أنهم كانوا علماء بالكتب فكانت قدرتهم على معرفة صدق محمد أنم ، فكان إصرارهم على الكفر أقدح (وثانثها) أنهم لكونهم علما ، يقتدى غيرهم بهم فكان كفرهم أصلا لكفر غيرهم ، فلهذا قدموا فى الذكر (ورابعها) أنهم لكونهم علماء أشرف من غيرهم فقدموا فى الذكر

﴿ السؤال الرابع ﴾ لم قال من أهل الكتاب ، ولم يقلمن اليهود و النصارى ؟ (الجواب) لأن قوله ( من أهل الكتاب ) يدل على كونهم علماء ، وذلك يقتضى إما مزيد تعظيم ، فلا جرم ذكر وا بهذا اللقب دون اليهود والنصارى ، أو لأن كويه عالماً يقتضى مزيد قبح في كفره ، فذكر وا بهذا الوصف تنبياً على تلك الزيادة من العقاب . ﴿ المسألة الثالثة ﴾ هذه الآية فيها أحكام تتعلق بااشرع (أحدها) أنه تعالى فسر قوله ( الذين كفروا) بأهل الكتاب وبالمشركين، فهذا يقتضى كون الكل واحداً فى الكفر، فن ذلك قال العلماء: الكفركاه ملة واحدة، فالمشرك يرث اليهودى وبالعكس ( والشاى ) أن العطف أوجب المغايرة، فلذلك نقول الذى ليس بمشرك، وقال عليه السلام و غيرنا كحى نسائهم ولا آكلى ذبائهم، فأثبت التفرقة بين الكتابي والمشرك ( الشالث ) نبه بذكر أهل الكتاب أنه لا يجوز الاغتراد بأهل العلم إذ قد حدث في أهل القرآن مثل ما حدث في الأمم الماضية.

﴿ المسألة الرابعة ﴾ قال القفال الانفكاك هو انفراج الشيء عن الشيء وأصله من الفك وهو الفتح والزوال، ومنه فكك الرهن وهو زوال الفتح والزوال، ومنه فكاك الرهن وهو زوال الإنغلاق الذي كان عليه ألا ترى أن ضد قرله انفك الرهن، ومنه فكاك الاسير وفكه، عبب أن انفكاك الشيء عن الشيء هوأن يزيله بعد التحامه به ،كالعظم إذا انفك من مفصله ، والمعنى أنهم متشبئون بدينهم تشبئاً قوياً لايزيلونه إلا عند بجيء البينة ، أما البينة فهي الحجة الظاهرة التي بها يتميز الحق من الباطل فهي من البيان أو البينونة لامها تدين الحق من الباطل ، وفي المراد من البينة في هذه الآية أقوال:

(الأول) أنها هى الرسول، ثم ذكروا فى أنه لم سمى الرسول بالبينة وجوها (الأول) أنذاته كانت بينة على نبوته، وذلك لأنه عليه السلام كان فى نهاية الجد فى تقرير النبوة والرسالة، ومن كان كذاباً متصنعاً فإنه لايتاتى منه ذلك الجد المتناهى ، فلم يبق إلا أن يكون صادقاً أو معتوهاً (والثانى) معلوم البطلان لآنه كان فى غايه كال العقل ، فلم يبق إلا أنه كان صادقاً (الثانى) أن محرع الآخلاق الحاصلة فيه كان بالعاً إلى مدكيال الإعجازا، والجاحظ قرر هذا المعنى ، والفزالى رحمه الله نصره فى كتاب المنقذ، فاذاً لهمذين الوجهين سمى هو فى نفسه بأنه بينة (الثالث) أن معجزاته عليه الصلاة والسلام كانت فى غاية الظهور وكانت أيضاً فى غاية الكثرة فلاجماع هذين الأمرين جعل كا نه عليه السلام فى نفسه بينة وحجة ، ولذلك سهاه الله تعملل (سراجا منيراً) . واحتج القاتلون بأن المراد من البينة هو الرسول بقرله تعالى بعد هذه الآية (رسولمن الله) فهو رابينة ) للتعريف أى هو الذى سبق ذكره فى التوراة والانجيل على لسان موسى وعيسى ، أو يقال والبينة ) للتعريف أى هو الذى سبق ذكره فى التوراة والانجيل على لسان موسى وعيسى ، أو يقال وكدا التنكير وقد جمهما الله ههنا فى حق الرسول عليه السلام فيداً بالتعريف وهو لهظ البينة فى بالتنكير وقد جمهما الله ههنا فى حق الرسول عليه السلام فيداً بالتعريف وهو لهظ البينة فى الثناء على نفسه فقال (رسول من الله) أى هو رسول ، وأى رسول ، ونظيره ماذكره الله تعالى فى الثناء على نفسه فقال ( ذو العرش الجيد ) ثم قال ( فعال ) فنكر بعد التعريف .

﴿ القُولَ الذَّى ﴾ أن المراد من ( البينة ) مطلق الرسل وهو قول أبي مسلم قال المراد من قوله

(حمى تأتيهم البينة) أى حمى تأتيهم رسل من ملائك الله تتلوا عليهم صحفاً مطهرة وهو كقوله ( يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتاباً من السها. ) وكقوله ( بل يريد كل امرى. منهم أن يؤتى صحفاً منشرة ).

﴿ القول الشالث ﴾ وهو قتادة وابن زيد (البينة) هي القرآن ونظيره قوله (أو لم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى ) ممم قوله بعد ذلك (رسول من الله) لابد فيه من مضاف محذوف والتقدير: وتملك البينة وحي (رسول من الله يتلو صحفا مطهرة).

أما قوله تعالى ( يتلو صحفاً مطهرة فيها كتب قيمة ) فاعلم أن الصحف جمع صحيفة وهي ظرف للسكتوب ، وفى (المطهرة) وجوه : (أحدها) ( مطهرة ) عن الباطل وهي كقوله ( لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ) وقوله ( مرفوعة مطهرة ) ، ( وثانيها ) مطهرة عن الذكر القبيح فان القرآن يذكر بأحسن الذكر ويثني عليه أحسن الثناء ( وثالثها ) أن يقال مطهرة أى ينبغي أن لا يمسه إلا المطهرون ، كقوله تعالى ( في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون ).

واعلم أن المطهرة وإن جرت نعتاً للصحف في الظاهر فهي نعت لما في الصحف وهو القرآن وقوله (كتب) فيه قولان (أحدهما) المراد من الكتب الآيات المكتوبة في الصحف (والثاني) قال صاحب النظم الكتب قديكون بمعني الحمكم (كتب الله لإغلن) ومنه حديث العسيف و لاقضين بينكما بكتاب الله به أي بحكم الله فيحتمل أن يكون المراد من قوله (كتب قيمة) أي أحكام قيمة أما القيمة ففيها قولان (الأول) قال الزجاج مستقيمة لا عوج فيها تبين الحق من الباطل من قام يقوم كالسيد والميت ، وهو كقولهم قام الدليل على كذا إذا ظهر واستقام (الثاني) أن تكون القيمة بمعنى القائمة أي هي قائمة مستقلة بالحجة والدلالة ، من قولهم قام فلان بالآمر يقوم به إذا أجراه على وجهه ، ومنه يقال للقائم بأمر القوم القيم ، فان قيدل كيف نسب تلاوة الصحف أجراه على وجهه ، ومنه يقال للقائم بأمر القوم القيم ، فان قيدل كيف نسب تلاوة الصحف المطهرة إلى الرسول مع أنه كان أمياً ؟ فلنا إذا تلا مثلا المسطور في تلك الصحف كان تالياً ما فيها وقد جا. في كتاب منسوب إلى جعفر الصادق أنه عليه السلام كان يقرأ من الكتاب ، وإن كان لا يكتب ، وليل هذا كان من معجزاته صلى الله عليه وسلم .

قوله تعالى : ﴿ وما تفرق الذين أو توا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة ﴾ ففيه مسائل : ﴿ المسألة الأولى ﴾ في هذه الآية سؤال ، وهو أنه تعالىذ كر في أول السورة ، أهل الكتاب والمشركين ، وههنا دكر أهل الكتاب فقط ، فما السبب فيه ؟ (وجوابه) من وجوه (أحدها) أن المشركين لم يقروا على دينهم فمن آمن فهر المراد ومن لم يؤمن قتل ، بخلاف أهل الكتاب الذين يقرون على كفرهم ببذل الجزية (وثانيها) أن أهل الكتاب كانوا عالمين بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم بسبب أنهم وجدوها في كتبهم ، فاذا وصفوا بالتفرق مع الدلم كان من لا كتاب له أدخل في هذا الوصف .

# وَمَا أُمِرُواْ إِلَّا لِيَعْبُدُواْ اللَّهَ مُغْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَا ۚ وَيُقِيمُواْ الصَّلَوٰةَ وَيُؤْتُواْ الزَّكِوْةَ وَذَلِكَ دِينُ ٱلْقَيِّمَةِ ﴿ وَيَا الرَّالَةَ عَنْهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَنْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَنْهُ عَلَيْهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ عَنْهُ عَلَيْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عِلَاهُ عَلَّهُ عَلَا عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَا عَلَّهُ عَلَا عَلَا عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَا عَلَّهُ عَلَا عَاللَّهُ عَلَهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَّهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّهُ عَلَهُ عَلَيْهُ عَلَا عَلَّهُ عَلَاهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَهُ عَلَّهُ عَلَا عَلَا عَلَّهُ عَلَا عَلَّهُ عَلَا عَلَّهُ عَلَا عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَاهُ عَلَّهُ عَلَا عَلَّهُ عَلَا عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَا عَلَّهُ عَلَّهُ عَلّهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّهُ عَلَا عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَا عَلّهُ عَلّهُ عَلّهُ عَلّهُ عَلّهُ عَلّهُ ع

﴿ المسألة الثانية ﴾ قال الجبائى هـذه الآية تبطل قول القدرية الذين قالوا إن الناس تفرقوا في الشقاوة والسعادة في أصلاب الآباء قبل أن تأتيهم البينة ( والجواب ) أن هـذا ركبك لآن المراد منه أن علم الله بذلك وإرادته له حاصل في الآزل ، أما ظهوره من المسكلف فانما وقع بعد الحالة المخصوصة .

﴿ المسألة الثالثة ﴾ قالوا هـذه الآية دالة على أن الكفر والتفرق فعلمهم لا أنه مقـدر عليهم لا نه مقـدر عليهم لا نه وملائكته آتاهم لانه قال ( إلا من بعد ما جاءتهم البينة )، ثم قال ( أو تو الكتاب ) أى أن الله وملائكته آتاهم ذلك فالحير والتوفيق مضاف إلى الله ، والشر والتفرق والكفر مضاف إليهم .

﴿ المسألة الرابعة ﴾ المقصود من هذه الآية تسلية الرسول والله أى لايغمنك تفرقهم فليس ذلك لقصور فى الحجة بل لعنادهم ، فسلفهم هكذا كانوا لم يتفرقوا فى السبت وعبادة العجل ( إلا من بعد ما جاءتهم البينة ) فهى عادة قديمة لهم .

قوله تعالى : ﴿ وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلوة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة ﴾ وفيه مسائل :

﴿ المسألة الأولى ﴾ في قوله (وما أمروا) وجهان: (أحدهما) أن يكون المراد (وما أمروا) في التوراة والإنجيل إلا بالدين الحنبني ، فيكون المراد أنهم كانوا مأمورين بذلك إلا أنه تعالى لما أتبعه بقوله (وذلك دين القيمة) علمنا أن ذلك الحكم كما أنه كان مشروعا في حقهم فهو مشروع في حقنا (وثانيها) أن يكون المراد: وما أمر أهل الكتاب على لسان محمد بالله إلا بهذه الآشياء، وهذا أولى ، لثلاثة أوجه: (أحدها) أن الآية على هذا التقدير تفيد شرعاً جديداً وحمل كلام الله على ما يكون أكثر فائدة أولى (وثانيها) وهو أن ذكر محمد عليه السلام قد مر ههنا وهو قوله (حتى تأتيهم البينة) وذكر سائر الانبياء عليهم السلام لم يتقدم (وثالثها) أنه تعالى ختم الآية بقوله (وذلك دين القيمة) في كون شرعا في حقنا (وذلك دين القيمة) في كون شرعا في حقنا سواء قلنا بأنه شرع من قبانا أو شرع جديد يكون هذا بيانا اشرع محمد عليه الصلاة والسلام وهذا ول مقاتل .

﴿ المسأَلَةُ الثانية ﴾ فى قوله (إلاليعبدوا الله) دقيقة وهى أن هذه االلام لام الغرض، فلا يمكن حمله على ظاهره لآن كل من فعل فعلا لغرض فهو ناقص لذاته مستكمل بذلك الغرض، فلو فعل الله فعلا لكان ناقصاً لذاتة مستكملا بالغــــير وهو محال ، لآن ذلك الغرض إن كان قدمـــا

لزم مر قدمه قدم الفعل ، وإنكان محدثاً افتقر إلى غرض آخر فلزم التسلسل وهو محال ولانه إن عجز عن تحصيل ذلك الغرض إلا بتلك الواسطة فهو عاجز ، وإنكان قادراً عليه كان توسيط تلك الواسطة عبناً ، فثبت أنه لا يمكن حله على ظاهره فلا بد فيه من التأويل . ثم قال الفراء العرب تجعل اللام في موضع أن في الأمر والإرادة كثيراً ، من ذلك قوله تعالى ( يربد الله ليبين لكم، يريدون ليطمئوا ) وقال في الآمر (وأمرنا لنسلم ) وهي في قراءة عبدالله (وما أمروا إلا أن يعسِدوا ألله ) فثبت أن المراد : وما أمروا إلا أن يعبدوا الله مخلصين له الدين . والإخلاص عبارة عن النية الخالصة ، والنية الخالصة لما كانت معتبرة كانت النية معتبرة ، فقد دلت الآية على أنكل مأمور به فلا بد وأن يكون منوباً ، ثم قالت الشافعية الوضوء مأمور به فى قوله تعالى ( إذا قمْم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم ) ودلت هـذه الآية على أن كل مأمور يجب أن يكون منوياً ، فيلزم من مجموع الآيتين وجوب كون الوضوء منويًا ، وأما المعتزلة فانهم يوجبون تعليــل أفعال الله وأحكامه بالاغراض، لاجرم أجروا الآية على ظاهرها فقالوا معنى الآية: ومَا أمروا بشيء إلا لأجل أن يمبدوا الله ، والإستدلال على هذا الفول أيضاً قوى ، لأن التقدير وما أمروا بشي. إلاليعبدوا الله مخاصين له الدين في ذلك الشيء ، وهذا أيضاً يقتضي اعتبار النية في جميع المأمورات . فان قيل النظر في معرفة الله مأمور به و يستحيل اعتبار النية فيه . لأن النية لا يمكن اعتبارها إلا بعد المعرفة ، في كان قبيل المعرفة لا عمكن اعتبار النية فيه . فلتا هب أنه خص عمرم الآمة في هذه الصورة محكم الدليل العقلي الذي ذكرتم فيتي في الباقي حجة .

﴿ المسألة الثالثة ﴾ قوله (أمروا) مذكور بلفظ ما لم يسم فاعله وهو (كتب عليكم الصيام) (كتب عليكم القصاص) قالوا فيه وجوه (أحدها)كانه تعالى يقول العبادة شاقة ولا أديد مشقتك إرادة أصلية بل إرادتى لعبادتك كإرادة الوالدة لحجاءتك ، ولهمذا كما آل الأمر إلى الرحمة قال (كتبربكم على نفسه الرحمة) ، (كتب في قلومهم الإيمان) وذكر في الوافعات إذا أراد الاب من ابنه عملا يقول له أولا: ينبغي أن تفعل هذا ولا يأمره صريحاً ، لانه ربما برد عليه فتعظم جنايته ، فههنا أيضا لم يصرح بالأمر لتخف جناية الراد (وثانيها) أنا على القول بالجسن والقمح العقلين ، نقول كا نه تعالى يقول: لست أنا الآمر للعبادة فقط ، بل عقلك أيضاً يأمرك لان النهاية في النعظم لمن أوصل إليك [أن] نهاية الإنعام واجبة في العقول .

﴿ المُسْأَلَةُ الرابعة ﴾ اللّام في قوله : (وما أمروا إلا ليعبدوا الله) تدل على مذهب أهل السنة حيث قالوا : العبادة ما وجبت لسكونها مفضية إلى ثواب الجنة ، أو إلى البعد عن عقاب النار ، بل لاجل أنك عبد وهو رب ، فلو لم يحصل في الدين ثواب ولا عقاب البتة ، ثم أمرك بالعبادة . وجبت تحض العبودية ، وفيها أيضاً إشارة إلى أنه من عبد الله للثراب والعقاب ، فالمعبود في الحقيقية مو الثواب والعقاب ، والحق و اسطة ، ونعم ما قيل : من آثر العرفان للعرفان فقد قال بالثاني .

ومن آثر العرفان لا للمرفان ، بل المعروف ، فقد خاض لجة الوصول .

﴿ المسألة الخامسة ﴾ العبادة هي التذلل ، ومنه طريق معبد، أي مذلل ، ومن زعم أنهــا الطاعة فقد أخطأ ، لأن جماعة عبدوا الملائكة والمسيح والاصنام ، وما أطاعوهم ولكن في الشرع صارت اسماً لـكل طاعة الله ، أديت له على وجه التذلُّل والهاية فى التعظيم ، واعلم أن العبادة بهذا المعنى لا يستحقها إلا من يكون واحداً في ذاته وصفاته الذانية ، والفعلية ، فإنكان مشـل لم يجز أن يصرف إليه النهاية فىالتعظيم، ثم .نقول: لابد فى كون الفعل عبادة من شيئين ( أحدهما ) غاية التعظيم ، ولذلك قلنا : إن صلاة الصي ، ليست بمادة ، لأنه لا يعرف عظمة الله ، فلا يكون فعلم فى عاية النعظيم ( والثانى ) أن يكون مأموراً به ، ففعل اليهودى ليس بعبادة ، وإن تضمر \_ نهاية التعظيم ، لانه غير مأمور به ، والنكتة الوعظية فيه ، أن فصل الصي ليس بمبادة لفقد التعظيم وفعل اليهودي ليس بعبادة لفقد الأمر ، فكيف يكون ركوعك الناقص عبادة و لاأمر ولا تعظيم ؟ . ﴿ المسألة السادسة ﴾ الإخلاص هو أن يأتي بالفعل خالصاً لداعية واحدة ، ولا يكون لغيرها من الدواعي تأثير في الدعاء إلى ذلك الفعل ، والنكت الوعظية فيه من وجوه ( أحدها )كما نه تعالى يقول عبدى لا تسع في إكثار الطاعة بل في إخلاصها لأني ما مذلت كل مقدوري لك حتى أطلب منك كل مقدورك ، بل بذلت لك البعض ، فأطلب منك البعض نصفاً من العشرين ، وشأة من الاربمين ، لكن القـدر الذي فعلته لم أرد بفعله سؤاك ، فلا ترد بطاعتك سواي ، فلا تستثن من طاعتك لنفسك فضلا من أن تستثنيه لغيرك ، فن ذلك المباح الذي يوجد منك في الصلاة كالحكة والتنحنح فهو حظ استثنيته لنفسك فانتنى الإحلاص، وأماّ الإلنفات المكروه فذا حظ الشيطان (وثانيها )كا نه تعالى قال : ياعقل أنت حكيم لا تميل إلى الجهل والسفه وأنا حكيم لا أفعل ذلك البتة ، فإداً لا تريد إلا ما أريد ولا أريد إلا ماتريب ، ثم إنه سبحانه ملك العالمين والعقل ملك لهذا البدن ، فكا نه تعالى بفضله قال الملك لا يخدم الملك لكن [لكي] نصطلح أجمل جميع ماأفعله لاجلك (هوالذي خلق لكم مافي الأرض جميماً) فأجعل أنت أيضاً جميع ما تفعله لآجلي( وماآمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدسن ).

وأعلم أن قوله (مخلصين) نصب على الحال فهو تنبيه على ما بجب من تحصيل الإخلاص من ابتداء الفعل إلى انتهائه ، والمخلص هو الذي يأتى بالحسن لحسنه ، والواجب لوجوبه ، فيأتى بالفعل لوجه مخلصاً لربه ، لا يريد رياء ولاسمعة ولا غرضاً آخر ، بل قالوا لا بجعل طلب الجنة مقصوداً ولا النجاة عن النار مطلوباً وإن كان لابد من ذلك ، وفي التوراة : ما أريد به وجهى فقليله كثير وما أريد به غير وجهى فكثيره قليل . وقالوا من الإخلاص أن لا يزيد في العبادات عبادة أخرى لاجل الغير ، مثل الواجب من الاضحية شاة ، فإذا ذبحت اثنتين واحدة لله وواحدة للأمير لم يجز لانه شرك ، وإنذدت في الحشوع ، لان الناس يرونه لم يجز ، فهذا إذا خلطت بالعبادة عبادة لم يجز لانه شرك ، وإنذدت في الحشوع ، لان الناس يرونه لم يجز ، فهذا إذا خلطت بالعبادة عبادة

أخرى ، فكيف ولو خلطت بها محظوراً مثل أن تنقدم على إمامك ، بل لايجوز دفع الزكاة إلى الوالدين والمولودين ولا إلى العبيد ولا الإماء لأنه لم يخلص ، فاذا طلبت بذلك سرور والدك أو ولدك يزول الإخلاص ، فكيف إذا طلبت مسرة شهو تك كيف يبق الإخلاص ؟ وقد اختلفت ألفاظ السلف فى معنى قوله ( مخلصين ) قال بعضهم : مقرين له بالعبادة ، وقال آخرون : قاصدين بقلوبهم رضا الله فى العبادة ، وقال الزجاج أى يعبدونه موحدين له لا يعبدون معه غيره ، ويدل على هذا قوله (وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحداً ) .

أما قوله تعالى ( حنفا. ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ) ففيه أفوال :

﴿ الآول ﴾ قال مجاهد متبعين دين إراهيم عليه السلام ، ولذلك قال ( ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفاً وماكان من المشركين)وهذا التفسيرفيه لطيفة كا نه سبحانه لما علم أن التقليد مستول على الطباع لم يستجز منعه عن التقليد بالكلية ولم يستجز التعويل على التقليد أيضاً بالكلية ، فلا جرم ذكرةوماً أجمع الحلقبالكلية على تزكيتهم ، وهو إبراهيم ومن معه ، فقال( قدكانت لـكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه ) فكأنه تعالى قال: إن كنت تقلد أحداً في دينك ، فكن مقلداً إبراهيم ، حيث تبرأ من الاصنام وهذا غير عجيب فإنه قد تبرأ من نفسه حين سلمها إلى النيران ، ومن ماحين بذله للضيفان ، ومن ولده حين بذله للقربان ، بل روى أنه سمع سبوح قدوس فاستطابه ، ولم يرشخصاً فاستعاده ، فقال أما بغير أجر فلا ، فبذل كل ماملكه فظهر له جبريل عليه السلام ، وقال حق لك حيث سماك خليلا فحد مالك ، فإن القائل ، كنت أنا ، بل انقطع إلى الله حتى عن جبريل حين قال أما إليك فلا ، فالحق مسبحاً له كا أنه يقرل : إن كنت عابداً فأعبد كعبادته ، فإذا لم تنرك الحلال وأبواب السلاطين ، أما تترك الحرام وموافقة الشياطين ، فإن لم تقدر على متابعة إبراهيم ، فاجتهد فى متابعة ولده الصبى ، كيف انقاد لحـكم ربه مّع صغره ، فمد عنقه لحـكم الرؤبا ، وإن كنت دون الرجل فاتبع الموسوم بنقصان العقل ، وهو أم الذبيح ، كيف تجرعت تلك الغصة ، ثم إن المرأة الحرة نصف الرجل فإن الاثنتين يقومان مقام الرجل الواجدفي الشهادة و الإراث ، والرقيقة نصف الحرة بدليل إن للحرة ليلتين من الفسم فهاجر كانت ربع الرجل ، ثم أنظر كيف أطاعت ربهــا فنحملت المحنة في ولادها مم صبرت حين تركها الحليل وحيدة فريدة في جبال مكة بلا ما. ولازاد وانصرف ، لا يكلمها ولا يعطف عليها ، قالت آلله أمرك بهذا ؟ فأو ما برأسه نعم ، فرضيت بذلك وصبرت على تلك المشاق .

﴿ والقول الثانى ﴾ المراد من قوله (حنفاء) اى مستقيمين والحنف هو الاستقامة ، وإنما سمى مائل القدم أحنف على سبيل التفاؤل ، كقولنا للاعمى بصير وللمهلكة مفازة ، ونظيره قوله تعالى ﴿ إِنَّ الذَّيْنَ قَالُوا رَبّنَا الله ثم استقاموا ﴾ ( اهدنا الصراط المستقيم )

﴿ والقرل الثالث ﴾ قال ابن عباس رضى الله عنهما حجاجاً ، وذلك لآنه ذكر العباد أولا ثم قال (حنفاء) وإنما قدم الحج على الصلاة لآن في الحج صلاة وإنفاق مال ( الرابع ) قال أبو قلابة

الحنيف الذي آمن بجميع الرسل ولم يستثن أحداً منهم ، فن لم يؤمن بأفضل الآنبياء كيف يكون حنيفا (الحامس) حنفاء أي جامعين لكل الدين إذ الحنيفية كل الدين ، قال يه السلام و بعثت بالحنيفية السهلة السمحة ، (السادس) قال قتادة هي الحتان وتحريم نكاح المحارم أي مختونين محرمين لنكاح الآم والمحارم ، فقوله (حنفاء) إشارة إلى النني ، ثم أردفه بالإثبات ، وهو قوله (ويقيموا الصلاة) (السابع) قال أبو مسلم أصله من الحنف في الرجل ، وهو إدبار إبهامها عن أحوانها حتى يقبل على إبهام الآخرى ، فيكون الحنيف هو الذي يعدل عن الآديان كلمها إلى الإسلام (الثامن) قال الربيع بن أنيس الحنيف الذي يستقبل القبلة بصلانه ، وإنما قال ذلك الإسلام (الثامن) قال الربيع بن أنيس الحنيف الذي يستقبل القبلة بصلانه ، وإنما قال ذلك الإسلام (الثامن) وقياء الزكاة فقد مر مراراً كثيرة ، ثم قال (وذلك دين القيمة ) وفيه مسائل :

﴿ المسألة الأولى ﴾ قال المبرد و الزجاج : ذلك دين الملة القيمة ، فالقيمة نعت لموصوف محذوف ، والمراد من القيمة إما المستقيمة أو الفائمة ، وقد ذكرنا هذين القولين في قوله (كتب قيمة) وقال الفراء : هذا من إضافة النعت إلى المنعوت ، كقوله (إن هذا لهو حق اليقين) والهاء للمبالغة كما في قوله (كتب قيمة).

﴿ المسألة الثانية ﴾ فرهذه الآية لطائف ( إحداها ) أن الكال في كل شيء إنما يحصل إذا حصل الاصل والفرع معا ، فقوم أطنبوا في الاعمال من غير إحكام الاصول ، وهم اليهود والنصاري والمجوس ، فانهم ربمـا أتعبوا أنفسهم في الطاعات ، ولكنهم ماحصلوا الدين الحق ، وقوم حصلوا الاصول وأهملوا الفروع، وهم المرجثة الذين قالوا لا يضر الذنب مع الإيمــان، والله تعالى خطأ الفريةين في هذه الآية ، وبين أنه لابد من العلم والإخلاص في قوله ﴿ مخلصين ﴾ ومن العمــل في قوله (ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة) ثممقال وذلك المجموع كلههو (دين القيمة) أىالبينة المستقيمة المعتدلة، فكمالأز بحمرع الاعضا. بدنواحد كذا هذا المجموع دين واحدفقلب دينك الاعتقادو وجهه الصلاة ولسانه الواصف لحقيقته الركاة لأن باللسان يظهر قدر فضلك وبالصدقة يظهر قدر دينك ، مُم إن القيم من يقوم بمصالح من يعجز عن إقامة مصالح نفسه فـكا أنه سبحانه يقول القائم بتحصيل مصالحك عاجلا وآجلا هو هذا المجموع ، ونظيره قوله تعالى ( ديناً فيما ) وقوله فى القرآن ( قيما لينذر بأساً شديداً ﴾ لأن القرآن هو القيم بالإرشاد إلى الحق ، ويؤيده قوله عليه السلام ﴿ مَنْ كَانَ فى عمل الله كان الله فى عمله ، وأوحى الله تعـالى إلى داود عليه السلام « يادنيا مر. خدمك فاستخدميه ، ومن خدمني فاخدميه ، ، ( وثانيها ) أن المحسنين في أفعالهُم هم مثل الحق سبحانه وذلك بالإحسان إلى عبيده والملائكة ، وذلك بأنهم اشتغلوا بالتسبيح ، لخالقهم فالإحسان من الله لا من الملائكة ، والتعظيم والعبودية من الملائكة لا من الله ، ثم إن الإنسان إذا حضر عرصة القيامة فيقول القمباهياً بهم : ملائكتي هؤلا. أمثالكم سبحوا وهللوا ، بل في بعض الأفعال أمثالي أحسنوا

وتصدقوا ، ثم إن أكرمكم بإملائكتى بمجرد ما أتيتم به من العبودية وأنتم تعظمونى بمجرد مافعلت من الإحسان ، فأنتم صبرتم على أحد الآمرين ؛ أقاموا الصلاة أنوا بالعبودية وآنوا الزكاة أنو بالإحسان ، فأنتم صبرتم على أحد الآمرين وهم صبروا على الآمرين ، فنتعجب الملائكة منهم وينصبون إليهم النظارة ، فلهذا قال ( والملائكة يدخلون عليهم من كل باب ، سلام عليكم بما صبرتم ) أفلا يكون هذا الدين قيا ( و الملائكة يدخلون الدين كالنفس فحياة الدين بالمعرفة ثم النفس العالمة بلا قدرة كالزمن العاجز ، والقادرة بلا علم مجنونة فاذا اجتمع العلم والقدرة كانت النفس كا ملا فكذا الصلاة للدين كالملم والزكاة كالقدرة ، فاذا اجتمعنا سمى الدين قيمة ( ورابها ) وهو فائدة الترتيب أن الحكيم تعالى أمر رسوله أن يدعوهم إلى أسهل شيء ، وهو القول والاعتقاد فقال ( مخلصين ) ثم لما أجابوه زاده ، فسألهم الصلاة التى بعد أدائها تبق النفس سالمة كاكانت ، ثم لما أجابوه وأداد منهم الصدقة وعلم أنها تشق عليهم قال « لا زكاة فى مال يحول عليه الحول » أجابوه وأداد منهم الصدقة وعلم أنها تشق عليهم قال « لا زكاة فى مال يحول عليه الحول » أما ذكر الكل قال ( وذلك دين القيمة ) ،

﴿ المسألة الثالثة ﴾ احتجمن قال الإيمان عبادة عن بحموع القول و الاعتقاد و العمل بهذه الآية ، فقال بحموع القول والفعل والعمل هو الدين والدين هو الإسلام والإسلام هو الإيمان فادأ بحموع القول والفعل والعمل هو الإيمان ، لأنه تعالى ذكر في هذه الآية بحموع الثلاثة . ثم قال (وذلك دينالقيمة)أى وذلك المذكور هو دينالقيمة وإنما قلنا إنالدين هو الإسلام لقوله تعالى ( إن الدين عند الله الإسلام) و إنما قلنا إن الإسلام هو الايمان لوجهين ( الأول ) أن الإيمــان لوكان غير الإسلام لماكان مقبولا عند الله تعالى لقوله تعالى ﴿ وَمَنْ يَبْتُغُ غَيْرُ الْإِسْلَامُ دَيَّنَّا فِإِنْ يَقِبل منه ﴾ لكن الإيمان بالاجماع مقبول عند الله ، فهو إذاً عين الإسلام ( والثاني ) قوله تعالى ﴿ فَأَخْرَجْنَا مِن كان فيهامن المؤمنين ، فما و جدنا فيها غيرت بيت من المسلمين)فاستثناء المسلم من المؤمن ، يدل على أن الإسلام يصدق عليه ، وإذا ثبتت هذه المقدمات ، ظهر أن مجموع هذه الثلاثة أعنى القول والفعل والعمل هوالإيمان، وحينتذ يبطلقول من قال، الايمان اسم لمجرد المعرفة، أوالمجرد الإقرار أولهما معاً (والجوابُ) لم لا بجوز أن تكون الإشارة بقوله (وذلك) إلى الإحلاص فقط؟ والدليل عليه أنا على هذا التقدير لأنحتاج إلى الإضمار أولى ، وأنم تحتاجون إلى الإضمار ، فنقولون : المرادوذلك المذكور، ولا شك أن عدم الإضمار أولى ، سلمنا أن قوله ( وذلك ) اشارة إلى بحمرع ما تقدم لكنه يدل على أن ذلك المجموع هو الدين القيم ، فلم قلتم إن ذلك المجموع هو الدين ، وذلك لأن الدين غير ، والدين القيم ، فالدين القيم هو الدين الكامل المستقبل بنفسه ، وذلك إنما يكون إذا كان الدين حاصلاً ، وكانت آثاره ونتائجه معـه حاصلة أيضاً ، وهي الصلاة والزكاة ، وإذا لم يوجد هذا المجموع ، لم يكن الدين القيم حاصلا ، لكن لم قلتم إن أصل الدين لا يكون حاصلاً والغزاع ماوقع إلا فيه؟ والله أعلم .

# إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ فِي نَارِجَهَنَّمَ خَلِدِينَ فِي نَارِجَهَنَّمَ خَلِدِينَ فِي نَارِجَهَنَّمَ خَلِدِينَ فِي نَارِجَهَنَّمَ خَلِدِينَ فِي الْمُشْرِكِينَ فِي نَارِجَهَنَّمَ خَلِدِينَ فِي الْمُرْمِيَّةِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

قوله تعالى : ﴿ إِنَّ الذِينَ كَفُرُوا مِن أَهُلِ السَّكَتَابِ وَالْمُشْرِكَيْنَ فِي نَارَ جَهُمْ خَالَدِينَ فَهَا أُولَئْكُ هم شر البرية ﴾ .

اعلم أنه تعالى لما ذكر حال الكفار أولا في قوله ( لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين ) ثم ذكر ثانيا حال المؤمنين في قوله ( وما أمروا إلاليعبدوا الله ) أعاد في آخر هذه السورة ذكر كلا الفريقين , فبدأ أيضاً محال الكفار ، فقال (إذالذين كفروا) وأعلم أنه تعمالي ذكر من أحوالهم أمرين (أحدهما) الحلود في نار حهم (والثان) أنهم شر الحلق ، وههنا سؤالات: ﴿ السؤال الأول ﴾ لم قدم أهل الـكمتاب على المشركين في الذكر؟ ( الجراب ) من وجوه ( أحدها ) أنه عليه الصلاة والسلام ،كان يقدم حق الله سبحانه على حق نفسه ، ألا ترى أن القوم لما كسره إ رباعيته قال ﴿ اللهم اهد قو مى فإيهم لا يعلمون ﴾ ولما فاتنه صلاة العصر يوم الخندق قال ﴿ اللهم املاً بطونهم وقبورهم نارأ ﴾ فـكا أنه عليه السـلام قال كانت الضربة ثم على وجه الصورة ، وفي يوم الخندق على وجه السيرة الى هي الصلاة ، ثم إنه سحانه قضاه ذلك فقــالكما قدمت حتى على حقَّك مأنا أيضا أقدم حقك على حق نفسي ، في نرك الصلاة طول عمره لا يكفر ومن طَعن في شعرة من شعراتك بكفر . إذا عرفت ذلك فنقول : أهل الكتاب ما كابو ا يطعنون في الله بل في الرسول، وأما المشركون فإنهم كانوا يطعنون في الله، فلما أراد الله تعالى في هــذه الآية أن يذكر سوء حالم بدأ أو لا في النكاية بذكر من طعن في محمد عليه الصلاة والسلام وهم أهل الكتاب، ثم ثانياً بذكر من طعن فيه تعالى وهم المشركون (وثانيها) أن جنابة أهل الكتاب في حق الرسول عليه السلام كانت أعظم ، لأن المشركين رأوه صغيراً ونشأ فيها تبينهم ، ثم سفه أحلامهم وأبطل أديانهم ، وهـذا أمر شاق ، أما أهل الكتاب فقـد كانوا " يستفتحون برسالته ويقرون بمبعثه فلما جاءهم أنكروه مع العلم به فكانت جنايتهم أشد .

والسؤال الثانى للمذكر (كفروا) بلفظ الفعل (والمشركين) باسم الفاعل؟ (والجواب) تنبيها على أن أهل الكتاب ما كانواكافرين من أول الأمر لأمم كانوا مصدقين بالتورة والإنجيل، ومقرين بمبعث محمد صلى الله عليه وسلم، ثم إنهم كفروا بذلك بعد مبعثه عليه السلام بخلاف المشركين فإنهم ولدوا على عبادة الأوثان وإنكار الحشر والقيامة.

﴿ السؤال الثالث ﴾ أن المشركين كانوا ينكرون الصانع وينكرون النبوة وينكرون

القيامة ، أما أهل الكتاب فكاوا مقرين بكل هذه الأشياء إلا أنهم كاوا منكرين لنبوة محمد صلى الله عليه وسلم ، فكان كفراهل الكتاب أخف من كفر المشركين ، وإذا كان كذلك فكيف يجوز التسوية بين الفريقين في العذاب ؟ (والجواب) يقال بثر جهنام إذا كان بعيد القعر ، فكا أنه تعلل يقول تكبروا طلباً للرفعة فصاروا إلى أسفل السافلين ، ثم إن الفريقين وإن اشتراكا في ذلك لكنه لا ينافي اشتراكهم في هذا القدر تفاوتهم في مراتب العذاب ، واعلم أن الوجه في حسن هذا العذاب أن الإساءة على قسمين إساءة إلى من أساء البك وإساءة إلى من أحسن إليك ، وهذا القسم الثاني هو أقبح الفسمين والإحسان أيضاً على قسمين إحسان إلى من أحسن إليك ، وإحسان إلى من أساء البك ، وهذا العسمان أي من أساء البك ، وهذا العسمان أي من أساء البك ، وهذا أحسن القسمين ، فكان إحسان الله إلى هؤلاء الكفار أعظم أنواع الإحسان وإساءتهم وكفرهم أقبح أنواع الإساءة ، ومعلوم أن العقوبة إنما تكون بحسب الجناية ، فبالشتم المائل يوجب التعزير ، والنظر الشرر إلى الرسول يوجب القتل ، فلماكانت جناية هؤلاء الكفار أعظم الجنايات ، لا جرم استحقوا أعظم العقوبات ، وهو نار جهم ، فإنها نار في موضع عميق مظلم هائل لامفر عنه البتة ، استحقوا أعظم العقوبات ، وهو نار جهم ، فإنها نار في موضع عميق مظلم هائل لامفر عنه البتة ، استحقوا أعظم العقوبات ، وهو نار جهم ، فإنها نار في موضع عميق مظلم هائل لامفر عنه البتة ، يقون خالدين فيها ، ثم كأنه قبل فهل هناك أحديرق قلبه عليهم ؟ فقال لابل يذمونهم ، ويلعنونهم يقون خالدين فيها ، ثم كأنه قبل فهل هناك أحديرق قلبه عليهم ؟ فقال لابل يذمونهم ، ويلعنونهم يقون خالدين فيها ، ثم كأنه قبل فهل هناك أحديرق قلبه عليهم ؟ فقال لابل يذمونهم ، ويلعنونهم يقون خالدين فيها ، ثم كأنه قبل فهل هناك أحديرق قلبه عليهم ؟ فقال لابل يذمونهم ، ويلعنونهم ويقون خاله من المربع .

( السؤال الرابع ) ما السبب في أنه لم يقل همنا خالدين فيها أبداً ، وقال في صفة أهل الثواب (خالدين فيها أبداً )؟ (والجواب) من وجوه (أحدها) النبيه على أن رحمته أزيد من غضبه (وثانيها) أن العقوبات والحدود والكفارات تتداخل ، أما الثواب فأفسامه لاتتداخل (وثالثها) روى حكاية عن الله أنه قال : ياداود حبنى إلى خلقى ، قال وكيف أفعل ذلك ؟ قال اذكر لهم سعة رحمى ، فكان هذا من هذا الباب .

(السؤال الحامس) كيف القراءة فى لفظ البرية؟ (الجواب) قرأ نافع البريئة بالهمز ، وقرأ الباقون بغير همر وهو من برأ الله الحلق ، والقياس فيها الهمز إلا أنه ترك همزه ، كالنبى والذرية والحابية ، والهمزة فيه كالرد إلى الاصل المتروك فى الاستمال ، كما أن من همز النبى كان كذلك وترك الهمز فيه أجود ، وإنكان الهمز هو الاصل ، لان ذلك صار كالشيء المرفوض المتروك . وهمز من همز البرية يدل على فساد قول من قال إنه من البرا الذي هو التراب .

﴿ السؤال السادس ﴾ ما الفائدة فى قوله هم شر البرية ؟ ( الجواب ) أنه يفيد النبى و الإثبات أى هم دون غيرهم ، واعلم أن شر البرية جملة يطول تفصيلها ، شر من السراق ، لانهم سرقوا من كتاب الله ، صفة محمد ﷺ ، وشر من قطاع الطريق ، لانهم قطعوا طريق الحق على الحلق ، وشر من الجهال الاجلاف ، لأن الكبر مع العلم يكون كفر عناد فيكون أفيح .

### إِنَّ ٱلَّذِينَ وَامُّنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ أَوْلَالٍكَ هُمْ خَيْرُ ٱلْبَرِيَّةِ ﴿

واعلم أن هذا تنبيه على أن وعيد علما. السو. أعظم من وعيدكل أحد .

﴿ الدُّوَالِ السَّابِعِ ﴾ هذه الآية هل هي مجراة على عودما؟ ( الجُراب ) لا بل هي مخصوصة بصورتين ( إحداهما ) أن من تاب منهم وأسلم خرج عن الوعيد ( والثانية ) قال بعضهم : لا يجوز أن يدخل في الآية من مضى من السكفار ، لأن فرعون كان شراً منهم ، فأما الآية الثانية وهي الآية الدالة على ثواب المؤمنين فعامة فيمن تقدم و تأخر ، لانهم أفضل الامم .

قوله تعالى : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وعَلُوا الصَّالَحَاتُ أُولَئُكُ مَ خَيْرِ البَّرِيةَ ﴾ فيه مسائل

- ﴿ المسألة الأولى ﴾ الوجه فى حسن تقديم الوعيد على الوعد وجوه (أحدها) أن الوعيد كالدواء ، والوعد كالغذاء ، ويجب تقديم الدواء حتى إذا صار البدن نقياً انتفع بالغذاء ، فإن البدن غير الذي كلما غذوته زدته شرا ، هكذا قاله بقراط فى كتاب الفصول (وثانيها) أن الجلد بعد الدبغ يصير صالحاً المدارس والحف ، أما قبله فلا ، ولذلك فإن الانسان متى وقع فى محنة أو شدة رجع إلى الله ، فإذا نال الدنيا أعرض ، على ما قال (فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون) (وثالثها) أن فيه بشارة ،كا نه تعالى يقول : لما لم يكن بد من الامرين ختمت بالوعد الذى هو بشارة منى فى أنى أختم أمرك بالحنير ، الست كنت نجسا فى مكان نجس ، ثم أخرجتك إلى الدنيا طاهراً ، أفلا أخرجك إلى الجنة طاهراً !
- ﴿ المسألة الثانية ﴾ احتج من قال إن الطاعات ليست داخلة فى مسمى الإيمان بأن الأعمال الصالحة معطوفة فى هذه الآية على الإبمان، والمعطوف غير المعطوف عليه.
- ﴿ المسألة الثالثة ﴾ قال ( إن الذين آمنوا ) ولم يقل إن المؤمنين إشارة إلى أنهم أقاموا سوق الإسلام حال كساده ، وبذلوا الآموال والمهج لآجله ، ولهذا السبب استحقوا الفضيلة العظمى .كما قال (لايستوى منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل) ولقظة (آمنوا ) أى فعلو الإيمان مرة .

واعلم أن الذين يعتبرون الموافاة يحتجون بهذه الآية ، وذلك لانها تدل على أن من أتى بالإيمان مرة واحدة فله هذا الثواب، والذي يموت على الكفر لا يكون له هذا الثواب ، فعلمنا أنه ما صدر الايمان عنه فى الحقيقة قبل ذلك .

- ﴿ المسألة الرابعة ﴾ قوله (وعملوا الصالحات) من مقابلة الجمع بالجمع، فلا يكلف الواحد بحميع الصالحات ، بل لـكل مكلف حظ فحظ الغنى الإعطاء ، وحظ الفقير الآخذ .
- ﴿ المسألة الخامسة ﴾ احتج بعضهم بهذه الآية فى تفضيل البشر على الملك ، قالوا روى أبو هريرة أنه عليه السلام قال و العجبون من منزلة الملائكة من الله تعالى ! والذى نفسى بيده لمنزلة العبد المؤمن عندالله يوم القيامة أعظم من ذلك ، واقرؤا إن شتم: أن الذين آمنوا وعملوا

جَرَآؤُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّنتُ عَدْقِ تَجْرِى مِن تَحْيَهَ ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَ آَبُداً رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ ذَالِكَ لِمَنْ خَشِي رَبَّهُ وَ ١

الصالحات أولئك هم خير البرية ۽ .

واعلم أن هدذا الاستدلال ضعيف لوجوه: (أحدها) ما روى عن يزيد النحوى أن البرية بنو آدم من البرا وهو النراب فلا يدخل الملك فيه البتة (وثانها) أن قوله (إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات) غير مختص بالبشر بل يدخل فيه الملك (وثالها) أن الملك خرج عن النص بسائر الدلائل، قالوا وذلك لان الفضيلة إما مكتسبة أو موهوبة، فإن نظرت إلى الموهوبة فأصلهم من نور وأصلك من حماً مسنون، ومسكنهم دار لم يترك فيها أبوك مع الزلة ومسكنكم أرض هي مسكن الشياطين، وأيضاً فصالحنا منتظمة بهم ورزقنا في يد البعض وروحنا في يد البعض، ثم هم العمل المعلون، ثم انظر إلى عظيم همتهم لا يملون إلى محقرات الذنوب، ومن ذلك فإن العملاء ونحن المتعلون، ثم انظر إلى عظيم همتهم لا يملون إلى محقرات الذنوب، ومن ذلك فإن الله تعالى لم يحك عنهم سوى دعوى الالهية حين قال (ومن يقل منهم إنى إله من دونه) أى لو أقدموا العمادة فهم أكثر عبادة من الذي لا يعلق بها إلا دعوى الربوبية، وأنت أبداً عبد البطن والفرج، وأما العبادة فهم أكثر عبادة من الذي لا يه تعالى مدح الذي باحياء ثلى الميل وقال فيهم ( يسبحون الميسل والنهار لا يفترون) ومرة ( لا يسأمون) وتمام القول في هذه المسألة قد تقدم في سورة البقرة. قوله تعالى : ﴿ جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجرى من تحتها الآنهار خالدين فيها أبداً رضى قوله تعالى : ﴿ جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجرى من تحتها الآنهار خالدين فيها أبداً رضى قوله تعالى : ﴿ جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجرى من تحتها الآنهار خالدين فيها أبداً رضى

اعلم أن التفسير ظاهر ونحن نذكر مافيها من اللطائف في مسائل:

﴿ المسألة الأولى ﴾ اعلم أن المسكل لما تأمل وجد نفسه مخلوقاً من المحن والآفات ، فصاغه من أبحس شي. في أضيق مسكان إلى أن خرج باكياً لا للفراق ولسكن مشتكياً من وحشة الحبس ليرحم ، كاندى يطلق من الحبس يغلبه البكاء ليرحم ، ثم لم يرحم بل شدته القابلة ولم يكن مشدوداً في الرحم ثم لم يمض فليل حتى ألقوا في المهد وشدوه بالقاط ، ثم لم يمض قليل حتى أسلوه إلى أستاذ يحبسه في المسكتب ويضربه على التمليم وهكذا إلى أن بلغ الحلم ، ثم بعد ذلك شد بمسامير العقل والتكليف ، ثم إن المسكلف يصير كالمتحير ، يقول من الذي يفعل في هذه الإفعال مع أنه ما صدرت عنى جناية ا فلم يزل يتفكر حتى ظفر بالفاعل ، فوجده عالماً لا يشبه العالمين ، وقادراً لا يشبه القادر بن ، وعرف أن كل ذلك وإن كان صورته صورة المخنة ، لكر حقيقته محض السكر موالرحمة ، فترك الشسكاية وأقبل على الشكر ، ثم وقع في قلب العبد أن يقابل إحسانه بالحدمة الدكرم والرحمة ، فترك السكاية وأقبل على الشكر ، ثم وقع في قلب العبد أن يقابل إحسانه بالحدمة له والطاعة ، فجعل قلبه مسكناً لسلطان عرفانه ، فكائن الحق قال : عبدى أنزل معرفتي في قلبك حتى

لا يخرجها منه شي. أو يسقها هناك فيقول العبد: يارب أنزلت حب الثدى قى كلي ثم أخرجته ، وكذا حب الآب والآم ، وحب للدنيا وشهراتها وأخرجت السكل . أما حبك وعرفانك فلا أخرجهما من قلي ، ثم إنه لما بقيت المعرفة والمحبة فى أرض القلب انفجر من هذا اليذبوع ألمار وجداول ، فالجدول الذي وصل إلى العين حصل منه الاعتبار ، والذي وصل إلى الآذن حصل منه استهاع مناجاة الموجودات وتسبيحانهم ، وهكذا فى جميع الاعضاء والجوارح ، فيقول الله عبدى جملت قلبك كالجنة لى وأجريت فيه تلك الآلهار دائمة مخلدة ، فأنت مع عجزك وقصورك عملت هذا ، فأنا أولى بالجود والكرم والرحمة فجنة بحنة ، فلهذا قال ( جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجرى من تحتها الآلهار ) بلكان الكريم الرحيم يقول عبدى أعطاني كل ماملكه ، وأنا عطيته بعض مافي ملكي ، وأنا أولى منه بالكرم والجود ، فلا جرم جملت هذا البعض منه موهوباً علداً ، حتى بكون دوامه وخلوده جاراً لما فيه من النقصان الحاصل بسبب البعضية .

﴿ المسألة الثانية ﴾ الجزاء اسم لما يقع به الكفاية ، ومنه اجتزت الماشية بالحشيش الرطب عن الماء ، فهذا يفيد معنيين (أحدهما)أنه يعطيه الحزاء الوافر من غير نقص (والثانى) أنه تعالى يعطيه ما يقع به الكفاية ، فلا يـق فى نفسه شىء إلاوالمطلوب يكون حاصلا ، على ما قال (ولكم فيها ما تشتهى أنفسكم ).

﴿ المسألة الثالثة ﴾ قال (جراؤهم) فأضاف الجزاء إليهم، والإضافة المطلقة تدل على الملكية فكيف الجمع بينه وبين قوله ( الذي أحلنا دار المقاءة من فضله ) (والجواب) أما أهل السنة فإهم يقولون إنه لو قال الملك الكريم: من حرك أصبعه أعطيته ألف دينار، فهذا شرط وجزاء بحسب اللمنة وبحسب الوضع لابحسب الاستحقاق الذاتي، فقوله (جزاؤهم) يكني في صدقه هذا المعنى وأما الممتزلة فاهم قالوا في قوله تعالى ( الذي أحلنا دار المقامة من فضله ) إن كلمة من لابتداء الغاية ، فالمعنى أن استحاق هذه الجنان، إبما حصل بسبب فضلك السابق فانك لولا أنك خلقتنا وأعطيتنا القدرة والعقل وأزلت الإعذار وأعطيت الإلطاف وإلا لما وصلنا إلى هذه الدرجة. فانقبل فاذاكان لاحق لاحد عليه في مذهبكم، فما السبب في التزام مثل هذا الانعام؟ قلنا: أتسأل عن إنعامه الإمسى حال عدمنا؟ أوعن إنعامه اليوي حال التكليف؟ أو عن إنعامه في غد القيامة؟ فإن سألت عن الامسى فكائه يقول: أنا منزه عن الإنتفاع والمائدة مملومة من المنافع فلو لم أخلق الخلق لينفموا بملك ، كما روى و الخلق عيال لينفموا بملك ، كما روى و الخلق عيال لينفموا بملك ، كما روى و الخلق عيال الله عنه ألومي فالانعام يوجب الإنمام بعد الشروع. فالرحن أولى ، وأما الغد فأنا مديونهم القه ء وأما اليوي فالانعام يوجب الإنمام بعد الشروع. فالرحن أولى ، وأما الغد فأنا مديونهم عكم الوعد والإخار فكيف لا أف بذلك .

#### ﴿ الْمُسَالَةُ الرابعة ﴾ في قوله ( عند رجم ) لطائف:

(أحدها) قال بعض الفقها على قال لاشى لى على فلان ، فهذا بختص بالديون وله أن يدعى الوديمة ، ولو قال لاشى لى لمحند فلان انصرف إلى الوديمة دون الدين ، ولو قال لاشى لى قبل فلان انصرف إلى الدين والوديمة معاً ، إذا عرفت هذا فقوله (عند رجم ) يفيد أنه وديمة والوديمة عين ، ولو قال لفلان على فهو إقرار بإلدين ، والعين أشرف من الدين فقوله (عند رجم ) يفيد أنه كالمال المعين الحاضر العتيد ، فإن قيل الوديمة أمانة وغير مضمونة والدين مضمون والمضمون خير عال ، في حق الله تعالى محال ، فلاجرم قلنا الوديمة هناك خير من المضمون .

﴿ وثانيها ﴾ إذا وقعت الفتنة في البلدة ، فوضعت مالك عنـد إمام المحلة على سبيل الوديعة صرت فارغ القلب ، فههنا ستقع الفتنة في بلدة بدنك ، وحينئذ تخاف الشـيطان من أن يغيروا عليها ، فضع وديعة أمانتك عندى فانى أكتب لك به كتاباً يتلى في المحاريب إلى يوم القيامة وهو قوله ( جزاؤهم عند ربهم ) حتى أسلمه إليك أحوج ما تكون إليه وهو في عرصة القيامة .

و ثالثها ﴾ أنه قال (عند رجم ) وفيه بشارة عظيمة ،كا نه تعالى يقول أنا الذى ربيتك أولا حين كنت معدوماً صفر اليد من الوجود والحياة والعقل والقدرة ، فخلقتك وأعطيتك كل هذه الاشياء فحين كنت مطلقاً أعطيتك هذه الاشياء ، وما ضيعتك أثرى أنك إذا اكتسبت شيئاً وجعلته وديمة عندى فأنا أضيعها ،كلا إن هذا بما لايكون .

### ﴿ المسألة الخامسة ﴾ قوله ( جزاؤهم عندربهم جنات ) فيه قولان :

( احدهما ) أنه قابل الجمع بالجمع (١) ، وهو يقتضى مقابلة الفرد بالفرد ، كالو قال لامر أتيه أو عبديه : إن دخلتها هاتين الدارين فأنها كذا فيحمل هذا على أن يدخل كل واحد منهما داراً على حدة ، وعرابي يوسف لم يحنث حتى يدخلا الدارين ، وعلى هذا إن ملكتها هذين العبدين ، ودليل القول الأول ( جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم ) فعلى القول الأول بين أن الجزاء لكل مكلف جنة واحدة ، لكن أدني تلك الجنات مشل الدنيا بما فيها عشر مرات كذا روى مرفوعاً ، ويدل عليه قوله تعالى ( وملكا كبيراً ) ويحتمل أن براد لكل مكلف جنات ، كا روى عن أبي يوسف وعليه يدل القرآن ، لانه قال ( ولمن خاف مقام ربه جنتان ) ثم قال ( ومن دونهما أربعة أجفان اثنان دون الاثنين ، فاستحق جنتين دون الجنتين ، فحصلت له أربع جنات ، لسكه البكاء من أربعة أجفان اثنان دون الاثنين ، فاستحق جنتين دون الجنتين ، فحصلت له أربع جنات ، لسكه البكاء من أربعة أجفان اثنان دون الاثنين ، فاستحق جنتين دون الجنتين ، فوله ( ولمن خاف مقام ربه جنتان ) وأخر المحاف في هذه الآية لانه ختم السورة بقوله ( ذلك لمن خشي ربه ) وفيه اشارة إلى أنه لابد من الحوف في هذه الآية لانه ختم السورة بقوله ( ذلك لمن خشي ربه ) وفيه اشارة إلى أنه لابد من

<sup>(</sup>١) الصواب أن يقل : قابل المفرد بالجمع فالمفرد هذا لفظ جزاء والجمع لفط جنابت .

دوام الحوف ، أما قبل العمل فالحاصل خوف الاختلال ، وأما بعد العمل فالحاصل خوف الحلال ، إذ هذه العبادة لاتليق بتلك الحضرة .

﴿ المسألة السادسة ﴾ قوله (عدن) يفيد الاقامة ( لا يخرجون منها ) ( وماهم منها بمخرجين ) (لا يبغون عنها حولا ) يقال عدن بالمكان أقام ، وروى أن جنات عدن وسط الجنة ، وقيل عدن من المعدن أي هي معدن النعيم والامن والسلامة ، قال بعضهم إنها سميت جنة إما من الجن أو الجنون أو الجنة أو الجنين ، فإن كانت من الجن فهم المخصوصون بسرعة الحركة يطوفون العالم في ساعة واحدة فكا نه تعالى قال إنها في إيصال المكلف إلى مشتهياته في غاية الإسراع ، مثل حركة الجن ، مع أنها دار إقامة وعدن ، وإما من الجنون فهو أن الجنة ، بحيث لو رآها العاقل يصير كالجنون ، لولا أن الله بفضله يثبته ، وإما من الجنة الأنها جنة واقية تقيك من النار ، أو من الجنين ، فلاد المكلف يكون في الجنة في غاية التنعم ، ويكون كالجنين لا يمسه برد ولا حر (لايرون فيها شمسآ ولازمهر براً) .

﴿ المسألة السابعة ﴾ قوله ( تجرى ) إشارة إلى أن الماء الجارى ألطف من الراكد ، ومن ذلك النظر إلى الما الجارى ، يزيد نوراً فى البصر بل كائه تعالى قال : طاعتك كانت جارية ما دمت حياً على ماقال ( واعد ربك حتى يأتيك اليقين ) فوجب أن تكون أنهار إكراى جارية إلى الآبد ، مم قال من تحتها إشارة إلى عدم التنغيص ، وذلك لآن التنغيص فى البستان ، أما بسبب عدم الماء الجارى فذكر الجرى الدائم ، وإما بسبب الغرق و الكثرة ، فذكر من تحتها ، ثم الآلف واللام فى الآنهار المتعريف فتكون منصرفة إلى الآنهار المذكورة فى القرآن ، وهى نهر الماء واللان والعسل والخر ، واعلم أن النهار وألانهار من السعة والضياء ، فلا تسمى الساقية نهراً ، بل العظيم هو الذى يسمى نهراً بدليل قوله (وسخر لكم الأنهار) فعطف ذلك على البحر . والرضا ثانياً ، وروى أنه عليه السلام قال وإن الخلود فى الجنة خير من الجنة و وضا الله خير من الجنة و وضا الله خير من الجنة و ومنا الله خير من الجنة و مرة بحنات عدن ومرة بحنات النعيم ومرة بدار السلام ، وهذه الأوصاف الثلاثه إنما حصلت الإنك ركبت إيمانك من أمور النعيم ومرة بدار السلام ، وهذه الأوصاف الثلاثه إنما حصلت الإنك ركبت إيمانك من أمور التعقاد وقول وعمل .

﴿ وأما الصفة الثانية ﴾ وهي الرضا ، فاعلم أن العبد مخلوق من جسد وروح ، فجنة الجسد هي الجنة الموصوفة وجنة الروح هي رضا الرب ، والإنسان مبتدأ أمره من عالم الجسد ومنتهي أمره من عالم العقل والروح ، فلا جرم ابتدأ بالجنة وجعل المنتهي هو رضا الله ، ثم إنه قدم رضي الله عثم على قوله (ورضوا عنه) لآن الآزلي هو المؤثر في المحدث ، والمحدث لا يؤثر في الآزلي .

﴿ المِسْأَلَةُ التَّاسِعَةِ ﴾ [نما قال ( رضى الله عنهم ) ولم يقل رضى الرب عنهم ولا سائر الأسماء

لان أشد الاسماء هية وجلالة لفظ الله ، لأنه هو الإسم الدال على الذات والصفات بأسرها أعنى صفات الجلال وصفات الإكرام ، فلو قال رضى الرب عنهم لم يشعر ذلك بكال طاعة العبدلان المربى قد يكتنى بالفليل ، أمالفظ الله فيفيد غاية الجلالة والهيبة ، وفى مثل هذه الحضرة لا يحصل الرضا إلا بالفعل الكامل والحدمة التامة ، فقوله (رضى الله عنهم) يفيد تطرية فعل العبد من هذه الجهة . في المسألة العاشرة > اختلفوا في قوله (رضى الله عنهم) فقال بعضهم معناه رضى أعمالهم ، وقال بعضهم المراد رضى بأن يمدحهم ويعظمهم ، قال لان الرضا عن الفاعل غير الرضا بفعله ، وهذا هو الاقرب ، وأما قوله (ورضوا عنه ) فالمراد أنه رضوا بما جازاهم من النعيم والثواب . قوله تعالى : ﴿ ذلك لمن خشى ربه > ففيه مسائل :

﴿ المسألة الأولى ﴾ الحرف في الطاعة حال حسنة قال تمالى ( والذين بؤتون ما آنوا وقلومهم وجلة ) ولعل الحشية أشد من الحوف ، لأنه تمالى ذكره في صفات الملائكة مقروناً بالإشفاق الذي هو أشد الحزف فقال ( هم من خشية رجم مشفقون ) والكلام في الحوف والحشية مشهور . ﴿ المسألة الثانية ﴾ هذه الآية إذا ضم إليها آية أخرى صار المجموع دليلا على فضل العلم والعلماء ، وذلك لآنه تعالى قال ( إيما يخشى الله من عباده العلماء ) فدلت هذه الآية على أن العالم يكون صاحب الحشية ، وهذه الآية وهي قوله ( ذلك لمن خشى ربه ) تدل على أن صاحب الحشية .

تكون له الجنة فيتولد من مجموع الآيتين أن الجنة حق الملماء.

﴿ المسألة الثالثة ﴾ قال بعضهم: هذه الآية تدل على أن المرء لا ينهى إلى حد يصير معه آمناً

بأن يسلم أنه من أهل الجنة ، وجمل هذه الآية دالة عليه . وهذا المذهب غير قرى . لأن الانبياء
عليهم السلام قد علموا أنهم من أهل الجنة ، وهم مع ذلك من أشد العباد خشية لله تعالى ، كما قال
عليه الصلاة والسلام وأعرفكم مالله أخوفكم من الله ، وأنا أحوفكم منه » والله سبحانه وتعالى أعلم
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .

### (۹۹) سُوْرِقُوالزَّلِنَهُمُهُ لِمُنْتَيَنَّ وَلَيْنَا لَهُ الْرِيَّالِيْنَ الْمُؤْتِّالِيْنَ الْمُؤْتِّالِيْنَ الْمُؤْتِّالِيْنَ الْمُؤْتِّالِيْنَ الْمُؤْتِ

### 

### إِذَا زُلْزِلَتِ ٱلْأَرْضُ زِلْزَاكَ ٢

#### بسم الله الرحمن الرحيم

﴿ إِذَا زَارَكَ الْأَرْضُ زَارَالْهَا ﴾ ههنا مسائل :

و المسألة الأولى كه ذكروا في المناسبة بين أول هذه السورة وآخر السورة المنقدمة وجوها (أحدها) أنه تعالى لما قال (جزاؤهم عند رسهم ) فكا أن المكلف قال ومتى يكون ذلك يارب فقال : (إذا زلزت الأرض زلزالها) فالعالمون كلهم يكونون في الحرف ، وأنت في ذلك الوقت تنال جزاؤك و تكون آمناً فيه ، كما قال (وهم من فزع يومند آمنون) (وثانيها) أنه تعالى لما ذكر في السورة المتقدمة وعيد الكافر ووعد المؤمن أراد أن يزيد في وعيدالكافر ، فقال : أجازيه حين يقول الكافر السابق ذكره ، ماللارض تزلزل ، نظيره قوله (يوم تبيض وجوه و تسود وجوه) ثم جمع من فرع السورة فذكر الدرة من الخير والشر .

﴿ المسألة الثانية ﴾ في قوله (إذا) بحثان (أحدهما) أن لقائل أن يقول (إذا) للوقت فكيف وجه البداية بها في أول السورة ؟ (وجوانه) من وجوه (الأول)كانوا يسألونه متى الساعة ؟ فقال : (إذا زلزلت الأرض)كانه تعالى قال : لاسبيل إلى تعيينه بحسب وقته و لسكنى أعينه بحسب علاماته ، (الثانى) أنه تعالى أراد أن يخبر المكلف أن الأرض تحدث و تشهد يوم القياءة مع أنها في هذه الساعه جماد فيكا نه قيل : متى يكرن ذلك ؟ فقال (إذا زلزلت الأرض)

(البحث الثانى) قالواكامة (إن) فى المجرز، (وإذا) فى المفطوع به، تقول: إن دخلت الدار فأنت طالق لآن الدخول بجوز، أما إذا أردت التعلمق بما يوجد فطماً لا تقول، إن مل تقول. إذا [بحو إذا] جاء غد فأنت طالق لانه يوجد لا محالة. هذا هو الأصل، فإن استمل على خلافه فجاز، فلما كان الزلزال مقطوعاً به قال (إذا زلزلت).

﴿ المسألة الثالثة ﴾ قال الفراء: الزلزال بالكسر المصدر والزلزال بالفتح الاسم ، وقد قرى. بهما ، وكذلك الوسواس هوالإسم أي اسم الشيطان الذي يوسوس إليك ، والوسواس بالكسر

### وَأَنْرَجَتِ ٱلْأَرْضُ أَثْقَالَكَ ٢

المصدر، والمعنى: حركت حركة شديدة ، كما قال (إذا رجت الارض رجاً) وقال قوم: ليس المراد من زلزلت حركت، بل المراد: تحركت واضطربت، والدليل عليه أنه تعالى يخبر عنها فى جميع السورة كما يخبر عن المختار الفادر ، ولان هذا أدخل فى التهويل كا نه تعالى يقول إن الجاد ليضطرب لاوائل القيامة ، أما آن لك أن تضطرب وتتيقظ من غفلتك ويقرب منه (لرأيته خاشعاً متصدعاً من خشية الله) واعلم أن زل للحركة المعتادة ، وزلزل للحركة الشديدة العظيمة ، لما فيه من معنى التكرير ، وهو كالصرصر فى الربح ، ولاجل شدة هذه الحركة وصفها الله تعالى بالعظم فقال (إن زلزلة الساعة شيء عظيم).

﴿ المسألة الرابعة ﴾ قال مجاهد : المراد من الزلزلة المذكورة في هـذه الآية النفخة الآولى كقوله ( يوم ترجف الراجفة ، تتبعها الرادفة ) أى تزلزل في النفخة الآولى ، ثم تزازل ثانياً فنخرج موتاها وهي الآثقال ، وقال آخرون : هذه الزلزلة هي الثانية بدليل أنه تعالى جعل من لوازمها أنها تخرج الارض أثقالها ، وذلك إنما يكون في الزلزلة الثانية .

﴿ المسألة الحامسة ﴾ في قوله ( زلزالها ) بالإضافة وجوه ( أحدها ) القدر اللائق يهما في الحكمة ، كقولك : أكرم التق إكرامه وأهن الفاسق إهانته ، تريد ما يستوجبانه من الإكرام والإهانة ( والثانى ) أن يكرن المعنى زلزالها كله وجميع ما هو ممكن منه ، والمعنى أنه وجد من الزلزلة كل ما يحتمله المحل ( والثالث ) ( زلزالها ) الموعود أو المكتوب عليها إذا قدرت تقدير الحى ، تقريره ماروى أنها ترازل من شدة صوت إسرافيل لما أنها قدرت تقدير الحى .

أما قوله ﴿ وأخرجت الارض أثقالها ﴾ ففيه مسألتان :

﴿ المسألة الأولى ﴾ في الآثقال قرلان (أحدهما) أنه جمع ثقل وهو متاع البيت (وتحمل أثقالكم) جعل ما في جوفها من الدفائن أثقالا لهما ، قال أبو عبيدة والآخفش: إذا كان الميت في بطن الآرض فهو ثقل لها ، وإذا كان فوقها فهو ثقل عليها ، وقيل سمى الجن والإنس بالثقلين لآن الآرض تثقل بهم إذا كابوا في بطنها ويثقلون عليها إذا كانوا فوقها ، ثم قال المراد من هذه الزلزلة ، الزلزلة الأولى يقول : أخرجت الآرض أثقالها ، يعنى الكنوز فيمتلى عظهر الآرض ذهباً ولا أحد يلتفت إليه ، كان الذهب يصبح ويقول : أما كنت تخرب دينك ودنياك لآجلى ! أو تكون الفائدة في إخراجها كما قال تعالى (يوم يحمى عليها في نارجهم ) ومن قال المراد من هذه الزلزلة الثانية وهي بعد القيامة . قال تخرج الآثقال يعنى الموتى أحياء كالآم تلده حياً ، وقيل تلفظه الآرض ميناً ، كادفن ثم يحييه الله تعالى ( والقول الشانى ) أثقالها : اسرارها فيومئذ تكشف الآسرار ، ولذلك قال ( يومئذ تحدث أخبارها ) فنشهد لك أو عليك .

# وَقَالَ ٱلْإِنسَانُ مَا لَمُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

﴿ المسألة الثانية ﴾ أنه تعالى قال في صفة الأرض ( ألم نجمل الأرض كفاتاً ) ثم صارت بحال ترميك وهو تقرير لقوله ( تذهل كل مرضمة عما أرضعت ) وقوله ( يوم يفر المر. )

قوله تعالى :﴿ وقال الإنسان ما لها ﴾ ففيه مسائل :

﴿ المسألة الأولى ﴾ مالها زرازل هـذه اازازلة الشـديدة والفظت ما فى بطنها ، وذلك إما عند النفخة الأولى حين تلفظ ما فيها من الكنوز والدفائن ، أو عنـد النفخة الثانية حين تلفظ ما فيها من الاهوات

﴿ المسألة الثانية ﴾ قيل هذا قول الكافر وهو كما يقولون ( من بعثنا من مرقدنا ) فأما المؤمن فيقول (هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون ) وقيل بل هو عام فى حق المؤمن والكافر أى الإنسان الذى هو كنود جزوع ظلوم الذى من شأنه الغفلة والجهالة : يقول مالها وهوليس بسؤال بل هو للتعجب ، لما يرى من العجائب التي لم تسمع بها الآذان . ولا تطلق بها لسان ، ولهذا قال الحسن إنه للكافر والفاجر معاً .

﴿ المسألة الثالثة ﴾ إيما قال (مالها) على غير المواجهة لآنه يماتب بهذا الكلام نفسه ،كا نه يقول: يانفس ما للأرض تفعل ذلك يعنى يا نفس أنت السبب فيه فإنه لولا معاصيك لما صارت الارض كذلك فالكفار يقولون هذا الكلام والمؤمنون يقولون ( الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن

اما قوله تعالى ﴿ يومئذ تحدث أخبارها ﴾ فاعلم أن ابن مسعود قرأ ( تنبىء أخبارها ) وسعيد ابن جبير تنبىء (١) ثم فيه سؤالات

﴿ الأول ﴾ أين مفعولا تحدث؟ (الجواب) قدحذف أولها والثانى أخبارها وأصله تحدث الخلق أخبارها إلا أن المقصود ذكر تحديثها الاخبار لا ذكر الخلق تعظيما .

والسؤال الثانى ما معنى تحديث الأرض؟ قلنا فيه وجوه: (أحدها) وهو قول أنى مسلم يو مئذ يتبين لكل أحد جزاء عمله فكا نها حدثت بذلك، كقولك الدار تحدثنا بأنهاكانت مسكونة فكذا انتقاض الأرض بسبب الزلزلة تحدث أن الدنيا قد انقضت وأن الآخرة قد أقبلت (والثانى) وهو قول الجموران الله تعالى بجعل الأرض حيواناً عافلا ناطفاً و يعرفها جميع ما عمل أهلها في نئذ تشهد لمن أطاع وعلى من عصى، قال عليه السلام وأن الأرض لتخبر يوم القيامة بكل عمل عمل عليها من تم تلا هذه الآية وهذا على مذهبنا غير بعيد لأن البذية عندنا ليست شرطاً لقبول ألحياة ، فالأرض مع بقائها على شكلها و يبسها و قشفها يخلق الله فيها الحياة والنطق، والمقصود كا أن الأرض تشكو من العصاة

<sup>(</sup>١) الحُلاف بين القراءتين ليس في الرسم وإنمـا في القراءة فاحدى القراءتين بكسر الباء مخففة والثانية بتشديدها .

### بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَمَ إِنْ يَوْمَهِدٍ يَصْدُرُ ٱلنَّاسُ أَشْتَاتًا لِّيرُوْا أَعْمَالُهُمْ ﴿

وتشكر من أطاع الله ، فنقول إن فلاناً صلى وزكى وصام وحج فى ، وإن فلاناً كفر وزنى وسرق وجار ، حتى يود السكافر أن يساق إلى النار ، وكان على عليه السلام : إذا فرغ بيت المال صلى فيه ركعتين ويقول : لتشهدن أبى ملائك يحق و فرغك بحق ( والقول الثالث ) وهو قول الممنزلة أن السكلام يجوز خلقه فى الجماد ، فلا يبعد أن يخلق الله تعالى فى الارض حال كونها جماداً أصواتاً مقطعة مخصوصة فيكون المتكلم والشاهد على هذا التقدير هو الله تعالى .

﴿ السؤال الثالث ﴾ إذا و يومئذ ماناصهما؟ (الجواب) يومئذ بدل من إذا وناصهما تحدث ﴿ السؤال الرابع ﴾ لفظ التحديث يفيد الاستئناس وهناك لا استئناس فما وجه هذا اللفظ ( الجواب ) أن الارض كأنها تبث شكواها إلى أوليا. الله وملائكته .

أما قوله تعالى ﴿ بأن ربك أوحى لها ﴾ ففيه سؤالان :

﴿ السؤال الأول ﴾ بم تعلقت الباء في قوله (بأن ربك) ؟ (الجواب) بتحدث ، ومعناه تحدث أخبارها بسبب إيحاء ربك لها .

( السؤال الثانى ﴾ لم لم يقل أوحى إليها؟ ( الجواب ) فيه وجهان ( الأول ) قال أبو عبيدة ( أوحى لها ) أى أوحى إليها وأنشد العجاج : ﴿ أُوحَى لِهَا القرار فاستقرت ﴾

(الثانى) لعله إنما قال لها أى فعلنا ذلك لآجلها حتى تنوسل الارض بذلك إلى التشنى من العصاة . قوله تعالى : ﴿ يومئذ يصدر النياس أشتاتاً ايروا أعمالهم ﴾ الصدور ضد الورد فالوارد الجاتى والصادر المنصر في الشاتا متفرقين ، فيحتمل أن يردوا الارض ، ثم يصدرون عنها إلى موضع الثواب إلى عرصة القيامة المحاسبة ثم يصدرون عنها إلى موضع الثواب والعقاب ، فإن قوله (أشتاتاً) أقرب إلى الوجه الآول ولفظة الصدر أقرب إلى الوجه الثانى ، وقوله (ليروا أعمالهم) أقرب إلى الوجه الآول لان رؤية أعمالهم مكتوبة في الصحائف أقرب إلى الحقيقة من رؤية جزاء الاعمال ، وقوله (أشتاتاً) فيه وجوه من رؤية جزاء الاعمال ، وقوله (أشتاتاً) فيه وجوه المنادى بين يديه : هذا ولى الله ، وآحرون يذهب بهم سود الوجوه حفاة عراة مع السلاسل والاغلال والمنادى بنادى بين يديه هذا عدرالله (وثانيها) أشتاتاً أى كل فريق مع شكله الهودى مع اليهودى والنصراني مع النصراني (وثائها) أشتاتاً من أقطار الارض من كل ناحية ، ثم إنه سبحانه ذكر والنصراني مع الدوا أعمالهم ) قال بعضهم : ليروا صحائف أعمالهم ، لأن الكتابة يوضع بين يدى الرجل فيقول هذا طلائك وبيدك هل تراه والمرئى وهو الكتاب وقال آخرون : ليروا بين يدى الرجل فيقول هذا طلائك وبيدك هل تراه والمرئى وهو الكتاب وقال آخرون : ليروا جزاء أعمالهم ، وهو الجنة أو النار ، وإنما أوقع اسم العمل على الجزاء لأنه الجزاء وفاق ، فكا نه جزاء أعمالهم ، وهو الجنة أو النار ، وإنما أوقع اسم العمل على الجزاء لأنه الجزاء وفاق ، فكا نه

# فَنَ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَّهُ ﴿ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَّهُ ﴾

نفس العمل بل الحجاز في ذلك أدخل من الحقيقة ، وفي قراءة النبي بَرَافِيٍّ ( ليروا ) بالفتح .

قوله تعالى : ﴿ فَن يَمَلَ مَثْقَالَ ذَرَةَ خَيْراً بِرَهُ ، وَمَن يَعَمَلُ مَثْقَالُ ذَرَةَ شُراً بِرَهُ ﴾ وفيه مسائل : ﴿ المَسْأَلَةُ الْأُولَى ﴾ (مثقال ذرة ) أى زنة ذرة قال السكلى الذرة أصغر النمل ، وقال ابن عباس إذا وضعت راحتك على الأرض ثم رفعتها فكل واحد بما لزق به من النراب مثقال ذرة فليس من عبد عمل خيراً أو شراً قليلاكان أو كثيراً إلا أراه الله تعالى إياه .

﴿ المسألة الثانية ﴾ فى رواية عن عاصم (يره) برفع اليا. وقرأ البافون (يره) بفتحها وقرأ بمضهم (يره) بالجزم .

﴿ المسألة الثالثة ﴾ في الآية إشكال وهر أن حسنات الكافر محيطة بكفره وسيئات المؤمن مغفورة ، إما ابتداء وإما بسبب اجتناب الكبائر ، فما معنى الجزاء بمثاقيل الذر من الحير والشر؟ . واعلم أن ألمفسرين أجابوا عنه من وجوه : (أحدها) قال احمد بن كعب القرظى (فن يعمل مثقال ذرة) من خير وهو كافر فإية يرى ثواب ذلك في الدنيا حتى يلتى الآخرة ، وليس له فيها شيء ، وهذا مروى عن ابن عباس أيضاً ، ويدل على صحة هذا التأويل ماروى أنه عليه السلام قال لابي بكر وياأبا بكر ما رأيت في الدنيا بما تكره فبثاقيل ذر الشر ويدخر الله لك مثاقيل الخير حتى توفاها يوم القيامة ﴾ (وثانيها) قال ابن عباس : ليس من ، و من ولا كافر عمل خيراً أوشراً إلا أراهالله أن حسنات الكافر وإن كانت محبطة بكفره و لكن الموازنة معتبرة فتقدر تلك الحسنات انحبطت من أن حسنات الكافر وإن كانت محبطة بكفره و لكن الموازنة معتبرة فتقدر تلك الحسنات انحبطت من عقاب كفره ، وكذا القول في الجانب الآخر فلا يكون ذلك قادحاً في عموم الآية (ورابها) أن تخصص عموم قوله (فمن يعمل من الاشقياء مثقال ذرة خيراً يره ) و نقول : المراد فن يعمل من السعداء مثقال ذرة خيراً يره ، ومن يعمل من الاشقياء مثقال ذرة شراً يره .

﴿ المسألة الرابعة ﴾ لفائل أن يقول إذا كان الأمر إلى هذا الحد فأين الكرم؟ (والجواب) هذا هو الكرم، لآن المعصية وإن قلت ففيها استخفاف ، والكريم لايحتمله وفى الطاعة تعظيم، وإن قل فالكريم لايضيعه ، وكائن الله سبسانه يقول لا تحسب مثقال الذرة من الخير صغيراً ، فإنك مع او مك وضعفك لم تضيع منى الذرة ، بل اعتبرتها ونظرت فيها ، واستدللت بها على ذاتى وصفاتى واتخذتها مركباً به وصلت إلى ، فإذا لم تضيع ذرتى أفاضيع ذرتك ! ثم التحقيق أن المقصود هو النية والقصد ، فإذا كان العمل قليلا لكن النية خالصة فقد حصل المطلوب ، وإن المعمل كثيراً والنية دائرة فالمقصود فائت ، ومن ذلك ما روى عن كعب : لا تحقروا شيئاً من المعروف ، فإن رجلا دخل الجنة بإعارة إبرة في سبيل الله ، وإن امرأة أعانت بحبة فى بناء بيت

المقدس فدخلت الجنة . وعن عائشة دكان بين يديها عنب فقدمته إلى نسوة بحضرتها ، فجاه سائل فأمرت له بحبة من ذلك العنب فضحك بعض من كان عندها ، فقالت إن فيها ترون مثاقبل الذرة وتلت هذه الآية ، ولعلها كان غرضها التعليم ، وإلافهى كانت في غاية السخاوة . روى دأن ابن الزبير بعث إليها بمائه ألف وتمانين ألف درهم في غرارتين ، فدعت بطبق وجعلت تقسمه بين الناس ، فلما أمست قالت : ياجارية فطورى هلى فجاهت بخبز وزيت ، فقيل لهما أما أمسكت لنا درهما نشترى به لحماً نفطر عليه ، فقالت لو ذكرتيني لفعلت ذلك ، وقال مقاتل : نزلت هذه الآية في رجاين كان أحدهما يأتيه السائل فيستقل أن يعطيه التمرة والكسرة والجوزة ، ويقول ما هذا بشيء ، وإنما نؤجر على ما فعطى او كان الآخر يتهاون بالذنب اليسير ، ويقول لاثيء على من هذا إنما الوعيد بالنبار على الكبائر ، فنزلت هذه الآية ترغيباً في القليل من الخير فإنه يوشك أن يكثر ، وتحذيراً من اليسير من الذنب فإنه يوشك أن يكبر ، ولهذا قال عليه السلام ، اتقوا النار وعلى آله وصحبه وسلم .

### نَيْكُونَا إِلَا الْحَارِيَا الْعَالِمَ الْمُعَالِمَةِ (١٠٠) وَلَيْنَا لَهَا الْخُلَعُ عَشِرَةً

وَٱلْعَلَدِيكَتِ ضَبْحًا ١

#### بسم الله الرحمن الرحيم

﴿ والعاديات ضبحا ﴾

اعُلم أن الضبح أصوات أنفاس الحيل إذا عدت ، وهو صوت ليس بصهيل ولا حمحمة ، ولكنه صوت نفس ، ثم اختلفوا في المراد بالعاديات على قولين :

﴿ الْأُولُ ﴾ ماروي عن على عليه السلام و ابن مسعود أنها الإبل، وهوقول ابراهيم والقرظي روى سعيد بن جبير عن ابن عباس قال ﴿ بِينَا أَنَا جَالَسَ فَي الْحَجَرِ إِذْ أَتَانَى رَجَلَ فَسَأَلَى عن العاديات ضبحاً ، ففسرتها بالخيل فذهب إلى على عليه السلام وهو تحت سقاية زمزم فسأله وذكر له ما قلت ، فقال ادعه لى فلما وقفت على رأسه ، قال تفتى الناس بمــا لا علم لك به ، والله إنكانت لأول غزوة في الإسلام بدر وما كان معنا إلا فرسان فرس للزبير وفرس للبقداد (والعاديات ضبحاً) الإبل من عرفة إلى مزدلفة ، ومن المزد لفة إلى منى، يعنى إبل الحاج ، قال ابن عباس فرجعت عن قولي إلى قول على عليه السلام ، ويتأكد هذا القول بما روى أني في فضل السورة مرفوعا دمن قرأها أعطى من الآجر بعدد من بات بالمزدلفة وشهد جماً ، وعلى هذا القول ( فالموريات قدحا ) أن الحوافر ترمى بالحجر من شدة العدو فتضرب به حجراً آخر فتورى النار أو يكون المعنى الذين يركبون الإبل وهم الحجيج إذا أوقدوا نيرامهم المزدلفة ( فالمغيرات ) الإغارة سرعة السير وهم يند فعون صبيحة يوم النحر مسرعين إلى منى ( فأثرن به نفعاً ) يعني غباراً بالعدو وعن محمد بن كرب النقع ما بين المؤيد لغة إلى مني ( فوسطن به جمعاً ) يعني مزدلفة لآنها تسمى الجمع لاجتماع الحاج بها ، وعلى هذاالتقدير ؛ فوجه القسم به من وجوه (أحدها) ما ذكرنا من المنافع الكثيرة فيه في قوله ( أفلا ينظرون إلى الإبل ) ﴿ وَثَانِهِا ﴾ كأنه تعريض بالآدمي الكنود فكأنه تعالى يقول: إلى سخرت مثل هذا لك وأنت متمرد عن طاعتي ( وثالثها ) الغرض بذكر إبل الحج الترغيب في الحج ، كأنه تعالى يقول : جعلت ذلك الإبل مقسماً به ، فكيف أضيع

### فَٱلْمُورِينَةِ فَدْحًا ١

عملك ا وفيه تعريض لمن يرغب الحج، فإن الكنود هو الكفور ، والذى لم يحج بعد الوجوب موصوف بذلك ،كما فى قوله تعالى ( ولله على الناس حج البيت ) إلى قوله ( ومن كفر ) .

(القول الثانى) قول ابن عباس ومجاهد وقتادة والضحاك وعطاء وأكثر المحققين أنه الحنيل، وروى ذلك مرفوعاً. قال المحلمي: بعث رسول الله بالله سرية إلى أناس من كنامة فمكث ما شاء الله أن يمكث لا ياتيه منهم خبر فتخرف عليها. فنزل جبريل عليه السلام مخبر مسيرها، فإن جملنا الآلف واللام في (والعاديات) للمعهود السابق كان محل القسم خيل تلك السرية، وإن جعلناهما للجنس كان ذلك قسما بكل خيل عدت في سبيل الله.

واعلم أن ألفاظ هذه الآيات تنادى أن المراد هوالحيل ، وذلك لآن الضبح لا يكون إلا للفرس ، واستعال هذا اللفظ فى الإبل يكون على سبيل الاستعارة ، كما استعير المشافر والحافر للانسان ، والشفتان للمهر ، والعدول من الحقيقة إلى المجاز بغير ضرورة لا يجوز ، وأيضاً فالقدح يظهر بالحافر مالا يظهر بخف الإبل ، وكذا قوله (فالمغيرات صبحاً) لآنه بالحيل أسهل منه بغيره ، وقد روينا أنه ورد فى بعض السرايا ، وإذا كان كذلك فالأفرب أن السورة مدنية ، لآن الإذن بالفتال كان بالمدينة ، وهو الذى قاله الكلى ، إذا عرفت ذلك فهمنا مسائل :

﴿ المسألة الأولى ﴾ أنه تعالى إنما أقسم بالخيل لآن لها فى العدو من الخصال الحميدة ما ليس لسائر الدواب، فإنها تصلح للطلب والهرب والكر والفر، فإذا ظننت أن النفع فى الطلب عدوت إلى الحصم لتفوز بالغنيمة ، وإذا ظننت أن المصلحة فى الهرب قدرت على أشد العدو ، ولا شك أن السلامة إحدى الغنيمتين ، فأقسم تعالى بفرس الغازى لما فيه من منافع الدنيا والدين ، وفيه تنبيه على أن الإنسان يجب عليه أن يمسكه لا للزينة والتفاخر ، بل لهذه المنفعة ، وقد نبه تعالى على هذا المعنى فى قوله ( والخيل والبغال والحير ل كبوها وزينة ) فأدخل لام التعليل على الركوب وما أدخله على الزينة وإنما قال (صبحاً ) لآنه أمارة يظهر به التعب وأنه يبذل كل الوسع ولا يقف عند التعب ، فكأنه تعالى يقول : إنه مع ضعفه لا يترك طاعتك ، فليكن العبد فى طاعة مولاه أيضاً كذلك .

﴿ المسألة الثانية ﴾ ذكروا فى انتصاب (ضبحاً) وجوهاً (أحدها) قال الزجاج: والعاديات تضبح ضبحاً (وثانيها) أن يكون (والعاديات) فى معنى والضابحات، لآن الضبح يكون مع العدو، وهو قول الفراء (وثالثها) قال البصريون: التقدير: والعاديات ضابحة، فقوله (ضبحا) نصب على الحال.

أما قوله تعالى ﴿ فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا ﴾

### فَٱلْمُغِيرَاتِ صُبْحًا ١٠ فَأَثَرَنَ بِهِ عَنَقَعًا ١٠

فاعلم أن الإيراء إخراج النار ، والقدح الصك تقول قدح فأورى وقد فأصلد ، ثم في تفسير الآية وجوه (أحدها) قال ابن عُبَّاس : يريد ضرَّب الحيل بحر افرها الجبل فأورت منه النار مثل الزند إذا قدح، وقال مقاتل: يعني الخيل تقدحن بحرافرهن في الحجارة ناراً كنارالحباحب (١) والحباحب اسم رجل كان بخيلاً لا يوقد النار إلا إذا نام الناس، فإذا أنتبه أحد أطفأ ناره اثلا ينتفع بها أحد. فشبهت هذه النار التي تنقدح من حوافر الحيل بتلك النار التي لم يكن فيها نفع ومن الناس من يقول: أنها نعل الحديد يصك الحجر فتخرج النار، والأول المغلَّان على ذلك التقدير تـكون السنابك نفسها كالحِديد (و ثالثها) قال قوم هذه الآيات في الحيل . ولـكُن إبراؤها أن تهبج الحرب بين أصحابها وبين عدوهم ، كما قال تعالى (كلما أوقدوا ناراً للحرب أطفاها الله ) ومنه يقال للحرب إذا التحمت حى الوطيس ( و ثالثها ) هم الذين يغزون فيورون بالليل نيرانهم لحاجتهم وطعا.مم ( فالموريات ) هم الجماعة من الغزاة (ورابعها) إنها هي الألسنة تورى نار العداوة لعظم ما تتكلم به(وخامسها)هي أفكار الرجال تورى نار المكر والحديمة ، روى ذلك عن ابن عباس ، ويقال لا قدحن لك ثم لاورين لك، أي لاهيجن عليك شراً وحرباً ، وقيل هو المكر إلا أنه مكر بإيقاد النار ليراهم العدو كثيراً ، ومن عادة العرب عند الغزو إذا قربوا من العدو أن يوقدوا نيراناً كثيرة ، لـكى إذا نظر المدو إليهم ظهم كثيراً (وسادمها) قال عكرمة الموريات قدحا الآسنة (وسابهها) (فالموريات قدحا) أى فالمنجحات أمراً ، يعنى الذين و جدو المقصودهم و فازوا بمطلوبهم من الغزو و الحج ، ويقال للمنجح فى حاجته ورى زنده ، ثم يرجع هذا إلى الجماعة المنجحة ، ويجوز أن يرجع إلى الحيل ينجح ركباتها وجدنا الآزدأ كرمهم جراداً وأوراهم إذا قدحوا زنادا

ويقال فلان إذا قدح أورى ، وإذامنح أورى ، واعلم أن الوجه الاول أقرب لان لفظ الإيراء حقيقة في إيراء النار ، وفي غيره مجاز ، ولا يجوز ترك الحقيقة بغير دليل .

أما قوله تعالى ﴿فالمفيرات صبحاً ﴾ يعنى الخيل تغير على العدو وقت الصبح ، وكا و ايغيرون صباحاً لأنهم فى الليل يكونون فى الظلمة فلا يبصرون شيئاً ، وأمّا الهار فالناس يكونون فيه كالمستعدين للمدافعة والمحاربة ، أما هدذا الوقت فالناس يكونون فيه فى الغفلة وعدم الاستعداد . وأما الذين حملوا هذه الآيات على الإبل ، قالوا المراد هو الإبل تدفع بركبانها يوم النحرمن جمع إلى منى ، والسنة أن لا تغير حتى تصبح ، ومعنى الإغارة فى اللعمة الإسراع ، يقال أغار إذا أسرع وكانت العرب فى الجاهلية تقول : أشرق ثبير كما نِغير . أى نسرع فى الإفاضة .

أما قوله ﴿ فأثرن به نقماً ﴾ ففيه مسائل .

<sup>(</sup>١) ويقال: الحباحب طائر صغير كالذبابة تضى. ليلا فيظنه الرائق ناراً .

### فَوَسَطَنَ بِهِ عَجَمَعًا رَبِّي

﴿ المسألة الأولى ﴾ في النقع قولان (أحدهما) أنا هو الغبار وقيل إنه مأخوذ من نقع الصوت إذا ارتفع ، فالغبار يسمى نقعاً لارتفاعه ، وقيل هو من النقع في المهاء ، فسكان صاحب الغبار غاص فيه ، كما يغوص الرجل في المهاء (والنهابي) النقع الصباح من قوله عليه الصلاة والسلام . ومالم يكن نقع ولا لقلقة » أى فهيجن في المغار عليهم صياح النوائح ، وارتفعت أصوانهن ، ويقال ثار الغبار والدخان ، أى ارتفع وثار القطاعن مفحصه ، وأثرن الغبار أى هيجنه ، والمعنى أن الخيل أثرن الغبار لشدة العدو في الموضع الذي أغرن فيه .

﴿ المسألة الثانية ﴾ الضمير فى قرله به إلى ماذا يعود؟ فيه وجوه (أحدها) وهو قول الفراء أنه عائد إلى المكان الذى انهى إليه ، والموضع الذى تقع فيه الإغارة ، لأن فى قوله (فالمغيرات صبحاً) دليلا على أن الإغارة لابد لها من وضع ، وإدا علم المعنى جاز أن يكنى عمالم يجر ذكره با تصريح كقوله (إنا أنزلناه فى ليلة القدر) و(ثانيها) إنه عائد إلى ذلك الزمان الذى وقعت فيه الإغارة ، أى فأثرن فى ذلك الوقت نقماً (وثالثها) وهو قول الكسائى أنه عائد إلى العدو ، أى فأثرن بالعدوا نقعاً ، وقد تقدم ذكر العدو فى قوله (والعاديات) .

﴿ المسألة الثالثة ﴾ فإن قيل على أى شيء عطف قوله ( فأثرن ) قلنا على الفعل الذي وضع اسم الفاعل موضعه ، والتقدير واللائي عدون فأورين ، وأغرن فأثرن .

﴿ المسألة الرابعة ﴾ قرأ أبو حيوة (فأثرن) بالتشديد بمدى فأظهرن به عباراً ، لآن التأثير فيه معنى الإظهار ، أو قلب ثورن إلى وثرن وقلب الواو همزة .

قوله تعالى : ﴿ فُوسطن به جمَّعاً ﴾ ففيه مسألتان :

﴿ المسألة الأولى ﴾ قال الليث وسطت النهر والمفازة أسطها وسطا وسطة ، أى صرت فى وسطها ، وكذلكوسطنها و توسطنها ، ونحو هذا ، قال الفراء : والضمير فى قوله (به) إلى ماذا يرجع فيه وجوه (أحدها) قال مقاتل : أى بالعدو ، وذلك أن العاديات تدل على العدو ، فجازت الكناية عنه ، وقوله (جمعاً) يعنى جمع العدو ، والمعنى صرن بعدوهن وسط جمع العدو ، ومر حل الآيات على الإبل ، قال يعنى جمع أمنى (وثانيها) أن الضمير عائد إلى النقع أى (وسظن) بالنقع الجمع (وثالثها) المراد أن العاديات وسطن ملبسا بالنقع جمعاً من جموع الأعداء،

﴿ المسألة الثانية ﴾ قرى. (فوسطن) بالتشديد للتعدية ، والباء مزادة للنوكيد كقوله (وأتوا به) وهي مبالغة في وسطن ، واعدلم أن الناس أكثروا في صفة الفرس ، وهدذا القدر الذي ذكره الله أحسن ، وقال عليمه الصلاة السلام و الحيل معقود بنواصيها الخير ، ، وقال أيضا و ظهرها حرز

## إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لِرَبِّهِ عَلَكُنُودٌ ﴿ وَإِنَّهُ عَلَىٰ ذَالِكَ لَشَهِيدٌ ﴿ وَإِنَّهُ لِحُبِّ ٱلْحَدْيرِ

لَشَدِيدُ ۞

وبطها كنز ، وإعلم أنه تعالى لما ذكر المقسم به ، ذكر المقسم عليه وهو أمور ثلاثة :

(أحدها) قوله ﴿ إن الإنسان لربه لكنود ﴾ قال الواحدى أصل الكنود منع الحق والخير والكنود الذي يمنع ماعليه ، والارض الكنود هي الى لا تنبت شيئاً ثم للفسرين عبارات ، فقال ابن عباس ومجاهد عكرمة والضحاك و قتادة : الكنود هو الكفور قالوا ومنه سمى الرجل المشهور كندة لانه كند أباه ففارقه ، وعن الكلي الكنود بلسان كندة العاصى وبلسان بني مالك البخيل ، وبلسان مضر وربيعة الكفور ، وروى أبو أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن (الكنود) هو الكفور الذي يمنع رفده ، ويأكل وحده ، ويضرب عبده ، وقال الحسن (الكنود) اللوام لربه يعد المحن والمصائب ، وينسى النعم والراحات ، وهو كقوله (وأما إذا ما ابتلاه ربه فقدره عليه رزقه فتقول ربى أهان ) .

واعلم أن مدنى الكنود لا يخرج عن أن يكون كفرا أو فسقاً ، وكيفها كان فلا يمكن حمله على كل الناس ، فلا بد من صرفه إلى كافر معين ، أو إن حملناه على الكل كان المعنى أن طبع الإنسان يحمله على ذلك إلا إذا عصمه الله باطفه و تو فيقيه من ذلك ، والأول قول الاكثرين قالو لان ابن عباس قال : إنها نزلت فى قرط بن عبد الله بن عمرو بن نوفل القرشى ، وأيضاً فقوله (أفلا يعلم إذا بعثر مافى القبور ) لا يليق إلا بالكافر ، لأن ذلك كالدلالة على أنه منكر لذلك الامر .

راحدهما) أن الإنسان على ذلك أى على كنوده لشهيد يشهد على نفسه بذلك، أما لآنه أم ظاهر راحدهما) أن الإنسان على ذلك أى على كنوده لشهيد يشهد على نفسه بذلك، أما لآنه أم ظاهر لا يمكنه أن يحده، أو لآنه يشهد على نفسه بذلك فى الآخرة و يعترف بذنوبه (القول الثانى) المراد وإن الله على ذلك لشهيد قالوا وهذا أولى لان للضمير عائد إلى أقرب المذكورات والاقرب ههنا هو لفظ الرب تعالى ويكون ذلك كالوعيد والزجر له عين المعاصى من حيث إنه يحصى عليه أعماله ، وأما الناصرون للقول الأول فقالوا إن قوله بعد ذلك (وإنه لحب الخير لشديد) الضمير فيه عائد إلى الانسان ، فيجب أن يكون الضمير في الآية التي قبله عائداً إلى الانسان ليكون النظم أحسن.

﴿ الآمر الثالث ﴾ بما أقسم الله عليه قوله ﴿ وإنه لحب الحدير لشديد ﴾ الحدير المال من قوله تعالى ( إن ترك خيراً ) وقوله (وإذا مسه الحدير منوعاً ) وهذا لآن الناس يعدون المال فيا بينهم خيراً كا أنه تعالى سمى ما ننال المجاهد من الجراح وأذى الحرب سوءا في قوله (لم يمسمهم

### أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي ٱلْقُبُورِ ١٥ وَحُصِلَ مَا فِي ٱلصَّدُورِ ١٥

سرم) والشديد البخيل الممسك، يقال فلان شديدة ومتشدد، قال طرفة:

أرى الموت يعتام الكرام ويصطنى عقيلة مال الفياحش المتشدد

واعلم أنه تعالى لما عد عليه قبائح أفعاله خوفه ، فقال ﴿ أَفَلَا يَعَلُّمُ إِذَا بِعَثْرُ مَا فَى القَبُورَ ﴾ وفيه مسألتان :

﴿ المسألة الأولى ﴾القول في ( بعثر ) مضى في قوله تعمالي ( وإذا القبور بعثرت ) وذكرنا أن معنى ( بعثرت ) بعث وأثير وأخرج ، وقرى. بحثر .

﴿ المسألة الثانية ﴾ لقائل أن يسأل لم قال ( بعثر ما فى القبور ) ولم يقل بعثر من فى القبور ؟ ثم إنه لما قال مافى القبور ، فلم قال (إن ربهم بهم) ولم يقل إذ ربها بها يومئذ لحبيبر ؟ ( الجواب عن السؤال الا ول) هوأن مافى الا رض من غير المكلمين أكثر فأخرج الكلام على الا غلب ، أو يقال أنهم حال ما يبعثون لا يكونون أحياء عقلاء بل بعد البعث يصيرون كذلك ، فلا جرم كان الضمير الا ول ضمير غير العقلاء ، والضمير الثانى ضمير العقلاء .

ثم قال تعالى ﴿ وحصل مافى الصدر ﴾ قال أبو عبيدة ، أى ميز مافى الصدرر ، وقال الليث: الحاصل من كل شى. مابق و ثبت و ذهب سواه ، والتحصيل تمييز ما بحصل و الإسم الحصيلة قال لبيد : وكل أمرى يوماً سيعلم سميه إذا حصلت عند الإله الحصائل

وفى التفسير وجوه (أحدها) معنى حصل جمع فى الصحف ، أى أظهرت محصلا بحموعاً (وثانيها) أنه لا بد من التمييز بين الواجب ، والمندوب ، والمباح ، والمكروه ، والمحظور ، فإن لسكل واحد ومنه قيل للمنخل المحصل (وثالثها) أن كثيراً ما يكون باطن الإنسان بخلاف ظاهره ، أما فى يوم القيامة فإنه تشكشف الأسرارو تبتهك الاستار ، ويظهر مافى البراطن ، كما قال (يوم تهل السرائر) واعلم أن حظ الوعظ منه أن يقال إنك تستعد فيما لا فائدة لك فيه ، فتبنى المقبرة وتشترى

## إِنَّ رَبُّهُم بِهِمْ يَوْمَهِذ بَلَّحَبِيرٌ ١

التابوت ، و تفصل الكفن ، و تغزل العجوز الكفن ، فيقال هذا كله للديدان , فأين حظ الرحمن ! بل المرأة إذا كانت حاملًا فإنها تعد للطفل ثياباً ، فإذا قلت لها لاطفل لك فما هذا الاستعداد؟ فتقول أليس يبعثر مافي بطني ؟ فيقول الرب لك : ألا يبعثر مافي بطن الأرض ، فأين الاستعداد ، وقرى. وحصل بالفتح والنخفيف بمعنى ظهر .

مم قال ﴿ إِن ربهم بهم بؤمند لخبير ﴾ اعلم أن فيه سؤ الات:

﴿ الْأُولَ ﴾ أنه يُومُ أن علمه بهم في ذلك اليوم إنما حصل بسبب الخبرة ، وذلك يقتضي سبق الجهل وهو على الله تعالى محال ( الجواب ) من وجهين ( أحدهما ) كا"نه تعالى يقول : إن من لم يكن عالمًا ، فأنه يصير بسبب الاختبار عالمًا ، فن كان لم يزل عالمًا أن يكون خبيرا بأحو ألك 1 (وثانيهما) أن فائدة تخصيص ذلك الوقت في توله ( يومئذ ) مع كونه عالماً لم يزل أنه وقت اُلجُواً. ، وتَقريره لمن الملك كا نه يقول لاحاكم بروج حكمه ولا عالم تروج فتواه يومئذ إلا هو ، وكم عالم لا يعرف الجواب وقت الواقعة ثم يتذكره بعد ذلك، فكأنه تعالى يقول است كذلك.

﴿ السؤال الثاني ﴾ لم خص أعمال القلوب بالذكر في قوله ( وحصل ما في الصدور ) وأهمل ذكر أعمال الجوارح؟ ( الجواب ) لأن أعمال الجرارح تابعة لاعمال القلب . فإنه لولا البواعث والإردات في القلوب لما حصلت أفعال الجوارح ، ولذلك إنه تعالى جعلها الأصل في الذم ، فقال (آثم قلبه) والاصل في المدح، فقال ( وجلت قلومهم ) .

﴿ السَّوَالَ الثَّالَثُ ﴾ لم قال (وحصل مافي الصدور) ولم يقل وحصل مافي الفلوب؟ (الجواب) لآن القَلب مطية الروح وهو بالطبع محب لمعرفة الله وخدمته ، إنما المنازع في هذا الباب هو النفس ومحلها ما يقرب من الصدر ، ولذلك قال ( يوسوس في صدور الناس ) وقال ( أفمن شرح الله صدره للاسلام ) فجعل الصدر موضعاً للاسلام .

(السؤال الرابع) الضمير في قوله (إن رجم جم) عائد إلى الإنسان وهو واحد (والجواب) الإنسان في معنى الجمع كقوله تعالى (إن الإنسان اني خسر ) ثم قال (إلا الذين آمنوا ) ولولا أنه للجمع وإلا لمـا صح ذلك . واعلم أنه بق من مباحث هذه الآية مــألتان :

﴿ الْمَسَالَةُ الأُولَى ﴾ هذه الآية تدل على كونه تعالى عالمـاً بالجرئيات الزمانيات ، لأنه تعالى نص على كونه عالماً بكيفية أحوالهم في ذلك اليوم فيكون منكره كافراً .

﴿ المسألة الثانية ﴾ نقل أن الحجاج سبق على لسانه أن بالنصب ، فأسقط اللام من قوله ( لحبير ) حتى لا يكون الكلام لحناً ، وهذا يذكر في تقرير فصاحته ، فزعم بعض المشايخ أن هذا كفر لأنه قصد لتغيير المنزل. ونقل عن أبي السماءل أنه قرأ على هذا الوجه ، والله سبحانه وتعالى أعلم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم

### (۱۰) سِئُورَاقِ الفَّارِعَنْهُ كَتِيَّنَ وَإِيَّانُهَا الْحَدَى عَشِيَةً

اعلم أنه سبحانه وتعالى لما ختم السورة المتقدمة بقوله ( إن ربهم بهم يومئذ لخبير ) فكأنه قيل وما ذلك اليوم؟ فقيل هي القارعة .

بِنَ لِيَّهِ الرَّحْمَرِ الرَّحِيمِ

الْقَارِعَةُ ١ مَا الْقَارِعَةُ ١ وَمَا أَدْرَىنكَ مَا الْقَارِعَةُ ١

#### بسم الله الوحمن الرحيم

﴿ القارعة ، القارعة ، ما القاعة وما أدراك ما القارعة ﴾ اعلم أن فيه مسائل :

لدهر قارعة ، قال الله تعالى (ولا يزال ألذين كفروا تصييم بما صنعوا قارعة ) ومنه قولهم : الدهر قارعة ، قال الله تعالى (ولا يزال ألذين كفروا تصييم بما صنعوا قارعة ) ومنه قولهم : العبد يقرع بالعصا ، ومنه المقرعة وقوارع القرآن وقرع الباب ، وتقارعوا تضاربوا بالسيوف ، واتفقوا على أن القارعة اسم من أسماء القيامة ، واختلفوا في لمية هذه التسمية على وجوه (أحدها) أن سبب ذلك هو الصيحة التي تموت منها الخلائق ، لأن في الصيحة الأولى تذهب العقول ، قال تعالى (فصعق من في السموات ومن في الأرض) وفي الثانية تموت الخلائق سوى إسرافيل ، ثم يميته الله ثم يحييه ، فينفخ الثالثة فيقومون . وروى أن الصور له تقب على عدد الأموات لكل واحد ثقبة معلومة ، فيحي الله كل جسد يتلك النفخة الواصلة إليه من تلك الثقبة المعينة ، والذي يؤكد هذا الوجه قوله تعالى (ما ينظرون إلا صبحة واحدة ، فإيما هي زجرة واحدة ) (وثانيا) شي يوم القيامة بالقارعة (وثالثها ) أن القارعة هي التي تقرع الناس بالأهوال والإفراع ، وذلك في السموات بالانشقاق والانفطار ، وفي الشمس والقمر بالتكور ، وفي الكواكب بالانتثار ، في الجبال بالدك والنسف ، وفي الأرض بالطي والتبديل ، وهو قول الكالي (ورابعها ) أنها تقرع أعداء الله بالعذاب والخزى والنكال ، وهو قول مقاتل ، قال بعض المحققين وهذا أولى من تقرع أعداء الله بالعذاب والخزى والنكال ، وهو قول مقاتل ، قال بعض المحققين وهذا أولى من قول الكلى اقوله تعالى (وهم من فرع يومئذ آمنون ) .

﴿ المسألة الثانية ﴾ في إعراب قوله ( القارعة ما القارعة ) وجوه ( أحدما ) أنه تحذير وقد

# يَوْمَ يَكُونُ ٱلنَّاسُ كَٱلْفَرَاشِ ٱلْمَبْثُوثِ ﴿ وَتَكُونُ ٱلْحِبَالُ كَٱلْعِهْنِ

### ٱلْمَنفُوشِ ﴿ ﴿

جاء التحدير بالرفع والنصب تقول الآسد الآسد، فيجوز الرفع والنصب (وثانيها) فيه إضهار أى ستأتيكم القارعة على ما أخبرت عنه فى قرله (إذا بعثر مافى القبور) (وثالثها) رفع بالابتداء وخبره (ما القارعة) وعلى قول قطرب الخبر. (وما أدراك ما القارعة) فإن قيل إذا أخبرت عنشىء بشىء فلابدوأن تستفيدمنه سلماً زائدا، وقوله (وما أدراك) يفيد كونه جاهلا به فكيف يعقل أن يكون هذا خبرا؟ قلنا قد حصل لنا بهذا الخبر علم زائد، لانا كنا نظن أنها قارعة كسائر القوارع ، فهذا التجهيل علمنا أنها قارعة فاقت القوارع فى الهول والشدة .

﴿ المسألة الثالثة ﴾ قوله (وما أدراك ما القارعة ) فيه وجوه (أحدها) معناه لاعلم لك بكنها ، لآنها في الشدة بحيث لايبلغها وهم أحد ولا فهمه ، وكيفها قدرته فهو أعظم من تقديرك كا نه تعالى قال : قوارع الدنيا في جنب تلك القارعة كا نها ليست بقوارع ، ونار الدنيا في جنب الآخرة كا نها ليست بنار ، ولذلك قال في آخر السورة (نارحامية) تنبها على أن نار الدنيا في جنب تلك ليست بحامية ، وصار آخرالسورة ،طابقاً لاولها من هذا الوجه . فإن قيل ههنا قال (وما أدراك ما هاوية ما القارعة ) وقال في آخر السورة (فأمه هاويه ، وما أراك ماهيه ) ولم يقل وما أدراك ما هاوية فا الفرق ؟ قلنا الفرق أن كونها قارعة أمر محسوس ، أما كونها هاوية فليس كذلك ، فظهر الفرق بين الموضعين (وثانيها) أن ذلك التفصيل لا سبيل لاحد إلى العلم به إلا بأخبار الله وبيانه ، لانه بين الموضعين (وثانيها) أن ذلك التفصيل لا سبيل لاحد إلى العلم به إلا بأخبار الله وبيانه ، لانه محت عن وقوع الوقعات لا عن وجوب الواجبات ، فلا يكون إلى معرفته دليل إلا بالسمع . في المسألة المرابعة ﴾ نظير هذه الآية قوله (الحاقة ، ما الحاقة ، وما أدراك ما الحاقة ) ثم قال ألحققون قوله (القارعة ما الحاقة ) لان المازل آخراً لابد وأن يكون أبلغ لآن المقصود منه زيادة التنبيه ، وهذه الزيادة لا تحصل إلا إذا كانت أقوى ، وأما الخلوب بالأمر الهائل .

قوله تعالى : ﴿ يوم يكون الناسكالفراش المبثوث ، وتكون الجبالكالعمن المنفوش ﴾ قال صاحب الكشاف : الظرف نصب بمضمر دلت عليه القارعة ، أى تقرع يوم يكون الناس كذا .

واعلم أنه تعمالى وصف ذلك اليوم بأمرين ( الأول ) كون الناس فيه (كالفراش المبثوث ) قال الزجاج : الفراش هو الحيوان الذي يتهافت في النار ، وسمى فراشاً لتفرشه وانتشاره ، ثم إنه

تعالى شبه الحلق وتد، البعث همنا بالفراش المبثوث ، وفي آية أخرى بالجراد المنتشر . أما وجه التشبيه بالفراش ، لكن الفراش إذا ثار لم يتجه لجهة واحدة ، بلكل واحدة منها تذهب إلى غير جهة الآخرى ، يدل هذا على أنهم إذا بعثوا فزعوا ، واختلفوا في المقاصد على جهـات مختلفة غير معلومة ، والمبثوث المفرق ، يقال بثه إذا فرقه . وأما وجه التشبيه بالجراد فهو في الكثرة . قال الفراء: كغرغا. الجراد يركب بعضه بعضاً ، وبالجملة فالله سبحانه وتعالى شبه الناس في وقت البعث بالجراد المنتشر ، وبالفراش المبثوث ، لأتهم لما بعثوا يموج بعضهم في بعض كالجراد والفراش ، ويأكد ما ذكرنا بقوله تعـالى ( فتأترن أفواجاً ) وقوله ( يوم يقوم الناس لرب العالمين ) وقوله في قصة يأجوج ومأجوج ( وتركنا بمضهم يومثذ يموج في بعض ) فإن قيل الجراد بالنسبة إلى الفراش كبار ، فكيف شبه الشيء الواحد بالصغير والكبير مماً ؟ قلنا شبه الواحد بالصغير والكبير لكن في وصفين . أما التشبيه بالفراش فبذهاب كلواحدة إلى غير جهة الآخرى . وأما بالجراد فبالكثرة والتتابع، ويحتمل أن يقال إنها تكون كباراً أولا كالجراد ، ثم تصير صغاراً كالفراش بسبب احترافهم بحر الشمس ، وذكروا في التشبيـه بالفراش وجوهاً أخرى ﴿ ( أحدقًا ) ماروى أنه عليه السلام قال ﴿ النَّاسُ عَالَمُ وَمَتَّعَلَّمُ ، وَسَائَرُ النَّاسُ هُمْجُ رعاع ﴾ فجملهم الله في الآخرى كذلك ( جزاء وفاقاً )( و ثانيها ) أنه تعالى إنما أدخل حرف التشبيه ، فقال (كالفراش) لأنهم يكونون في ذلك اليوم أذل من الفراش ، لأن الفراش لا يعذب ، و هؤلا. يمذبون ، و نظيره (كالانعام بل هم أضل) .

(الصفة الثانية) من صفات ذلك اليوم قوله تعالى (وتكون الجال كالمهن المنفوش) العهن المنفوش) والنفش فك العهن الحوف ذو الآلوان ، وقد مر تحقيقه عنىد قوله (وتكون الجبال كالعهن) والنفش فك الصوف حى ينتفش بعضه عن بعض ، وفي قراءة ابن مسعود :كالصوف المنفوش.

وأعلم أن الله تعالى أخبر أن الجبال مختلفة الألوان على ما قال (ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود) ثم إنه سبحانه يفرق أجزاءها ويزبل التأليف والتركيب عنها فيصبر ذلك مشابها للصوف الملون بالألوان المختلفة إذا جعل منفوشاً ، وههنا مسائل :

﴿ المسألة الأولى ﴾ إنما ضم بين حال الناس وبين حال الجبال ،كا نه تعالى نبه على أن تأثير تلك القرعة في الجبال هو أنها صارت كالعبن المنفوش ، فكيف يكون حال الإنسان عند سهاعها ! فالويل ثم الوبل لابن آدم إن لم تتداركه رحمة ربه ، ويحتمل أن يكون المراد أن جبال النار تصير كالعبن المنفوش لشدة حرتها .

﴿ المسألة الثانية ﴾ قد وصف الله تعمالى تغير الآحوال على الجبال من وجوه (أولها) أن تصير قطعاً ،كما قال (وترى تصير قطعاً ،كما قال (ودكت الجبال دكا) ، (وثانيها) أن تصير كثيباً مهيلا ،كما قال (وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب) ثم تصير كالعهن المنفوش ، وهي أجزاء كالذر تدخل

## فَأَمَّا مَن تَقُلَتُ مَوَازِينُهُ وَ ﴿ فَهُو فِي عِيشَةٍ رَّاضِيَةٍ ﴿ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتُ مَوَازِينُهُ وَ فَ مَوَازِينُهُ وَ ﴾

من كوة البيت لا تمسها الآيدى ، ثم قال فى الرابع تصيير سراباً ، كا قال ( وسيرت الجبال فكانت سراباً ) .

﴿ المسألة الثالثة ﴾ لم يقل يوم يكون الناس كالفراش المبثوث والجبال كالعهن المنفوش بل قال ( و تـكون الجبال كالعهن المنفوش ) لآن التـكوير في مثل هذا المقام أبلغ في التحذير .

واعلم أنه تعالى لما وصف يوم القيامة قسم الناس فيه إلى قسمين فقال ﴿ فأما من أقلت موازينه ﴾ واعلم أن في الموازين قولين (أحدهما) أنه جمع موزون وهو العمل الذي له وزن وخطر عند الله ، وهذا قول الفراء قال ونظيره يقال : عندى درهم بميزان درهمك ووزن درهمك ودارى بميزان دارك ووزن دارك أى بحذائها (والشاقى) أنه جمع ميزان ، قال ان عباس الميزان له لسان وكفتان لا يوزن فيه إلا الأعمال فيؤتى بحسنات المطبع في أحسن صورة ، فإذا رجح فالجنة له ورؤتى بسيئات الكافر في أفح صورة فيخف وزنه فيدخل النار . وقال الحسن في الميزان له كفتان ولا يوصف ، قال المتكلمون إن نفس الحسنات والسيئات والسيئات والسيئات أو يحمل النور علامة الحسنات والظلمة علامه السيئات ، أو تصور صحيفة الحسنات والسيئات الحسنة وصحيفة السيئات بالصورة المفيدة في ذلك الثقل والحفة ، و تكون الفائدة في ذلك ظهور حال صاحب الحسنات في الجمع العظيم فيزداد سروراً ، وظهور حال صاحب السيئات فيكون ذلك كالفضيحة له عند الخلائق .

أما قوله تعالى ﴿ فهو فى عيشة راضية ﴾ فالعيشة مصدر بمعى العيش ،كالحيفة بمعنى الحوف ، وأما الراضية فقال الزجاج : معناه أى عيشة ذات رضا برضاها صاحبها وهى كفولهم لابن ، وتامر بمعى ذو لبن وذو بمر ، ولهذا قال المفسرون تفسيرها مرضية على معنى برضاها صاحبها .

ثم قال تعالى ﴿ وأما من خفت موازينه ﴾ أى قلت حسناته فرجحت السيئات على الحسنات الله أبو بكر رضى الله عنمه إنما ثقلت موازين من ثقلت موازينه باتباعهم الحق فى الدنيا وثقله عليهم ، وحق لميزان لا يوضع فيمه إلا الحق أن يكون ثقيلا ، وإنما خفت موازين من خفت موازينه باتباعهم الباطل فى الدنيا وخفته عليهم ، وحق لميزان يوضع فيه الباطل أن يكون حفيفاً ، وقال مقاتل : إنما كان كذلك لان الحق ثقيل والباطل خفيف .

### فَأَمْهُ مَاوِيَةٌ ﴿ وَمَآ أَدْرَىٰكَ مَاهِيَه ﴿ نَارٌ حَامِيَ أَارٌ حَامِيَ ۖ اللَّهِ اللَّهِ مَا اللَّهِ عَالًا مُعَامِيَهِ اللَّهِ عَالًا عَامُ عَامِيهُ اللَّهِ عَامُ اللَّهُ عَامُ اللَّهُ عَامُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَامُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْكُ عَلَيْهِ عَلَيْكُ عَلَيْهِ عَلَهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْكُوا عَلَاهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ

أما قوله تعمالي ﴿ فأمه هاوية ﴾ ففيه وجوه : (أحدها) أن الهاوية من أسماء النار وكائبها النار العميقة يهوى لمعلى النار فيها مهرى بعيداً ، والمعنى فأواه النار ، وقيل المأوى أم على سبيل التشديه بالام الني لا يقع الفزع من الولد إلا إليها (وثانيها) فأم رأسه هاوية في النار ذكره الاخفش، والكلى، وقتادة قال لانهم يهوون في النار على رؤوسهم (وثالثها) أنهم إذا دعوا على الرجل بالهلاك قالوا هوت أمه لانه إذا هوى أي سقط وهلك فقد هرت أمه حزناً و ثكلا، فكائه قيل (وأما من خفت موازينه) فقد هاك.

ثم قال تعالى ﴿ وما أدراك ما هيه ﴾ قال صاحب الكشاف هيه ضمير الداهية التي دل عليها قوله ( فأمه هاوية ) في التفسير ( الثالث ) أو ضمير ( هاوية ) والها. للسكت فإذا وصل جاز حذفها والاحتيار الوقف بالها. لا نباع المصحف والها. ثابتة فيه ، وذكر نا الكلام في هذه الها. عند قوله ( لم يتسنه ، فبهداهم اقتده ، ما أغنى عنى ماليه ) .

ثم قال تعالى ﴿ نار حامية ﴾ والمعنى أن سائر النيران بالنسبة إليها كائمها ليست حامية ، وهذا القدر كاف فى التنبيه على قوة سخونتها ، نعوذ بالله منها ومن جميع أنواع العذاب ، ونسأله التوفيق وحسن المسآب ( ربنا و آننا ما وعدتنا على رسلك و لا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد ) .

#### (۱·۲) سِوَّالِقَ النَّكَا شِوَكَتَهَٰ وَلَيُهَا لِمُعَالِثَ الْ

### بِنْ لِمُعْرِأَلُونِ إِلَّهِ الْمُعْرِأَلُونِ إِلَّهِ الْمُعْرِأُلُونِ إِلَّهِ الْمُعْرِأُلُونِ إِلَّهِ

## أَلْهَاكُو ٱلتَّكَاثُرُ ١ حَتَّى زُرْتُمُ ٱلْمَقَابِرَ ١

#### بسم الله الرحمن الرحيم

﴿ أَلَمَا كُمِّ التَّكَاثُرُ ، حتى زرتم المقابر ﴾ فيه مسائل :

و المسألة الأولى المالية السرف إلى اللهو. واللهو الانصراف إلى ما يدعو إليه الهوى ، ومعلوم أن الانصراف إلى الشيء يقتضى الإعراض عن غيره ، فلمذا قال أهل اللغة ألها في فلان عن كذا أي أنساني وشعلى ، ومنه الحديث و أن الزبير كان سمع صوت الرعد لهى عن حديثه ، أي تركه وأعرض عنه ، وكل شيء تركته فقد لهيت عنه ، وانتكاثر التباهى بكثرة المال والجاه والمناقب يقال تكاثر القوم تكاثراً إذا تعادلوا مالهم إمن كثرة المناقب ، وقال أبو مسلم : النكاثر تفاعل من الكثرة والتفاعل يقع على أحد وجوه ثلاثة يحتمل أن يكون بين الإثنين فيكون مفاعله ، ويحتمل تكلف الفعل بنفسه كما تقول تباعدت عن الأمر إذا تكلف الفعل بنفسه كما تقول تباعدت عن الأمر أي بعدت عنه ، ولفظ التكاثر في هذه الآية ويحتمل الوجهين الأولين ، فيحتمل التكاثر بعني المفاعلة لآنه كم من اثنين يقول كل واحد منهما لصاحبه (أنا أكثر منك مالا وأعز نفراً) ويحتمل تكلف الكثرة فان الحريص يتكلف جميع عمره تكثير ماله ، واعلم أن التفاخر والتكاثر ويحتمل تكلف الدوني هذه الآية قوله تعالى (وتفاخر بينكم) .

﴿ المُسَالَةُ الثانية ﴾ اعلم أن التفاخر [عا يكون بإثبات الإنسان نوعاً من أنواع السعادة لنفسه ، وأجناس السعادة ثلاثة :

( فأحدها ) فى النفس (والثانية ) فى البدن (والثالثة ) فيها يطيف بالبيدن من خارج ، أما التى فى النفس فهى العملوم والاخلاق الفاضلة وهما المرادان بقوله حمكاية عن إبراهميم ( رب هب لى حكما وألحقى بالصالحين ) وجما ينال البقاء الابدى والسعادة السر مدية .

وأما التي في البدن فهي ألصحة والجمال وهي المرتبة الثانية ، وأما التي تطيف بالبدن من خارج فقسهان : (أحدهما) ضروري وهو المبال والجاه والآخر غير ضروري وهو الاقرباء والاصدقاء

وهذا الذى عددناه فى المرتبة الثالثة إنما يراد كله للبدن بدليل أنه إذا تألم عضو من أعضائه فإنه يجمل المال والجاه فداء له .

وأما السعادة البدنية فالفضلاء من الناس إيما يربدونها للسعادة النفسانية فإنه ما لم يكن صحيح البدن لم يتفرغ لا كتساب السعادات الفسانية الباقية ، إذا عرفت هذا فنقول: العاقل بنبني أن يكون سعيه في تقديم الأهم على المهم ، فالتفاخر بالمال والجاه والأعوان والأقرباء تفاخر بأخس المراتب من أسباب السعادات ، والاشتغال به يمنع الانسان من تحصيل السعادة النفسانية بالعلم والعمل ، فيكون خكس فيكون ذلك ترجيحاً لأخس المراتب في السعادات على أشرف المراتب فيها ، وذلك يكون عكس الواجب ونقيض الحق ، فلهذا السبب ذمهم الله تعالى فقال (ألها كم التكاثر) ويدخل فيه التكاثر بالمعدد وبالمال والجاه والأقرباء والإنصار والجيش ، وبالجلة فيدخل فيه التكاثر بكل ما يكون من الدنيا ولذانها وشهوانها .

﴿ المسألة الثالثة ﴾ قوله (ألهاكم) يحتمل أن يكون إخباراً عنهم ، ويحتمل أن يكون استفهاما بمعنى التوبيخ والتقريع أى أألهاكم ، كما قرى. انذرتهم وأأنذرتهم ، وإذاكنا عظاماً وأثذا كنا عظاماً .

﴿ المسألة الرابعة ﴾ الآية دات على أن النكائر والتفاخر مذموم والعقل دل على إن التكاثر والتفاخر فى السعادات الحقيقية غير مذموم ، ومن ذلك ما روى من تفاخر العباس بأن السقاية بيده ، وتفاخر شيبة بأن المفتاح بيده إلى أن قال على عليه السلام : وأنا قطعت خرطوم الكفر بسينى فصار السكفر مثلة فأسلم فشق ذلك عليهم فنزل قوله تعالى (أجعلتم سفاية الحاج) الآية وذكرنا فى تفسير قوله تعالى (وأما بنعمة ربك فحدث) أنه يحوز للانسان أن يفتخر بطاعاته ومحاسن أخلاته إذاكان يظن أن غيره يقتدى به ، فثبت أن مطلق التكاثر ليس بمذموم ، بل التكاثر فى العلم والطاعة والاخلاق الحيدة ، هو المحمود ، وهو أصل الخيرات ، فالالف واللام فى التكاثر ليسالا للستغراق ، بل للمعهود السابق ، وهو التكاثر فى الدنيا ولذاتها وعلائقها ، فإنه هو الذى يمنع عن طاعة الله تعالى وعبوديته ، ولماكان ذلك مقرراً فى العقول ومتفقاً عليه فى الاديان ، يمنع عن طاعة الله تعالى حرف النعريف عليه .

﴿ المسألة الخامسة ﴾ في تفسير الآية وجنوه (أحدها) (ألهاكم التكائر) بالعدد روى أنها نزلت في نبي سهم و بني عبد مناف تفاخروا أيهم أكثر فكان بنو عبد مناف أكثر فقال بنو سهم عدوا بحموع أحيائنا وأمواننا مع بحموع أحيائكم وأموانكم ، فقعلوا فزاد بنوسهم ، فنزلت الآية وهذه الرواية مطابقة لظاهر القرآن ، لآن قوله (حتى زرتم المقابر) يدل على أنه أمر مضى . فكأنه تعالى يعجبهم من أنفسهم ، ويقول هب أنكم أكثر منهم عدداً فهاذا ينفع ، والزيارة إتيان الموضع ، وذلك يكون لأغراض كثيرة ، وأهمها وأولاها بالرعاية ترقيق القلب وإزالة حب الدنيا

فإن مشاهدة القبور تورث ذلك على ماقال عليه السلام ﴿ كَنْتُ نَهْيَتُكُمُ عَنْ زَيَارَةَ الْقَبُورُ أَلَافْزُورُوهَا فإن فى زيارتها تذكرة ﴾ ثم إنكم زارتم القبور ، بسبب قساوة القلب والاستغراق فى حب الدنيا فلما انعكست هذه القضية ، لاجرم ذكر الله تعالى ذلك فى معرض التعجيب .

﴿ والقول الثانى ﴾ أن المراد هو التكاثر بالمال واستدلوا عليه بما روى مطرف بن عبد الله ابن الشخير عن أبيه ، أنه عليه السلام كان يقرأ ( ألها كم ) وقال ابن آدم ، يقول مالى مالى ، وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنبت ، أو لبست فأبليت ، أو تصدقت فأمضيت ، والمراد من قوله (حتى زرتم المقار ) أى حتى متم وزبارة النبر عبارة عن الموت ، يقال لمن مات زار قبره وزار رمسه ، قال جرير للأ خطل :

زار القبور أبو مالك فأصبح ألام زوارها

أى مات فيكون معنى الآية: ألها كم حرصكم على تكثير أمواله عن طاعة ربكم حتى أتاكم الموت ، وأنتم على ذلك ، يقال حمله على هذا الوجه مشكل من وجهين (الأول) أن الزائر هوالذى يزور ساعة ثم ينصرف ، والميت يبتى فى قبره ، فكيف يقال إنه زار القبر؟ (والثانى) أن قوله (حتى زرتم المقابر) إخبار عن المماضى ، فكيف يحمل على المستقبل؟ (والجواب) عن السؤال الأول أنه قد يمك الزائر ، لكن لابد له من الرحيل ، وكذا أهل القبور يرحلون عنها إلى مكان الحساب (والجواب) عن السؤال الثانى من وجوه (أحدها) يحتمل أن يكون المراد من كان مشرفاً على الموت بسبب الكبر ، ولذلك يقال فيه إنه على شفير القبر (وثانيها) أن الخبر عن تقدمهم وعظاً لهم ، فهو كالخبر عنهم ، لأنهم كانوا على طريقتهم ، ومنه قوله تعالى (ويقنلون النبيين) (وثائها) قال أبو مسلم : إن الله تعالى يتكلم هذه السورة يوم القيامة تعييراً للكفار ، وه فى ذلك الوقت قد تقدمت منهم زيارة القبور .

﴿ القولَ الثالث ﴾ (ألها كم ) الحرص على المال وطلب تـكشيره حتى منعتم الحقوق الماليــة إلى حين الموت ، ثم تقول فى تلك الحالة : أوصيت لأجل الزكاة بكـذا ، ولأجل الحج بكـذا .

﴿ القول الرابع ﴾ (ألها كم التكاثر ) فلاتلتفتون إلى الدين ، بل قلو بكم كأنها أحجار لاتنكسر البتة إلا إذا زرتم المقابر ، هكذا ينبغى أن تكون حالـكم ، وهو أن يكون حظـكم من دينكم ذلك القدر القليل من الانكسار ، ونظيره قوله تعالى ( قليلاما نشكرون ) أى لا أقنع منكم بهذا القدر القليل من الشكر .

﴿ المسألة السادسة ﴾ أنه تعالى لم يقل (ألها كم النكائر) عن كذا وإنما لم يذكره ، لأن المطلق أبلغ فى الذم لأنه يذهب الوهم فيه كل مذهب ، قيدخل فيه جميع ما يحتمله الموضع ، أى : ألها كم التكاثر عن ذكر الله وعن الواجبات والمندوبات فى المعرفة والطاعة والتفكر والتدبر ، أو نقول إن نظرنا إلى ما قبل هذه الآية فالمعنى : الها كم التكاثر عن التدبر فى أمر القارعة والاستعداد لها قبل الموت ، وإن نظرنا إلى الآسفل فالمعنى ألها كم التكاثر ، فنسيتم القبر حتى ذرتموه .

# كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿ ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿ كَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ ٱلْيَقِينِ

أما قوله تعالى ﴿ كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون ﴾ فهو يتصل بمــا قبله وبما بعده أما الأول ، فعلى وجه الرَّد والتكذيب أي ليس الأمركما يتر همه هؤلاً. من أن السعادة الحقيقية بَكَثْرَةَ العدد والْآمُوال والاولاد ، وأما اتصاله بمــا بعده ، فعلى معنى القسم أى حقاً سوف تعلمون لكن حين يصير الفاسق تائباً ، والسكافر مسلماً ، والحريص زاهداً ، ومنه قول الحسن لا يغرنك كثرة من ترى حولك فإنك تموت وحدك ، وتبعث وحدك ، وتحاسب وحدك ، و تقريره (يوم يغر المرء ، ويأتينا فرداً ، ولقد جئنمونا فرادى ) إلى أن قال ( وتركتم ما خولنا كم ) وهُذا يمنعك عن التكاثر ، وذكرُّوا في التكرير وجوهاً (أحدها) أنه للنأكيد ، وأنه وعيد بعد وعيدكما تقول للمنصوح أفول لك، ثم أقول لك لا تفعل (و ثانيها) أن الأول عند الموت حين يقال له لا بشرى والثماني في سؤال القبر: من ربك ؟ والثالث عند النشور حين ينادي المنادي ، فلان شتى شقاوة لاسعادة بعدها أبدأ وحين يقال ( وامتازوا اليوم ) ( و أا لثها ) عن الضحاك سرف تعلمون ، أيها الكفار ( ثم كلا سوف تعلمون ) أيها المؤمنون، وكان يقرؤها كذلك، فالأول وعيد والثانى وعد (ورابعها) أن كل أحد يعلم قبح الظلم والكذب وحسن العدل والصدق لكن لا يعرف قدر T ثارها و نتائجها ، ثم إنه تعالى يقول ، سوف تعلم العلم المفضل لـكن التفصيل يحتــمل الزائد فمهما حصلت زيادة لذة ، ازداد علماً ، وكذا في جانب العقوبة فقسم ذلك على الاحوال ، فعند المعاينة يزداد ، ثم عنــد البعث ، ثم عند الحســاب . ثم عند دخول الجنة والنــار ، فلذلك وقع النــكرير ( وخامسها ) أن إحدى الحالتين عذاب القبر والآخرى عذاب القيامة ، كما روى عن ذر أنه قال كنت أشك في عذاب القبر ، حتى سمعت على بن أبي طالب عليه السلام يقول ، إن هـذه الآية تدل على عذاب القبر ، و إما قال (مم ) لأن بين العالمين والحياتين مو تاً .

قوله تعالى : ﴿ كلالو تعلمون علم اليقين ، لنرون الجحيم ، ثم لنرونها عين اليقين ﴾ وفيه مسائل : ﴿ المسألة الأولى ﴾ اتفقوا على أن جراب لو محذوف ، وأنه ليس قوله (لنرون الجحيم) جواب لو ويدل عليه وجهان (أحدهما) أن ماكان جراب لو فنفيه إثبات ، وإثباته ننى ، فلوكان قوله (لنرون الجحيم) جواباً للرلوجب أن لا تحصل هذه الرؤية ، وذلك باطل ، فإن هذه الرؤية واقعمة قطعاً ، فإن قيل المراد من هذه الرؤية رؤبتها بالقلب في الدنيا ، ثم إن هذه الرؤية غير واقعمة قلنا ترك الظاهر خلاف الأصل (والثاني) أن قوله (ثم لتسألن يومئذ عن النعيم) إخبار عن أمر سيقع قطعاً ، فعطفه على ما لا يوجد ولا يقع قبيح في النظم ، واعلم أن ترك الجواب

فى مثل هذا المسكان أحسن ، يقول الرجل للرجل لو فعلت هدا أى لسكان كذا ، قال الله تعالى (لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ) ولم يجىء له جواب وقال (ولو ترى إذ وقفوا على ربهم) إذا عرفت هذا فنقول : ذكروا فى جواب لووجوها (أحدها ) قال الاخفش ( لو تعلمون علم اليقين ) ما ألها كم التسكائر (وثانيها) قال أبو مسلم لو علمتم ماذا يجب عليكم لتمسكتم به أو لو علمتم لاى أمر خلقتم لاشتغلتم به (وثالثها) أنه حذف الجواب ليذهب الوهم كل مذهب فيكون النهويل أعظم ، وكانه قال (لو علمتم علم اليقين ) لفعلتم مالا يوصف ولا يكتنه ، والكنكم ضلال وجهلة ، وأما قوله (لترون الجحيم ) فاللام يدل على أنه جواب قسم محذوف ، والقسم لنوكيد الوعيد ، وأن ما أوعدا به مما لا مدخل فيه للريب وكروه معطوفاً بثم نغليظاً للتهديد وزيادة فى النهويل .

﴿ المسألة الثانية ﴾ أنه تعالى أعاد لفظ كلا وهو للزجر ، وإنما حسنت الإعادة لآنه عقبه فى كل موضع بغير ما عقب به الموضع الآخر ، كأنه تعالى قال لا تفعلوا هذا فإنكم تستحقون به من العذاب كذا لا تفعلوا هذا فإنكم تستوجبون به ضرراً آخر ، وهذا التكرير ليس بالمكروه بل هو مرضى عندهم ، وكان الحسن رحمه الله يجعل معنى (كلا) فى هذا الموضع بمعنى حقاً كانه قيل حقاً (لو تعلمون علم اليقين).

﴿ المسألة الثالثة ﴾ في قوله (علم اليقين) وجهان (أحدهما) أن معناه علماً يقيناً فأضيف الموصوف إلى الصفة ، كقوله تعالى (ولدار الآخرة) وكما يقال مسجد الجامع وعام الأول (والثانى) أن اليقين ههنا هو الموت والبعث والقيامة ، وقد سمى الموت يقيناً في قوله (واعبد ربك حتى يأتيك اليقين) ولانهما إذا وقعا جاء اليقين ، وزال الشك فالمعنى لو تعلمون علم الموت وما ياقي الإنسان معه و بعده في القبر وفي الآخرة لم يلهكم التكاثر والتفاخر عن ذكر الله ، وقد يقول الإنسان ، أنا أعلم علم كذا أي أتحققه ، وفلان يعلم علم الطب وعلم الحساب ، لان العملوم أنواع فيصلح لذلك أن يقال علمت علم كذا .

﴿ المسألة الرابعة ﴾ العلم من أشد البواعث على العمل ، فإذا كان وقت العمل أمامه كان وعداً وعظة ، وإنكان بعد وفاة وقت العمل فحينئذ يكون حسرة وندامة ، كما ذكران ذا القرنين لما دخل الظلمات [وجد خرزاً] ، فالذين كانوا معه أخذوا من المك الخرز فلما خرجوا من الظلمات وجدوها جواهر ، ثم الأخذون كانوا في الغم أي لما لم يأخذوا أكثر بما أخذوا ، والذين لم يأخذوا كانوا أيضا في الغم ، فهكذا يكون أحوال أهل القيامة

﴿ الْمُسَالَةُ الْحَامِسَةَ ﴾ في الآية تهديد عظيم للعلما. فإنها دات على أنه لو حصل اليقين بمـا في التكاثر والتفاخر التكاثر والتفاخر التكاثر والتفاخر لايكون اليقين حاصلا له فالويل للعالم الذي لايكون عاملا ثم الويل له .

﴿ المسألة السادسة ﴾ في تكرار الرؤية وجوه ( أحدها ) أنه لنا كيد الوعيد أيضاً لعل القوم

## مُمَّ لَتُسْتَكُنَّ يَوْمَبِدُ عَنِ ٱلنَّعِيمِ ٢

كانوا يكرهون سباع الوعيد فكر ركذلك ونون التأكيد تقتضى كون تلك الرؤية اضطرادية ، يعنى لو خليتم ورأيكم ما رأيتموها لكنكم تحملون على رؤيتها شئم أم أبيتم (وثانيها) أن أولهما الرؤية من البعيد (إذا رأتهم من مكان بعيد ، سمعوا لها تغيظاً) وقوله (وبرزت الجحيم لمن يرى) والرؤية الثانية إذا صاروا إلى شفير النار (وثالثها) أن الرؤية الأولى عند الورود والثانية عند الدخول فيها ، وقيل هذا التفسير ليس بحسن لانه قال (ثم لتسأل) والسؤال يكون قبل الدخول (ورابعها) الرؤية الأولى الموعد والثانية المشاهدة (وخامسها) أن يكون المراد لبرون الجحيم غير مرة فيكون ذكر الرؤية مرتين عبارة عن تتابع الرؤية واتصالها لأنهم مخلدون في الجحيم فكا نه قبل لهم ، على جهة الوعيد ، أن كنتم اليومشاكين فيها غير مصدقين بها فسترونها رؤية دائمة متصلة فتزول عنكم الشكرك وهو كقوله (مازى في حلق الرحمن من تفاوت - إلى قوله متصلة فتزول عنكم الشكرك وهو كقوله (مازى في خلق الرحمن من تفاوت - إلى قوله مقارجع البصر كرتين) بمعنى لو أعدت النظر فيها ماشت لم تجد فطوراً ولم يرد مرتين فقط ، فكذا فارجع البصر كرتين) بمعنى لو أعدت النظر فيها ماشت لم تجد فطوراً ولم يرد مرتين فقط ، فكذا وفي المرة الثانية رأوا نفس الحفرة وكيفية السقوط فيها وما فيها من الحيوانات المؤذية ، ولا شم كانوا يقتصرون على الظن ولا يطلبون الزيادة .

﴿ المسألة السابعة ﴾ قراءة العامة لنرون بفتح التاء ، وقرى و بضمها من رأيته الشيء والمعنى أنهم يحشرون إليها فيرونها ، وهدنه القراءة تروى عن اب عامر والكسائى كأنهما أرادا انرونها فنرونها ، ولذلك قرأ الثانية (مم لترونها) بالفتح ، وفي هذه الثانية دليل على أنهم إذا أروها رأوها وفي قراءة العامة الثانية تكرير للتأكيد ولسائر الفوائد التي عددناها ، واعلم أن قراءة العامة أولى لوجهين ( الأول ) قال الفراء قراءة العامة أشبه بكلام العرب لأنه تغليظ ، فلا ينبغي أن الجحيم لفظه ( الثاني ) قال أبو على المعنى في ( لترون الجحيم ) لنرون عذاب الجحيم ، ألا ترى أن الجحيم براها المؤمنون أيضا بدلالة قوله ( وإن منكم إلا واردها ) وإذا كذلك كان الوعيد في رؤية عذابها لا في رؤية نفسها يدل على هذا قوله ( إذ يرون العذاب ) وقوله ( وإذا رأى الذين ظلموا العذاب ) وهذا يدل على أن لترون أرجح من لترون .

قوله تعالى : ﴿ ثُمُ لَنسأَلُن يُومَنَّدُ عَنِ النَّهِمِ ﴾ فيه قولان ت

﴿ المُسَالَةُ الْأُولَى ﴾ في أن الذي يسأل عن النعيم من هو ؟ فيه قولان .

وهو الاظهر أنهم الكفار ، قالُ الحسن لا يسأل عن النعيم إلا أهل النــار ويدل عليه وجهان (الاول) ما روى أن أبا بكر لمــا نزلت هذه الآية ، قال يارسول الله ؛ أرأيت

أكله أكانها معك في بيت أبي الهيثم بن التيهان من خبر شعير ولحم و بسر وما. عَذَبّ أن تكون من النعيم الذي نسأل عنه ؟ فقال عليه الصلاة والسلام إنمـا ذلك للـكفار ، ثم قرأ ( وهل يجازي إلا الكفور) (والثاني) وهو أن ظاهر الآية يدل على ما ذكرناه ، وذلك لأن الكفار ألهام التكاثر بالدنيا والتفاخر بلذاتها عن طاعة الله تعالى والاشتغال بشكره ، فالله تعالى يسألهم عنها يوم القيامة حتى يظهر لهم أن الذي ظنره سبباً لسعادتهم هو كان من أعظم أسباب الشقاء لهم في الآخرة . ﴿ وَالْقُولُ النَّالَى ﴾ أنه عام في حق المؤمن والـكافر واحتجوا بأحاديث ، روى أبو هريرة عن النَّبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ﴿ أُولَ مَا يَسَأَلُ عَنَّهُ الْعَبْدُ يُومُ الْقَيَامِيةُ عَن النَّعِيم فيقال له . ألم نصحح لك جسمك وروك من الماء البارد، وقال محمود بن لبيد لما نزلت هذه السورة قالوا يا رسول الله عن أى نعيم نسأل؟ إنما هما المها. والتمر وسيوفنا على عواتقنا والعدو حاضر، فعن أى نعيم نسأل؟ قال ﴿ إِنْ ذَلْكُ سِيكُونَ ﴾ وروى عن عمرأنه قال أى نعيم نسأل عنه يارسول اللهوقلد أخرجنا من ديار باوأموالنا؟ فقال عليه و ظلال المساكروالا شجار والاخبية التي تقيكم من الحروالعرد والما. البارد فىاليوم الحار » وقريب منه « منأصبح آمناً فى سربه معافى فى بدنه وعنْده قوت يومه فَكَا نَمَا حَيْرَتَ لَهُ الدُّنيا بَحْدَافيرِها ﴾ وروى أن شابًا أسلم في عهد رسول الله ﷺ فعلمه رسول الله سورة الهاكم ثم زوجه رسول الله امرأه فلما دخلعليها ورآى الجهاز العظيم وآانعيم الكثير خرج وقال لا أريد ذلك فشأله الني عليه الصلاة السلام عنه فقال ألست علمتني ( مُم لتسألُن يومئذ عن النعيم) وأنا لاأطيق الجواب عن ذلك. وعن أنس لما نزلت الآية قام محتاج فقال هل على من النعة شي. ؟ قال الظلُّ والنعلان والما. البارد . وأشهر الآخبار في هذا ما روى أنَّه عليه الصلاة والسلام خرج ذات ليلة إلى المسجد ، فلم يلبث أن جاء أبو بكر فقال ماأخر جك يا أبابكر ؟ قال الجوع ، قال والله ما أخرجني إلا الذي أخرجك ، ثم دخل عمر فقال مثل ذلك ، فقال قوموا بنا إلى منزل أبي الهيثم ، فدق رسول الله علي الباب وسلم ثلاث مرات فلم يجب أحد فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرجت أمرأته تصيح كنا نسمع صونك لكن أردنا أن تزيد من سلامك فقال لها خيرًا ، ثم قالت بأبي أنت وأي إن أبا الهيثم خرج يستعذب لنا الماء ، ثم عمدت إلى صاع من شعير فطّحنته وخبزته ورجع أبو الهيثم فذبح عناماً وأتاهم بالرطب فأكلوا وشربوا فقال عليه الصلاة والسلام ﴿ هذا من النعيم الذي تسألون عنه ﴾ وروى أيضاً ﴿ لا تزول قدما عبد حتى يسأل عن أربع عن عمره وماله وشبأبه وعمله ، وعن معاذ عن النبي صلى الله عليه وسلم ﴿ أَنَ العبد ليسأل يوم الفيامة حتى عن كحل عينيه ، وعن فتات الطينة بأصبعه ، عن لمس ثوب أخيه ، واعلم أر. الأولى أن يقال السؤال يعم المؤمن والكافر ، لكن سؤال الكافر توبيخ لأنه ترك الشكر ، و سؤال المؤمن سؤال تشريف لأنه شكر وأطاع .

﴿ المسألة الثانية ﴾ ذكروا فى النعيم المسئول عنه وجوهاً (أحدها) ما روى أنه خمس: شبع الفخر الرازي – ج ٣٢ م ٣

البطون وبارد الشراب ولذة النوم وإظلال المساكن واعتـدال الخلق ( وثانيها ) قال ابن مسعود إنه الآمن والصحة والفراغ ( وثالثها ) قال ابن عباس إنه الصحة وسائر ملاذ المأكول والمشروب (ووابعها) قال بعضهم الانتفاع بإدراك السمع والبصر ( وخامسها ) قال الحسن بن الفضل تخفيف الشرائع وتيسير القرآن (وسادسها) قال ابن عمر إنه الماء البارد (وسابعها) قال البـاقر إنه العافية ، ويروى أيضاً عن جابر الجعني قال : دخلت على الباقر فقال ما تقول أرباب النأويل فى قوله (ثم لتسئلن يومئذ عن النعيم )؟ فقلت يقولون الظل والمــاء البارد فقال: لو أنك أدخلت بيتك أحداً وأفعدته في ظل وأسقيته ما بارداً أتمن عليه ؟ فقلت لا ، قال فالله أكر ممن أن يطعم عبده ويسقيه ثم يسأله عنه ، فقلت ماتأويله ؟ قال النعيم هو رسول الله صلىالله عليه وسلم أنعمالله به على هذا العالم فاستنقذهم به من الصلالة ، أما سمعت قوله تعالى ( لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا ) الآية ( القول الثامن ) إنما يسألون عن الزائد بما لابد منه من مطعم وملبس و مسكن . (والتاسع) وهو الاولى أنه يجب حمله على جميع النعم ، ويدل عليه وجوه : (أحدها) أن الآلف واللام يفيدان الاستغراق ( و ثانيها ) أنه ليس صرف اللفظ إلى البعض أولى من صرفه إلى الباقى لا سما وقد دل الدليل على أن المطلوب من منافع هذه الدنيــا اشتغال العبد بعبودية الله تعالى ( وثالثها ) أنه تعالى قال ( يابني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم ) والمراد منه جميع النعم من فلق البحر والإنجاء من فرعون وإنزال المن والسلوى فكذا ههنا (ورابعها) أن النعيم التام كالشي. الواحد الذي لهأبعاض وأعضا. فإذا أشير إلى النعيم فقد دخل فيه الكل ،كما أنالترياق اسم للمعجون المركب من الآدوية الكثيرة فإذا ذكر الترياق فقد دخل الـكل فيه .

واعلم أن النعم أقسام فنها ظاهرة وباطنة ، و منها متصلة ومنفصلة ، و منها دينية و دنيوية ، وقد ذكرنا أقسام السعادات بحسب الجنس فى تفسير أول هذه السورة ، وأما تعديدها بحسب النوع والشخص فغير ممكن على ما قاله تعالى ( وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها ) واستعن في معرفة نعم الله عليك في صحة بدنك بالأطباء ، ثم هم أشد الحلق غفلة ، وفى معرفة نعم الله عليك بخلق السموات والكواكب بالمنجمين ، وهم أشد الناس جهلا بالصانع ، وفي معرفة سلطان الله بالملوك ، ثم هم أجهل الحلق ، وأما الذى يروى عراب عمر أنه الماء البارد فمناه هذا من جملته ، ولعله إنما خصه بالزكر لانه أهون موجود وأعز مفقود ، ومنه قول ابن السهاك للرشيد أرأيت لو احتجت إلى شربة ماء فى فلاة أكنت تبذل فيه نصف الملك ؟ وإن احتبس فى فلاة أكنت تبذل كل الملك ؟ وإذا شرقت بها أكنت تبذل فصف الملك ؟ وإن احتبس بولك أكنت تبذل كل الملك ؟ فلا تفتر بملك كانت الشربة الواحدة من الماء قيمته مرتين ؛ أو لان أهل النار يطلبون الماء أشد من طالبهم لغيره ، قال تعالى ( أن أفيضوا علينا من الماء ) أو لان السورة نزلت فى المترفين ، وهم المختصون بالماء البارد والظل ، والحق أن السؤال يعم المؤمن والمكافر عن جميع النعيم سواء كان مما لابد منه [أو لا] ، وليس كذلك لا نكل ذلك يجب أن يكون والكافر عن جميع النعيم سواء كان مما لابد منه [أو لا] ، وليس كذلك لا نكل ذلك يجب أن يكون

مصروفاً إلى طاعة الله لا إلى معصيته ، فيكون السؤال وافعاً عن الـكل ، ويؤكده ما روى عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال د لانزول قدما العبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع ؛ عن عمره فيم أفناه ، وعن شبابه فيم أبلاه ، وعن ماله من أين اكتسبه وفيم أنفقه ، وعن علمه ماذا عمل به » فكل النعيم من الله تعالى داخل فيما ذكره عليه الصلاة والسلام .

﴿ المسألة الثالثة ﴾ اختلفوا في أن هذا السؤال أين يكون؟

﴿ فالقول الأول ﴾ أن هذا السؤال إنما يكون فى موقف الحساب، فإن قيل هذا لايستقيم، لانه تعالى أخبر أن هذا السؤال متأخر عن مشاهدة جهنم بقوله ( ثم لنسئلن ) وموقف السؤال متقدم على مشاهدة جهنم ؟ قلنا المراد من قوله (ثم) أى ثم أخبر كم أنكم تسألون يوم القيامة، وهو كقوله ( فك رقبة أو إطعام فى يوم ذى مسغبة ) إلى قوله ( ثم كان من الذين آمنوا ).

و القولُ الثانى ﴾ أنهم إذا دخلوا النار سئلوا عن النعم توبيخاً لهم ، كما قال (كلما ألق فيها فوج سألهم خزنتها) وقال ( هاسلككم في سقر ) ولا شك أن بجيء الرسول نعمة من الله ، فقد سئلوا عنه بعد دخولهم النار ، أو يقال إنهم إذا صاروا في الجحيم وشاهدوها ، يقال لهم إنما حل بكم هذا العذاب لانكم في دار الدنيا اشتغاتم بالنعيم عن العمل الذي ينجيكم من هذه النار ، ولو صرفتم عمر كم إلى طاعة ربكم لكنتم اليوم من أهل النجاة الفائزين بالدرجات ، فيكون ذلك من الملائكة سؤالا عن نعيمهم في الدنيا ، والله سبحانه و تعالى أعلم ، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله و صحبه وسلم .

#### (۱۰۳) سُخُلِقُ العَصْرِعَ كَدَيْهُ وَآيَانُهَا ثلاثُ

وَٱلْعُصْرِ ١

#### بسم الله الرحمن الرحيم

﴿ وَالْعُصِرِ ﴾ اعلم أنهم ذكروا في تفسير العصر أقوالا

﴿ الْأُولَ ﴾ أنه الدهر ، واحتج هذا القائل بوجوه (أحدها) ما روى عن النبي ﷺ أنه أقسم بالدهر ، وكان عليه السلام يقرأ : والعصر ونوائب الدهر إلا أنا نقول : هذا مفسد للصلاة ، فلا نقول إنه قرأه قرآناً بل تفسيراً ، وامله تعالىلم يذكر الدهر لعلمه بأنالملحد مولع بذكره وتعظيمه ومن ذلك ذكره في ( هل أتى ) رداً على فساد قولهم بالطبع والدهر ( و تانبها ) أن الدهر مشتمل على الأعاجيب لأنه يحصل فيه السراء والضراء ،' والصحَّة والسقم ، والغني والفقر ، بل فيه ما هو أعجب من كل عجب، وهو أن العقل لايقوى على أن يحـكم عليه بالمدم ، فإنه بجزأ مقسم بالسنة ، والشهر ، واليوم ، والساعة ، ومحكوم عليه بالزيادة والنقصان والمطابقة ، وكونه ماضياً ومستقبلاً ، فكيف يكون معدرماً ؟ ولا يمكنه أن يحكم عليه بالوجود لأن الحاضر غير قابل للقسمة والمـاضي والمستقبل معدومان ، فكيف يمكن الحكم عليه بالوجود؟ (وثالثها ) أن بقية عمر المر. لا قيمة له ، فلو ضيعت ألف سنة ، ثم تبت في اللمحة الأخيرة من العمر بقيت في الجنة أبد الآباد فعلمت حينئذ أن أشرف الأشياء حياتك في تلك اللمحة ، فكا ن الدهر والزمان من جملة أصول النعم، فلذلك أقسم به ونبه على أن-الليل والنهـار فرصة يضيعها المـكلف، وإليه الإشارة بقوله (وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكوراً ) ( ورابعها ) وهو أن قوله تعالى في سورة الأنعـــام ( قل لمن ما في السموات والأرض ؟ قل الله ) إشارة إلى المكان والمـكانيات، ثم قال ( وله ماسكن في الليل والنهار ) وهو إشارة إلى الزمان والزمانيات، وقد بينا هناك أن الزمان أعلى وأشرف من المـكان، فلما كان كذلك كان القسم بالعصر قسما بأشرف النصفين من ملك الله وملكوته ( وخامسها ) أنهم كانوا يضيفون الخسران إلى نوائت الدهر ، فكا نه تعالى أقسم على أن الدهر والعصر نعمة حاصلة لا عيب فيها ، إنمــا الحاسر المعيب هو الإنسان ( وسادسها ) أنه تعالى ذكر العصر الذي بمضيه ينتقص عمرك ، فإذ لم يكن في مقابلته كسب صار ذلك النقصان عن الخسران ، ولذلك قال ( لني خسر ) ومنه قول القائل : إنا لنفرح بالآيام نقطعها وكل يوم مضىنقص من الآجل

فكا أن المعنى: والعصر العجيب أمره حيث يفرح الآنسان بمضيه لظنه أنه وجد الربح مع أنه هدم لعمره وإنه انى خسر ( القول الثانى ) وهو قول أبى مسلم : المراد بالعصر أحد طرفى الهار ، والسبب فيه وجوه (أحدها) أنه أقسم تعالى بالعصركما أقسم بالضحى لما فيهما جميعاً من دلائل القدرة فإن كل بكرة كأنها القيامة يخرجون من القبور وتصير الأموات أحياء ويقام المواذين وكل عشية تشبه تخريب الدنيا بالصعق والموت، وكل واحد من هاتين الحالتين شاهد عدل ثم إذا لم يحكم الحاكم عقيب الشاهدين عد خاسراً فكذا الإنسان الغافل عنهما في خسر (وثانيها) قال الحسن رحمهالله إنميا أقسم بهذا الوقت تنبيها علىأن الأسواق قد دنا وقت انقطاعها وانتهاء التجارة والكسب فيها ، فاذا لم تكُنسب و دخلت الدار وطاف العيال عليك يسألك كل أحد ما هو حقه فحينتذ تخجل فتكون من الخاسرين ، فكذا نقول والعصراى عصر الدنيا قد دنت القيامة و[أنت] بعد لم تسعتد و تعلم أنك تسأل غداً عن النعيم الذي كنت فيه في دنياك ، وتسأل في معاملتك مع الخلق وكل أحد من المظلومين يدعى ما عليك فإذا أنت خاسر ، ونظيره ( اقترب للناس حسابهم وهم فى غفلة معرضون ) ، ( و ثالثها) أن هذا الوقت معظم ، والدليل عليه قوله عليه السلام « من حلف بعد العصر كاذبا لا يكلمه الله ولا ينظر إليه يوم القيامة ، فكما أقسم في حق الرابح بالضحى فكذا أقسم في حق الحاسر بالعصر وذلك لانه أقسم بالضحى في حق الرابح وبشر الرسول أن أمره إلى الإقبال وههنا في حق الحاسر توعده أن أمره إلى الإدبار ، ثم كانه يقول بمض النهار بأق فيحثه على التدارك في البقية بالتوبة ، وعن بعضِ السلف : تعلمت معنى السورة من بائع الثلج كان يصيح ويقول: ارحموا من يذوب رأس ماله ، أرحموا من يذوب رأس ماله فقلت هذا معنى ( إن الإنسان اني خسر ) يمر به العصر فيمضى عمره و لا يكتسب فاذا هو حاسر .

(القول الثالث) وهو قول مقاتل أراد صلاة العصر ، وذكروا فيه وجوها (أحدها) أنه تعالى أقسم بصلاة العصر لفضلها بدليل قوله (والصلاة الوسطى) صلاة العصر في مصحف حفصة وقيل فى قوله (تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله) إنها صلاة العصر (وثانيها) قوله عليه السلام د من فانته صلاة العصر فكاتما وتر أهله وماله » (وثالثها) أن التكليف فى أدائها أشق لنهافت الناس فى تجاراتهم ومكاسبهم آخر النهار واشتعالهم بمعايشهم (ورابعها) روى أن امرأة كانت تصبح فى سكك المدينة وتقول : دلونى على النبي بالله فرآها رسول الله بالله أما الدن فالقيت الولد فى دن ماذاحدث ؟ قالت يارسول الله إن زوجى غاب عنى فزنيت فجاء فى ولد من الزنا فألقيت الولد فى دن من الحل حتى مات ، ثم بعنا ذلك الحل فهل لى من تو بة ؟ فقال عليه السلام أما الزنا فعليك الرجم ، أما قتل الولد فجزاؤه جهنم ، وأما بيع الحل فقد ارتكبت كبيراً ، لكن ظننت أنك تركت صلاة

### إِنَّ ٱلْإِنْسَانَ لَنِي خُسْرٍ ١

صلاة العصر » فني هذا الحديث إشارة إلى تفخيم أمر هذه الصلاة (وخامسها) أن صلاة العصر بها يحصل ختم طاعات النهار ، فهى كالتوبة بها يختم الاعمال ، فكما تجب الوصية بالتوبة كذا بصلاة العصر لان الامور بخوانيمها ، فأقسم بهذه الصلاة تفخيها لشأنها ، وزيادة توصية المكلف على أدائها وإشارة منه أنك إن أدينها على وجهها عاد خسرانك ربحاً ، كما قال (إلا الذين آمنوا ) وسادسها ) قال النبي صلى الله عليه وسلم و ثلاثه لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يكلمهم ولا يزكيهم -[عد] منهم ورجل حلف بعد العصر كاذباً » (فإن قيل) صلاة العصر فعلنا ، فكيف بجوزان يقال أقسم الله تعالى به ؟ (والجواب) أنه ليس قسما من حيث إنها فعلنا ، بل من حيث إنها أمر شريف تعبدنا الله تعالى بها .

(القرل الرابع) أنه قسم بزمان الرسول عليه السلام ، واحتجوا عليه بقوله عليه السلام وأعلم مثلكم ومثل من كان قبلكم مثل رجل استأجر أجيراً ، فقال من يعمل من الفجر إلى الظهر بقيراط ، فعملت اليهود ، ثم قال من يعمل من الظهر إلى العصر بقيراط ، فعملت النصارى ، ثم قال من يعمل من العصر إلى المغرب بقراطين ، فعملتم أنتم ، فغضبت اليهود والنصارى ، وقالوا نحن أكثر عملا وأقل أجراً ! فقال الله : وهل نقصت من أجركم شيئاً ، قالوا لا ، قال فهذا فضلى أو تيه من أشاء ، فكنتم أقل عملا وأكثر أجراً » فهذا الحبر دل على أن العصر هو الزمان المختص به وبأمته ، فلا جرم أقسم الله به ، فقوله ( والعصر ) أى والعصر الذى أنت فيه فهو تعالى أقسم بزمانه في هذه الآية و بمكانه في قوله ( وانت حل بهذا البلد ) و بعمره في قوله ( لعمرك ) فكا أنه قال : في هذه الآية و بمكانه في قوله ( وأنت حل بهذا البلد ) و بعمره في قوله ( لعمرك ) فكا أنه قال : وعصر كوبلدك وعمرك ، وذلك كله كالظرف له ، فإذا وجب تعظيم حال الظرف فقس حال المظروف ، ثم وجه القسم ، كا نه تعالى يقول : أنت يا محد حضرتهم ودءوتهم ، وهم أعرضوا عنك وما التفتوا إليك ، فما أعظم خسرانهم وما أجل خذلانهم .

قوله تعالى : ﴿ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَقَى خَسَرَ ﴾ وفيه مسائل :

﴿ المسألة الأولى ﴾ الآلف واللام فى الإنسان ، يحتمل أن تكون للجنس ، وأن تسكون للمعهود السابق ، فلهذا ذكر المفسرون فيه قولين (الآول) أن المراد منه الجنس وهو كقولهم : كثر الدرهم فى أيدى الناس ، ويدل على هذا القول استثناء الذين آمنوا من الإنسان ( والقول الثانى) المراد منه شخص معين ، قال ابن عباس : يريد جماعة من المشركين كالوليد بن المفيرة ، والعاص بن وائل ، والآسود بن عبد المطلب . وقال مقاتل : نزلت فى أبى لهب ، و فى خبر مرفوع

إنه أبو جهل ، وروى أن هؤلا كانوا يقولون : إن محمداً لني خسر ، فأتسم تعالى أن الام بالصد عما يتوهمون .

المسألة الثانية كالحسر الحسران ، كما قبل الكفر فى الكفران ، ومعناه النقصان وذهاب رأس المال ، ثم فيه تفسيران ، وذلك لآنا إذا حملنا الإنسان على الجنس كان معنى الحسر هلاك نفسه وعره ، إلا المؤمن العامل فإنه ماهلك عره وماله ، لآنه اكتسب بهما سعادة أبدية ، وإن حملنا لفظ الإنسان على الكافر كان المراد كونه فى الضلالة والكفر إلا من آمن من هؤلاء ، فينئذ يتخلص من ذلك الحسار إلى الربح .

والتحقير أخرى ، فإن حملنا على الأول كان المعنى إن الإنسان لنى خسر عظيم لا يعلم كه الا والتحقير أخرى ، فإن حملنا على الأول كان المعنى إن الإنسان لنى خسر عظيم لا يعلم كه الا علله ، و تقريره أن الذنب يعظم بعظم من فى حقه الذنب ، أو لانه وقع فى مقابلة النعم العظيمة ، وكلا الوجهين حاصلان فى ذنب العبد فى حق ربه ، فلا جرم كان ذلك الذنب فى غاية العظم ، وإن حملناه على الثانى كان المعنى أن خسران الإنسان دون خسران الشيطان ، وفيه بشارة أن فى خلقى من هو أعصى منك ، والتأويل الصحيح هو الأول .

﴿ المسألة الرابعة ﴾ لقائل: أن يقول قوله ( انى خسر ) يفيد التوحيد ، مع أنه فى أنواع من الحسر (والجواب) أن الحسر الحقيقي هو حرمانه عن خدمة ربه ، وأما البواقي وهو الحرمان عن الجنة ، والوقوع في النار ، فبالنسبة إلى الأول كالعدم ، وهذا كما أن الإنسان في وجوده فوائد ، ثم قال ( وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ) أي لما كان هذا المقصود أجل المقاصد كان سائر المقاصد بالنسبة إليه كالعدم .

واعلم أن الله تعالى قرن بهـذه الآية قرائن تدل على مبالغته تعالى فى بيـان كون الإنسان فى خسر (أحدها) قوله (لني خسر) يفيد أنه كالمغمور فى الحسران، وأنه أحاط به من كل جانب (وثانيها) كلمة إن، فإنها للتأكيد (وثالثها) حرف اللام فى لني خسر، وههنا احتمالان:

( الأول ) في قوله تصالى ( لفي خسر )أى في طريق الخسر ، وهـذا كقوله في أكل أموال اليتامى: ( إنمـا يأكارن في بطونهم ناراً ) لمـاكانت عاقبته النار .

(الاحتمال الثاني) أن الإنسان لا ينفك عن خسر ، لأن الحسر هو تضييع رأس المال ، ورأس ماله هو عمره ، وهو قلما ينفك عن تضييع عمره ، وذلك لأن كل ساعة بمر بالإنسان ؛ فإن كانت مصروفة إلى المعصية فلا شك فى الحسران ، وإن كانت مشغولة بالمباحات فالحسران أيضاً حاصل ، لأنه كما ذهب لم يبق منه أثر ، مع أنه كان متمكناً من أن يعمل فيه عملا يبق أثره دائماً ، وإن كانت مشغولة بالطاعات فلا طاعة إلا ويمكن الإتيان بهما ، أو بغيرها على وجه أحس من ذلك ، لأن مراتب الحضوع والحشوع لله غير متناهية ، فإن مراتب جملال الله وقهره غير متناهية ، وكلماكان علم الإنسان بها أكثر كان خوفه منه تعالى أكثر ، فكان تعظيمه وقهره غير متناهية ، وكلماكان علم الإنسان بها أكثر كان خوفه منه تعالى أكثر ، فكان تعظيمه

#### إِلَّا ٱلَّذِينَّ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ

عنمه الإنيان بالطاعات أتم وأكمل ، وترك الأعلى والاقتصار بالأدنى نوع خسران ، فثبت أن الإنسان لا ينفك البتة عن نوع خسران .

واعلم أن هده الآية كالتنبية على أن الاصدل فى الانسان أن يكون فى الخسران والحيبة ، وتقريره أن سعادة الإنسان فى حب الآخرة والإعراض عن الدنيا ، ثم إن الاسباب الداعية إلى الآخرة خفية ، والاسباب الداعية إلى حب الدنيا ظاهرها ، وهى الحواس الخس والشهرة والغضب ، فالهذا السبب صار أكثر الحلق مشتغلين بحب الدنيا مستغرقين فى طلبها ، فكانوا فى الحسران والبوار ، فإن قيل إنه تعالى قال فى سورة التين (لقد خلقنا الإنسان فى أحسن تقويم مم رددناه أسفل سافلين ) فهناك يدل على أن الابتداء من الدكيال والانتهاء إلى النقصان ، وههنا يدل على أن الابتداء من الدكيال والانتهاء إلى النقصان ، وههنا للدن ، وههنا أحوال النفس فلا تناقض بين القولين .

قوله تعالى : ﴿ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمَاوًا الصَّالَحَاتُ ﴾ .

اعلم أن الإيمان والاعمال الصالحة ود تقدم تفسيرهما مراراً ، ثم همنا مسائل :

﴿ المسألة الأولى ﴾ احتج من قال العمل غير داخل في مسمى الإيمان ، بأن الله تعالى عطف عمل الصالحات على الإيمان ، ولو كان عمل الصالحات داخلا في مسمى الإيمان لكان ذلك تكريراً ولا يمكن أن يقال هذا التكرير واقع في القرآن , كقوله تعالى ( رإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح ) وقوله ( وملائكنته وجبريل وميكال ) لانا نقول هناك إنما حسن ، لان إعادته ندل على كونه أشرف أنواع ذلك الكلى ، وعمل الصالحات ليس أشرف أنواع الأمور المسهاة بالإيمان ، فبطل هذا التأويل . قال الحليمي : هذا التكرير واقع لا محالة ، لان الإيمان وإن لم يشتمل على عمل الصالحات ، لكن قوله ( وعملوا الصالحات ) يشتمل على الإيمان ، فيكون قوله ( والدين آمنوا ) وأيضاً فقوله ( وعملوا الصالحات ) يشتمل على قوله ( وتواصوا بالحق ، وتواصوا بالصبر ( فوجب أن يكون ذلك تكراراً ، أجاب يكفى في الاستدلال .

﴿ المسألة الثانية ﴾ احتج القاطعون بوعيد الفساق بهذه الآية ، قالوا : الآية دلت على أن الإنسان في الحسارة مطلقاً ، ثم استثنى ( الذين آمنوا وعملوا الصالحات ) والمعلق على الشرطين مفقود عند فقد أحدهما ، فعلمنا أن من لم يحصل له الإيمان والأعمال الصالحة ، لا بد وأن يكون في الحسار في الدنيا وفي الآخرة ، ولماكان المستجمع لهاتين الحصلتين في غاية القلة ، وكان الحسار

#### وَتَوَاصَواْ بِٱلْحَيِّ وَتَوَاصَواْ بِٱلصَّبِرِ ٢

لازماً لمن لم يكن مستجمعاً لها كان الناجى أقل من الهالك ، ثم لوكان الناجى أكثركان الخوف عظيما حتى لا تكون أنت من القليل ، كيف والناجى أقل ؟ أفلا ينبغى أن يكون الحوف أشد! . ﴿ المسألة الثالثة ﴾ أن هذا الاستثناء فيه أمور ثلاثة (أحدها) أنه تسلية المؤمن من فوت عمره وشبابه ، لأن العمل قد أوصله إلى خير من عمره وشبابه (وثانيها) أنه تغيه على أن كل مادعاك إلى طاعة الله فهو الصلاح ، وكل ما شغلك عن الله بغيره فهو الفساد (وثائها) قالت الممتزله تسمية الاعمال بالصالحات تنبيه على أن وجه حسنها ايس هو الامر على ما يقوله الاشعرية ، لكن الامر إنما ورد لكونها في أنفسها مشتملة على وجوه الصلاح ، وأجابت الاشعرية بأن الله تعلى وصفها بكونها صالحة ، ولم يبين أنها صالحة بسبب وجوه عائدة إليها أو بسبب الامر .

﴿ المسألة الرابعة ﴾ اسائل أن يسأل ، فيقول إنه فى جانب الحسر ذكر الحسكم ولم يذكر السبب وفى جانب الربح ذكر السبب ، وهو الإيمان والعمل الصالح ، ولم يذكر الحسكم فما الفرق ( قلنا ) إنه لم يذكر سبب الحسر لأن الحسر كما يحصل بالفعل ، وهو الإقدام على المعصية يحصل بالنرك ، وهو عدم الإقدام على الطاعة ، أما الربح فلا يحصل إلا بالفعل ، فلهذا ذكر سبب الربح وهو العمل ، وفي جانب الربح فصل وبين ، وهذا هو اللائق بالكرم .

قوله تعالى : ﴿ و تواصوا بالحق و توصوا بالصبر ﴾

فاعلم أنه تعالى لمسابين فى أهل الاستمناء أمم بإ يمامهم وعملهم الصالح خرجوا عن أن يكونوا فى خسر وصاروا أرباب السعادة من حيث إمهم بمسكوا بمسابيق ديهم إلى الفوز بالثواب والنجاة من العقاب وصفهم بعد ذلك أمهم قد صاروا لشدة محبتهم للطاعة لا يقتصرون على ما يخصهم بل يوصون غيرهم بمثل طريقتهم ليكونوا أيضاً سبباً لطاعات الغيركما ينبغى أن يكون عليه أهل الدين وعلى هذا الوجه قال تعالى (يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم ناراً) فالتواصى بالحق يدخل فيه سائر الدين من علم وعمل ، والتواصى بالصبر يدخل فيه حمل النفس على مشقة التكليف فى القيام بما يجب ، وفى اجتنابهم ما يحرم إذ الإفدام على المسكروه ، والإحجام عن المراد كلاهما شاق شديد ، وههنا مسائل :

﴿ المسألة الأولى ﴾ هذه الآية فيها وعيد شديد ، وذلك لآنه تعالى حكم بالخسار على جميع الناس الا من كان آتياً بهذه الآشياء الاربعة ، وهى الإيمان والعمل الصالح والنواصى بالحق والتواصى بالصبر ، فدل ذلك على أن النجاة معلقة بمجموع هذه الامور وإنه كما يلزم المحكف تحصيل ما يخص نفسه فكذلك يلزمه فى غيره أمور ، منها المدعاء إلى الدين والنصيحة والامر

بالمعروف والنهى عن المنكر ، وأن يحب له ما يحب لنفسه ، ثم كرر التواصى ليضمن الأول الدعاء إلى الله ، والثانى النبات عليه ، والأول الأمر بالمعروف والثانى النهى عن المنكر ، ومنه قوله ( وانه عن المنكر ، واصبر ) وقال عمر : رحم الله من أهدى إلى عيوبى .

﴿ الْمُسَالَةُ النَّانِيةِ ﴾ دلت الآية على أن الحق ثقيل ، وأن المحن تلازمة ، فلذلك قرن به التواصى . ﴿ الْمُسَالَةُ النَّالِئَةَ ﴾ [نما قال (وتواصوا) ولم يقل ويتواصون لئلا يقع أمراً بل الغرض مدحهم بما صدر عنهم في الماضي ، وذلك يفيد رغبتهم في الثبات عليه في المستقبل .

﴿ الْمَسَالَةُ الرَّابِعَةُ ﴾ قرأ أبو عمرو ( بالصبر) بشم الباء شيئاً من الحرف ، لا يشبع قال أبو على ، وهذا بما يجوز في الوقف ، ولا يكون في الوصل إلا على إجراء الوصل بحرى الوقف ، وهذا لا يكاد يكون في القراءة ، وعلى هذا ما يروى عن سلام بن المنذر أنه قرأ ، والعصر بكسر الصاد ولعله وقف لا نقطاع نفس أو لعارض منعه من إدراج القراءة ، وعلى هذا يحمل لا على إجراء الوصل مجرى الوقف ، والله سبحانه و تعالى أعلم ، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله و صحبه وسلم .



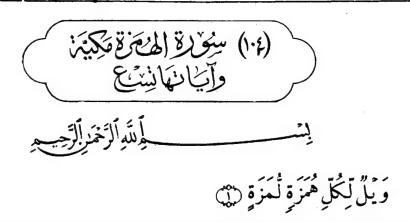

#### بسم الله الرحمن الرحيم

﴿ وَيُلُّ لِّمَكُلُّ هُمَرَةً لَمْرَةً ﴾ فيه مسائل:

﴿ المسألة الأولى ﴾ الويل لفظة الذم 'والسخط ، وهي كلمة كل مكروب يتولون فيدعو بالويل وأصله وى لفلان ثم كثرت فى كلامهم فوصلت باللام ، وروى أنه جبل فى جهنم إن قيل لم قال ههنا(و يل)و في موضع آخر ( و لكم الوبل ﴾ ؟ قلنالاً ن ثمة قالو ا ( ياويلنا إنا كنا ظالمين ) فقال ( و ل الويل ) وهَهَنا نَكُرُ لَانَهُ لا يُعلِّم كُنهِهُ إِلَّا الله ، وقيل في ويل إنهاكلمة تقبيح، وويس استصغار وويح ترحم، فنبه بهذا على قبح هذا الفعل ، واختلفوا فى الوعيد الذى فى هذه السورة هل يتناول كلُّ مَن يتمسَّك بهذه الطريقة في الآفعال الرديثة أوهو مخصوص بأفوام معينين ، أما المحققون فقالوا إنه عام لكل من يفعل هذا الفعل كاثناً من كان وذلك لأن خصوص السبب لا يقدح في عموم اللفظ وقال آخرون إنه مختص بأناس معينين ، ثم قال عطاء والكلى نزلت فىالاخنس بن شريق كان يلمز الناس ويغتابهم وخاصة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وقال مقــاتل : نزلت فى الوليد بن المغيرة كان يغتاب النبي صلى الله عليه وسلم من ورائه ويطعن عليه في وجهه ، وقال محمد بن إسحاق ما زلنا نسمع أنهذه السورة نزلت فيأمية بنخلف ، قال الفراء وكون اللفظ عاماً لاينافي أن يكون المراد منه شخصاً معيناً ، كما أن إنساناً لوقال لك لاأزورك أبداً فتقول أنت كلمن لم يزرني لا أزوره وأنت إنما تريده بهذه الجملة العامة 💎 وهذا هو المسمى في أصول الفقه بتخصيص العام بقرينة العرف. ﴿ المسألة الثانية ﴾ الهمز الكسر قال تعالى ( هماز مشاء ) واللمز الطعن والمراد الكسر من أعراض الناس والغض منهم والطعن فيهم ، قال تعالى ( ولانلمزوا أنفسكم ) وبنا. فعله يدل على أن ذلك عادة منه قد ضرى بها ونحوهما اللعنة والضحكة ، وقرى. ( ويل أحكل همزة لمزة ) بسكون الميم وهي المسخرة التي تأتى بالأوابد والإضاحيك فيضحك منه ويشتم والمفسرين الفاظأ (أحدها) قال ابن عباس: الهمزة المغتاب، واللمزة العياب ( وثانيها ) قال أبو زيد: الهمزة باليـد واللمزة

## ٱلَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ وَ ثَلْ

باللسان (وثالثها) قال أبو العالية : الهمزة بالمواجهة واللمزة بظهر الغيب (ورابعها) الهمزة جهراً واللمزة سراً بالحاجب والعين (وخامسها) الهمزة واللمزة الذي يلقب الناس بما يكرهون وكان الوليد بن المغيرة يفعل ذلك ، لحكنه لايليق بمنصب الرياسة إنما ذلك من عادة السقاط ويدخل فيه من يحاكي الناس بأقوالهم وأفعالهم وأصوائهم ليضحكوا . وقد حكى الحكم بن العاص مشيسة النبي صلى الله عليه وسلم فنفاه عن المدينة ولعنه (وسادسها) قال الحسن ، الهمزة الذي يهمز جليسه يكسر عليه عينه واللمزة الذي يذكر أخاه بالسوء ويعيبه (وسابهما) عن أني الجوزاء قال قلت يكسر عليه عينه واللمزة الذي يذكر أخاه بالسوء ويعيبه (وسابهما) عن أني الجوزاء قال قلت لابن عباس (ويل لكل همزة لمزة) من هؤلاء الذي خرمهم الله بالويل فقال هم المشاؤون بالنميمة المفرقون ببن الاحبة الناعتون للناس بالعيب .

واعلم أن جميع هذه الوجوه متقاربة راجعة إلى أصل واحد وهو الطعن وإظهار العيب ، ثم هذا على قسمين فإنه إما أن يكون بالجدكما يكون عند الحسدو الحقد ، وإما أن يكون بالهزل كما يكون عند السخرية والإضحاك ، وكل واحد من القسمين ، إما أن يكون فى أمر يتعلق بالدين ، وهو ما يتعلق بالصورة أو المشى ، أو الجلوس وأنواعه كثيرة وهى غير مضبوطة ، ثم إظهار العيب فى هذه الاقسام الاربعة قد يكون لحاضر ، وقد يكون لغائب ، وعلى التقدير بن فقد يكون باللفظ ، وقد يكون باللفظ ، وقد يكون باللفظ ، وقد يكون باللفظ ، وكل ذلك داخل تحت النهى والزجر ، إنما البحث فى أن اللفظ بحسب اللفظ موضوعاً له كان منهياً بحسب اللفظ ، وما لم يكن اللفظ موضوعاً له كان الرسول أعظم الناس يكن اللفظ موضوعاً له كان الرسول أعظم الناس منصباً فى الدين كان الطعن فيه عظيما عند الله ، فلا جرم قال (ويل لكل همزة لمزة ) .

قوله تعالى : ﴿ الذي جمع مالا وعدده ﴾ وفيه مسألنان :

﴿ المسألة الأولى ﴾ (الذى) بدل من كل أو نصب على ذم ، وإنمــا وصفه الله تعالى بهــذا الوصفُ لانه يجرى مجرى السبب والعلة فى الهمز واللمز وهو إعجابه بما جمع من المــال ، وظنه أن الفضل فيه لاجل ذلك فيستنقص غيره .

و المسألة الثانية و قرأ حمرة والكسائى وابن عامر جمع بالتشديد والباقون بالتخفيف والمعنى في جمع وجمع واحد متقارب، والفرق أن (جمع) بالتشديد يفيد أنه جمعه من ههنا وههنا، وأنه لم يجمعه فى يوم واحد، ولا فى يومين، ولا فى شهر ولا فى شهرين، يقال فلان يجمع الأموال أى يجمعها من همنا وهمنا، وأما جمع بالتخفيف، فلا يفيد ذلك، وأما قرله (مالا) فالتنكير فيه يحتمل وجهين (أحدهما) أن يقال المال اسم لكل ما فى الدنياكما قال (المال والبنون زينة الحياة الدنيا) فال الإنسان الواحد بالنسة إلى مالكل الدنيا حقير، فكيف يليق به أن يفتخر بذلك

#### يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ وَ أَخْلَدُهُ وَ إِنَّ كَلَّا لَيُنْبَذَنَّ فِي ٱلْحُطَمَّةِ ﴿ يَ

الفليل (والشابى) أن يكون المراد منه التعظيم أى مال بلغ فى الحبث والفساد أقصى النهايات وكيف يليق بالعاقل أن يفتخر به ؟ أما قوله (وعدده) ففيه وجوه أحدها أنه مأخوذ من العدة وهى الذخيرة يقال أعددت الشي. لكذا وعددته إذا أمسكته له وجعله عدة وذخيرة لحوادث الدهر (وثانيها) عدده أى أحصاه وجاء التشديد لكثرة الممدود كما يقال فلان يعدد فضائل فلان ، ولهذا قال السدى وعدده أى أحصاه يقول هذا لى وهذا لى يلميه ماله بالهار فاذا جاء الليلكان يخفيه (وثالثها) عدده أى كثره يقال فى بنى المان عدد أى كثرة ، وهذان القولان الإخيران راجعان إلى معنى العدد ، والقول الثالث إلى منى العدة ، وقرأ بعضهم وعدده بالتخفيف وفيه وجهان (أحدهما) أن يكون المعنى جمع المال وضبط عدده وأحصاه (وثانهما) جمع ماله وعدد قومه الذين ينصرونه من قولك فلان ذو عدد وعدد إذا كان له عدد وأفر من الانصار والرجل متى كان كذلك كان أدخل فى التفاخر .

مم وصفه تعالى بضرب آخر من الجهل فقال ﴿ يحسب أن ماله أخلد، ﴾ .

واعلم أن أخلده وخلده بمعنى واحد ثم فى التفسير وجوه (أحدها) يحتمل أن يكون المعنى طول المال أمله ، حتى أصبح لفرط غفلته وطول أه له ، يحسب أن ماله تركه خالداً فى الدنيا لا يموت وإنما قال (أخلده) ولم يقل بخلده لأن المراد يحسب هذا الإنسان أن المال ضمن له الخلود وأعطاه الأمان من الموت وكأنه حكم قد فرغ منه ، ولذلك ذكره على الماضى . قال الحسن : ما رأيت يقيناً لاشك فيه أشبه بشك لا يقين فيه كالموت (وثانها) يعمل الاعمال المحكمة كتشييد البنيان بالآجر والجص ، عمل من يظن أنه برقى حياً أو لاجل أن يذكر بسببه بعد الموت (وثالثها) أحب المال حباً شديداً حتى اعتقد أنه : إن انتقص مالى أموت ، فلذلك يحفظه من النقصان ليبتى حياً ، وهذا غير بعيد من اعتقاد البخيل (ورابعها) أن هذا تعريض بالعمل الصالح وأنه هو الذي يخلد صاحبه فى الدنيا بالذكر الجميل وفى الآخر فى النعيم المقيم .

أما قوله تعالى ﴿ كلا ﴾ ففيه وجهان (أحدهما) أنه ردع له عن حسبانه أى ليس الأمركا يظن أن المال يخلده بل العلم والصلاح، ومنه قول على عليه السلام: مات خزان المال وهم أحياء والعلماء باقون مابق الدهر، والقول الثانى معناه حقاً (لينبذن) واللام فى (لينبذن) جواب القسم المقدر فدل ذلك على حصول معنى القسم فى كلا.

أما قوله تعمالي ﴿ لينبذن في الحمطة وما أدراك ما الحطمة ﴾ فابما ذكره بلفظ النبذ الدال على الإهامة ، لأن الكافركان يعتقد أنه من أهل الكرامة ، وقربيء لينبذان أى هو وماله ولينبذن بضم الذال أى هو وأنصاره ، وأما ( الحطمة ) فقال المبرد إنها النار التي تحطم كل من وقع

#### وَمَآ أَدۡرَىٰكَ مَاٱلۡحُطَمَةُ ﴿ نَارُ ٱللَّهُ ٱلۡمُوقَدَةُ ﴿ الَّهِ عَلَى

ٱلأَفْوَدَةِ ١ إِنَّهَا عَلَيْهِم مُّؤْصَدَةٌ ١

فيها ورجل حطمة أى شديد الآكل يأتى على زاد القوم ، وأصل الحطم فى اللغة الكسر ، ويقال شر الرعاء الحطمة ، يقال راع حطمة وحطم بغير هاءكا به يحطم الماشية أى يكسرها عند سوقها لعنفه ، قال المفسرون الحطمة اسم من أسهاء النار وهى الدركة الثانية من دركات النار ، وقال مقاتل : هى تحطم العظام و تأكل اللحوم حتى تهجم على القلوب ، وروى عن النبي يتالي أنه قال ، إن الملك ليأخذ المكافر فيكسره على صلبه كما توضع الحشبة على الركبة فتكسر ثم يرمى به فى النار » .

واعلم أن الفائدة فى ذكر جهنم بهذا الآسم ههنا وجوه: (أحدها) الاتحاد فى الصورة كا أنه تعالى يقول: ان كنت همزة لمزة فوراءك الحطمة (والثانى) أن الهامن بكسر عين ليضع قدره فيلقيه فى الحضيض فيقول تعالى وراءك الحطمة ، وفى الحطم كسر فالحطمة تكسرك وتلقيك فى حضيض جهنم لكن الهمزة ليس إلا الكسر بالحاجب، أما الحطمة فإنها تكسر كسراً لاتبق ولا تذر (الثالث) أن الهماز اللماز يأكل لحم الناس والحطمة أيضاً اسم للنار من حيث إنها تأكل الجلد واللحم ، ويمكن أن يقال ذكر وصفين الهمز واللمز ، ثم قابلهما باسم واحد وقال خد واحداً منى بالإثنين منك فإنه بنى ويكنى ، فكان السائل يقول كيف بنى الواحد بالاثنين ؟ فقال إنما تقول هذا لأنك لاتعرف هذا الواحد فلذلك قال (وما أدراك ما الحطمة).

أما قوله تعالى ﴿ نار الله ﴾ فالإضافة للنفخيم أى هي نار لاكسائر النيران ﴿ الموقدة ﴾ التي لا تخمد أبداً أو ( الموقدة ) بأمره أو بقدرته ومنه قول على عليه السلام : عجماً نمن يعصى الله على وجه الأرض والنارتسعر من تحته ، وفي الحديث ﴿ أوقد عليها ألف سنة حتى احرت ، ثم ألف سنة حتى ابيضت ، ثم ألف سنة حتى السودت فهي الآن سودا. مظلمة » .

أما قوله تعالى ﴿ التي تطلع على الآفسدة ﴾ . فاعدلم أنه يقال طلع الجبل واطلع عليه إذا علاه ، ثم في تفسير الآية وجهان : (الآيل) أن النار تدخل في أجوافهم حتى تصل إلى صدورهم وتطلع على أفئد تهم ، ولا شيء في بدن الانسان ألطف من الفؤاد ، ولاأشد تألماً منه بأدني أذي عاسه ، فكيف إذا اطلعت نار جهم واستولت عليه . ثم إن الفؤاد مع استيلاء النار عليه لا يحترق إذ لو احترق لمات ، و هدذا هو المراد من قوله ( لا بموت فيها ولا يحيى ) ومعنى الاطلاع هو أن النار تنزل من اللحم إلى الفؤاد ( والثاني ) أن سبب تخصيص الافئدة بذلك هو أنها مواطن الكفر والعقائد الخبيثة والنيات الفاسدة ، واعلم أنه دوى عن الذي وعظمهم حرة أخرى . تأكل أهلها حتى إذا اطلعت على أفئد تهم انتهت ، ثم إن الله تعالى يعيد لحمم وعظمهم حرة أخرى . أما قوله تعالى ﴿إنها عليهم ، وصدة ﴾ فقال الحسن ( ، وصدة ) أى مطبقة من أصدت الباب

### فِي عَمَدٍ مُمَدَّدَةٍ ﴿

وأوصدته لفتان ، ولم يقل مطبقة لأن المؤصدة هي الآبواب المغلقة ، والإطباق لايفيد معني الباب واعلم أن الآية تفيد المبالغة في العذاب من وجوه (أحدها) أن قوله (ليذبذن) يقتضي أنه موضع له قعر عميق جداً كالبتر (وثانها) أنه لو شاء يجعل ذلك الموضع بحيث لا يكون له باب لكنه بالباب يذكرهم الخروج ، فيزيد في حسرتهم (وثالثها) أنه قال (عليهم مؤصدة) ولم يقل مؤصدة عليهم لأن قوله (عليهم مؤصدة) يفيد أن المقصود أولا كونهم بهذه الحالة ، وقوله مؤصدة عليهم لا يفيد هذا المعنى بالقصد الأول .

قوله تعالى : ﴿ في عمد عمدة ﴾ ففيه مسائل :

﴿ المسألة الأولى ﴾ قرى. فى عمد بضمتين وعمد بسكون الميم وعمد بفتحتين ، قال الفراء : عمد وعمد مثل الآديم والإدم والآدم والإهاب والآهب والآهب ، والعقيم والعقم والعقم وقال المبرد وأبو على : العمد جمع عمرد على غير واحد ، أما الجمع على واحد فهو العمد مثل زبور وزسول ورسل .

﴿ المسألة الثانية ﴾ العمودكل مستطيل من خشب أو حديد ، وهو أصل للبناء، يقال عمود البيت للذى يقوم به البيت .

﴿ المسألة الثالثة ﴾ في تفسير الآية وجهان ( الأول ) أنها عمد أغلقت بها تلك الآبواب كنحو ما تغلق به الدروب ، وفي بمعنى الباء أي أنها عليهم مؤصدة بعمد مدت عليها ، ولم يقل بعمد لآنها لكثرتها صارت كأن الباب فيها ( والقول الثانى ) أن يكون المعنى (إنها عليهم مؤصدة ) حال كونهم مو ثقين (في عمد بمدة ) مثل المقاطر التي تقطر فيها اللصوص ، اللهم أجرنا منها يا أكرم الآكرمين .

## (٥٠) سِئُولَا الْفِيْلِكُكِيَّرُ (١٠٥) سِئُولَا الْفِيْلِكَيِّرُ (١٠٥) سِئُولَا الْفِيْلِكَيِّرُ الْفِيْلِكَيِّرُ

أَلَدْ تَرَكِيفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَكِ ٱلْفِيلِ ١

#### بسم الله الرحمن الرحيم

﴿ الْمُ تَرَكِيفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصَّابُ الْفَيْلَ ﴾ .

روى أن أبرهة بن الصباح الأشرم ملك البين من قبل أصحمة النجاشي بني كنيسة بصنعا، وسهاها الفليس وأراد أن يصرف إليها الحاج فخرج من بني كنانة رجل و تفوط فيها ليلا فأغضبه ذلك . وقيل أجبت رفقة من العرب ناراً فحملتها الريح فأحرقتها فحلف ليهدمن الكعبة فخرج بالحبشة ومعه فيل اسمه محمود وكان قوياً عظيها ، وثمانية أخرى ، وقيل إثنا عشر ، وقيل ألف ، فلما بلغ فريباً من مكة خرج إليه عبد المطلب وعرض عليه ثلث أموال تهامة ليرجع فأبي وعباً جيشه ، وقدم الفيل فكانواكما وجهوه إلى جهة الحمر مرك ولم يبرح ، وإذا وجهوه إلى جهة الحمين أو إلى سائر الجهات هرول ، ثم إن أبرهة أخذ لعبد المطلب مائي بمير فخرج إليهم فيها فعظم في عين أبرهة وكان رجلا جسيا وسيا ، وقيل هذا سيد قريش ، وصاحب عير مكة فلما ذكر حاجته ، قال سقطت من عيني جئت لأهدم البيت الذي هر دينك ودين آبائك فألهاك عنه ذود أخذ لك ، فقال أنا رب الإبل وللبيت رب سيمنعك عنه ، ثم رجع وأتى البيت وأخذ بحلقته وهو يقول:

لاهم إن المر. يمـــنع حله فامنع حلالك وانصر على آل الصليـــب وعابديه اليوم آلك لا يغلبن صليبهــم ومحالهم عدوا محالك إن كنت تاركهم وكعـــبتنا فأمر ما بدالك ويقول: يارب لا أرجولهم سواكا يارب فامنع عنهم حماكا

فالتفت وهو يدعو ، فإذا هو بطير من نحو اليمن ، فقال والله إنها لطير غريبة ما هي بنجدية ولا

تهامية ، وكان مع كل طائر حجر فى منقاره و حجران فى رجليه أكبر من العدسة وأصغر من الحمه وعن ابن عباس أنه رأى منها عند أم هانى نحوقفيز مخططة بحمرة كالجزع الظفارى ، فسكان الحجر يقع على رأس الرجل فيخرج من دبره ، وعلى كل حجر اسم من يقع عليه فهلموا فى كل طريق ومنهل ، ودوى أبرهة فتساقطت أنامله ، وما مات حتى انصدع صدره عن قلبه ، وانفلت وزيره أبو يكسوم وطائر يحلق فوقه ، حتى بلغ النجاشي فقص علبه القصة . فلما أتمها وقع عليه الحجر وخر ميتاً بين يديه ، وعن عائشة قالت ورأيت قائد الفيل وسائسه أعميين مقعدين يستطعمان ، ثم في الآية سؤ الات .

(الأول) لم فالرائم تر) مع أن هذه الواقعة وقعت قبل المبعث بزمان طويل؟ (الجواب) المراد من الرؤية العملم والتذكير، وهو إشارة إلى أن الخبر به متواتر فكان العلم الحاصل به ضرورياً مساوياً فى القرة والجلاء للرؤية، ولهذا السبب قال الغيره على سبيل الذم (أو لم يرواكم أهلكنا قبلهم من القرون) لا يقال: فلم قال (ألم تعلم أن الله على كل شىء قدير) لأنا نقول: الفرق أن ما لا يتصور إدراكه لا يستعل فيه إلا العملم لكونه قادراً، وأما الذي يتصور إدراكه كفرار الفيسل، فإنه يجوز أن يستعمل فيه الرؤية.

(السؤال الثانى) لم قال (ألم تركيف فعل ربك) ولم يقل ألم تر مافعل ربك؟ (الجواب) لآن الآشياء لها ذوات، ولها كيفيات باعتبارها يدل على مداومتها وهدفه الكيفية هي التي يسميها المنكلمون وجه الدليل، واستحقاق المدح إنميا يحصل برؤية هذه الكيفيات لا برؤية الذوات ولهذا قال (أفلم ينظروا إلى السهاء فوقهم كيف بنيناها) ولا شك أن هذه الواقعة كانت دالة على قدرة الصانع وعلمه وحكمته، وكانت دالة على شرف محم صلى الله علمه وسلم، وذلك لأن مذهنا أنه يجوز تقديم المعجزات على زمان البعثة تأسيساً لنبوتهم وإرهاصاً لها، ولذلك قالوا: كانت الغهامة تظله، وعند المعتزلة، أن ذلك لا يجوز، فلا جرم زعموا أنه لابد وأن يقال كان في ذلك الزمان ني [أو خطيب] كالد بن سنان أو قس بن ساعدة، ثم قالوا و لا يجب أن يشتهر وجودهما، ويبلغ إلى حد التواتر، لاحتمال أنه كان مبعوثاً إلى جمع قليلين، فلا جرم لم يشتهر خبره.

واعلم أن قصة الفيل واقعة على المحدين جداً ، لانهم ذكروا في الزلازل والرياح والصواعق وسائر الاشياء التي عذب الله تعالى بها الامم أعذاراً ضميفة ، أما هذه الواقعة فلا تجرى فيها تملك الاعذار ، لانها ليس في شيء من الطبائع والحيال أن يقبل طير معها حجارة ، فتقصد قوماً دون قوم فتقتلهم ، ولا يمكن أن يقال إنه كسائر الاحاديث اضعيفة لا أنه لم يكن بين عام الفيل ومبعث الرسول إلانيف وأربعون سنة ويوم تلا الرسول هذه السورة كان قد تي بمكة جمع شاهدوا تلك الواقعة ، ولو كان النقل ضعيفاً لشافهوء بالتكذيب ، فلما لم يكن كذلك علمنا أنه لاسبب للطعرفيه .

(السؤال الثالث) لم قال (فعل) ولم يقل جعل ولا خلق ولا عمل (الجواب) لأن خلق يستعمل لابتداء الفعل ، وحمل للكيفيات قال تعالى (خلق السموات والأرض وجعل الظلمات والنور) وعمل بعد الطلب وفعل عام فكان أولى لانه تعالى خلق الطيور وجعل طبع الفيل على خلاف ماكانت عليه ، وسألموه أن يحفظ البيت ، ولعدله كان فيهم من يستحق الإجابة ، فلو ذكر الافاظ النلائة لطال الكلام فذكر الفظآ يشمل الكل.

(السؤال الرابع) لم قال ربك ، ولم يقل الرب ؟ (الجواب) من وجوه (أحدها) كأنه تعالى قال إنهم لما شاهدوا هذا الانتقام ثم لم يتركوا عبادة الأوثان ، وأنت يامحد ماشاهدته ثم اعترفت بالشكر والطاعة ، فكأنك أنت الذى رأيت ذلك الانتقام ، فلاجرم تبرأت عنهم واخترتك من الكل ، فأقول ربك ، أى أنا لك ولست لهم بل عليهم (وثانيها) كأنه تعالى قال : إنما فعلت بأصحاب الفيل ذلك تعظيما لك وتشريفاً لمقدمك ، فأنا كنت مربياً لك قبل قومك ، فكيف أترك تربيتك بعد ظهورك ، ففيه بشارة له عليه السلام بأنه سيظفر .

(السؤال الخامس) قوله (الم تركيف فعدل ربك) مذكور في معرض التعجب وهذه الأشياء بالنسبة إلى قدرة الله تعالى ليست عجيبة ، فما السبب لهذا النعجب ؟ (الجواب) من وجوه (احدما) ان الكعبة تبع لمحمد صلى الله عليه وسلم ، وذلك لآن العلم يؤدى بدون المسجد أما لا مسجد بدون العالم فالعالم هو الدر والمسجد هو الصدف ، ثم الرسول الذي هو الدر همزه الوليد ولمزه حتى ضاق قلبه ، فكأنه تعالى يقول إن الملك العظيم لما طعن في المسجده زمته وأفنيته ، فمن طعن فيك وأنت المقصود من الكل ألا أفنيه وأعدمه! إن هذا لعجيب (وثانيها) أن الكعبة قبلة صلانك وقلبك قبلة معرفتك ، ثم أنا حفظت قبلة عملك عن الاعداء ، أفلا نسعى في حفظ قبلة دينك عن الآثام والمعاصى!

(السؤال السادس) لم قال (أصحاب الفيل) ولم يقل أرباب الفيل أو ملاك الفيل ؟ (الجواب) لأن الصاحب يكون من الجنس، فقوله (أصحاب الفيل) يدل على أن أولئه الأقوام كانوا من جنس الفيل في البَيمية وعدم الفهم والعقل، بل فيه دقيقة، وهي : أنه إذا حصلت المصاحبة بين شخصين، فيقال للأدون إنه صاحب الآدون، ولذلك يقال شخصين، فيقال للأدون إنه صاحب الآعلى ، ولا يقال للأعلى إنه صاحب الآدون، ولذلك يقال لمن صحب الرسول عليه السلام إنهم الصحابة، فقوله (أصحاب الفيل) يدل على أن أولئك الآفوام كاوا أقل حال وأدون منزلة من الفيل، وهو المراد من قوله تعالى ( بل هم أصل) ويما يؤكد ذلك أنهم كلما وجهوا الفيسل إلى جهة المحبة كان يتحول عنه ويفر عنه ، كا نه كان يقول لاطاعة لمخلوق في معصية الخالق عزى حميد فلا أثركه وهم ماكانوا يتركون تلك العزيمة الردية فدل ذلك على أن الفيل كان أحسن حالا منهم.

## أَلَرْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلِ ﴿ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ ﴿ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ ﴿ وَاللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ

(السؤال السابع) أليس أن كفار قريش كانوا ملاوا الكعبة من الأوثان من قديم الدهر، ولا شبك أن ذلك كان أقبح من تخريب جدران الكعبة ، فلم سلط الله العداب على من قصد التخريب ، ولم يسلط العذاب على من ملاها من الاوثان ؟ (والجواب) لان وضع الاوثان فيها تعد على حق الخلق ، ونظيره قاطع الطريق ، والباغى والقاتل يقتلون مع أنهم مسلمون ، ولا يقتل الشيخ الكبير والاعمى وصاحب الصومعة والمرأة ، وإن كانوا كفار، لانه لا يتعدى ضررهم إلى الخلق .

﴿ السؤال الثامن ﴾ كيف القول فى إعراب هذه الآية ؟ ( الجواب ) قال الزجاج : كيف فى موضع نصب بفعل لا بقوله ( ألم تر ) لأن كيف من حروف الاستفهام .

واعلم أنه تعالى ذكر ما فعل بهم. فقال ﴿ أَلْم يَجْعُلْ كَيْدُهُمْ فَى تَصْلَيْلُ ﴾ وفيه مسائل:

- ﴿ المسألة الأولى ﴾ اعلم أن الكيد هو إرادة مضرة بالغير على الخفية ، إن قبل فلم سماه كيداً وأمره كان ظاهراً ، فإنه كان يصرح أنه يهدم البيت ؟ قلنا نعم ، لكن الذى كان فى قلبه شر بما أظهر ، لانه كان يضمر الحسد للعرب ، وكان يريد صرف الشرف الحاصل لهم بسبب الكعبة منهم ومن بلدهم إلى نفسه وإلى بلدته .
- ﴿ المسألة الثانية ﴾ قالت المعتزلة: إضافة الكيد اليهم دليل علىأنه تعالى لايرضى بالقبيح، إذلو رضى لاضافه إلى ذاته ، كقوله (الصوم لى) (والجواب) أنه ثبت فى علم النحو أنه يكنى فى حسن الإضافة أدنى سبب ، فلم لا يكنى فى حسن هذه الاضافة وقوعه مطابقاً لإرادتهم واختيارهم ؟ .
- ﴿ المسألة الثالثة ﴾ ( فى تضليل ) أى فى تضييع وإبطال يقال ضلل كيده إذا جعله ضالا ضائما ونظيره قوله تعالى ( وما دعاء الكافرين إلا فى ضلال ) وقيل لامرى القيس: الملك الصليل ، لأنه ضلل ملك أبيه أى ضيعه . بمعنى أنهم كادوا البيت أولا ببناء القليس وأرادوا أن يفتتحوا أمره بصرف وجوه الحاج إليه ، فضلل كيدهم بإيقاع الحريق فيه ، ثم كادوه ثانياً بإرادة هدمه فضلل بإرسال الطير عليهم ، ومعنى حرف الظرف كما يقال سعى فلان فى ضلال ، أى سعيهم كان قد ظهر لكل عاقل أنه كان ضلال وخطأ .

ثم قال تعالى ﴿ وأرسل عليهم طيراً أبابيل ﴾ وفيه سؤالات :

﴿ السؤال الأول ﴾ لم قال (طيراً ) على التنكير ؟ (والجواب) إما للتحقير فإنه مهما كان أحقركان صنع الله أعجب وأكبر ، أو للتفخيم كأنه يقول طيراً وأى طير ترى بحجارة صغيرة فلا تخطىء المقتل .

#### تَرْمِيهِم بِحِجَارَةٍ مِن سِجِيلٍ ۞

و السؤال الثانى ) ما الآبابيل (الجواب) أما أهل اللغة قال أبو عبيدة أبابيل جماعة فى تفرقة ، يقال جاءت الحنيل أبابيل أبابيل من ههنا وههنا ، وهل لهدنه اللفظة واحدام لا ؟ فيه قولان (الآول) وهو قول الآخفش والفراء أنه لاواحد لها وهو مثل الشماطيط والعباديد ، لاوحد لها ووالثانى) أنه له واحد ، ثم على هذا القول ذكروا ثلاثه أوجه (أحدها) زعم أبو جعفر الرؤاسى وكان ثقة مأمونا أنه سمع واحدها إبالة ، وفى أمثالهم : ضغت على إبالة ، وهى الحزمة الكبيرة سميت الجماعة من الطبير فى نظامها بالإبالة (وثانيها) قال الكبائى كنت أسمع النحويين يقولون أبول وأبابيل كعجول وعجاجيل (وثالثها) قال الفراء ولو قال قائل واحد الآبابيل إببالة كان صواباً كان دينار ودنانير .

(السؤال الثالث) ما صفة تلك الطير ؟ (الجواب) روى ابن سيرين عن ابن عباس قال كانت طيراً لها خراطيم كراطيم الفيل وأكف كأكف الكلاب ، وروى عطاء عنه قال طير سود جاءت من قبل البحر فوجا فوجا ، ولعل السبب أنها أرسلت إلى قوم كان فى صورتهم سواد اللون وفى سرهم سواد الكفر والمعصية ، وعن سعيد بن جبير أنها بيض صغار ولعل السبب أن ظلمة الكفر انهزمت بها ، والبياض ضد السواد ، وقبل كانت خضراً ولها رءوس مثل رءوس السباع ، وأقول إنها لما كانت أفواجا ، فلعل كل فوج منها كان على شكل آخر فكل أحد وصف ماراًى ، وقبل كانت بلقاء كالخطاطيف .

قوله تعالى : ﴿ ترميهم بحجارة من سجيل ﴾ وفيه مسائل :

﴿ المسألة الأولى ﴾ قرأ أبو حيوة : يرميهم أى الله أو الطير لآنه اسم جمع مذكر ، وإنما يؤنث على المعنى .

﴿ المسألة الثانية ﴾ ذكروا في كيفية الرمى وجوها (أحدها) قال مقاتل : كان كل طائر يحمل ثلاثة أحجار ، واحد في منقاره واثنان في رجليه يقتل كل واحد رجلا ، مكتوب على كل حجر اسم صاحبه ما وقع منها حجر على موضع إلا خرج من الجانب الآخر ، وإن وقع على رأسه خرج من دبره (وثانيها) روى عكرمة عن ابن عباس ، قال لما أرسل الله الحجارة على أصحاب الفيل لم يقع حجر على أحد منهم إلا نفط جلده و ثار به الجدرى , وهو قول سعيد بن جيير ، وكانت تلك الآحجار أصغرها مثل الغدسة ، وأكبرها مثل الحصة .

واعلم أن من الناسمن أنكرذلك ، وقال لوجوزنا أن يكون في الحجارة التي تكون مثل العدسة من الثقل ما يقوى به على أن ينفذ من رأس الإنسان ويخرج من أسفله ، لجوزنا أن يكون الجبل العظيم خالياً عن الثقل وأن يكون في وزن التبنة ، وذلك يرفع الامان عن المشاهدات ، فإنه متى

## فَجَعَلِهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولِ ٢

جاز ذلك فليجز أن يكون بحضرتنا شموس وأقمار ولابراها ، وأن يحصل الإدراك فى عين الضرير حتى يكون هو بالمشرق ويرى بقعة فى الاندلس ، وكل ذلك محال . واعلم أن ذلك جائز على مذهبنا إلا أن العادة جارية بأنها لا تقع .

و المسألة الثالثة كه ذكروا في السجيل وجوها (أحدها) أن السجيل كأنه علم للديوان الذي كتب فيه عنهاب الكفار ، كما أن سجيناً علم لديوان أعمالهم ، كا نه قبل بحجارة من جملة العذاب المكتوب المدون ، واشتقاقه من الإسجال ، وهو الإرسال ، ومنه السجل الدلو المملوء ماه ، وإنما سمى ذلك الكتاب بهذا الإسم لأنه كتب فيه العذاب ، والعذاب موصوف بالإرسال لقوله تعالى (وأرسل عليهم طيراً أبابيل) وقوله (فأرسلنا عليهم الطوفان) فقوله (من سجيل) أى مما كتبه الله في ذلك الكتاب (وثانيها) قال ابن عباس سجيل معناه سنك وكل ، يعنى بعضه حجر وبعضه طين (وثالثها) قال أبو عبيدة السجيل الشديد (ورابعها) السجيل اسم لسماء الدنيا (وخامسها) السجيل حجارة من جهنم ، فإن سجيل اسم من أسماء جهنم فأمدلت النون باللام .

قوله تعالى : ﴿ فِيهِ مُلْهُمْ كَصْعَفُ مَا كُولُ ﴾ ففيه مسائل :

﴿ المسألة الأولى ﴾ ذكروا في تفسير العصف وجوها ذكرناها في قوله (والحب ذوالعصف) وذكروا ههنا وجوها : (أحدها) أنه ورق الزرع الذي يبتى في الأرض بعد الحصاد وتعصفه الرياح فتأكله المواشي (وثانيها) قال أبو مسلم العصف النبن لقوله ( ذو العصف والريحان ) لأنه تعصف به الريخ عند الذر فتفرقه عن الحب، وهو إذاكان مأ كولا فقد بطل ولا رجعة له ولامنعة فيه (وثالثها) قال الفراء هو أطراف الرع قبل أن يدرك السنبل (ورابعها) هو الحب الذي أكل ليه وبق قشره.

﴿ الْمُسَالَةُ الثَّانِيةِ ﴾ ذكروا في تفسير الما كول وجوها (أحدها) أنه الذي أكل ، وعلى هذا الوجه ففيه احتمالان:

﴿ احدهما ﴾ أن يكون المعنى كزرع و تبن قد أكلته الدواب ، ثم ألقت دوثاً ، ثم يحف و تتفرق أجزاء الروث ، إلا أن العبارة عنه جاءت على ماعليه آداب القرآن ، كفوله (كانا يأكلان الطعام) وهو قول مقاتل ، وقتادة وعطا. عن ابن عباس .

﴿ والاحتمال الثانى ﴾ على هذا الوجه أن يكون التشبيه واقعاً بورق الزرع إذا وقع فيه الآكال، وهوأن يأكله الدود ( الوجه الثانى ) فى تفسير قوله ( مأكول ) هو أنه جعلهم كزرع قد أكل حبه وبتى تبنه، وعلى هذا التقدير يكون المعنى : كعصف مأكول الحبكا يقال فلان حسن أي حسن الوجه، فأجرى مأكول على العصف من أجل أنه أكل حبه لآن هذا المعنى معلوم وهذا

قول الحسن ( الوجه الثالث ) فى التفسير أن يكون معنى ( مأكول ) أنه بمـا يؤكل ، يعنى تأكله الدواب وهوقوله الدواب يقال لـكل شى. يصلح للأكل هو مأكول والمعنى جعلهم كتبن تأكله الدواب وهوقوله عكرمة والضحاك .

﴿ المسألة الثالثة ﴾ قال بعضهم: إن الحجاج خرب الكعبة ، ولم يحدث شي. من ذلك ، فدل على أن قصة الفيل ماكانت على هذا الوجه وإن كانت هكذا إلا أن السبب انلك الواقعة أمر آخر سوى تعظيم الكعبة (والجواب) أنا بينا أن ذلك وقع إرهاصاً لا مر محمد برائي ، والإرهاص إنما يحتاج إليه قبل قدومه ، أما بعد قدومه و تأكد نبو ته بالدلائل القاطمة فلا حاجة إلى شي. من ذلك ، والله سبحانه و تعالى أعلم وأحكم ، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله و صحبه و سلم .

#### (۱۰۱) سِئُورِةِ قِرْبِيْنِ كَلِيَّانَ وَأَيْنَانُهَا أَنْ َجَ

لِإِيلَافِ قُرَيْسٍ ۞ إِءلَافِهِمْ

#### بسم الله الرحمن الرحيم

﴿ لَإِيلَافَ قريشَ إِيلَافَهُم ﴾ أعلم أن ههنا مسائل :

﴿ الْمُسَالَةُ الأُولَى ﴾ اللام في قوله (لإيلاف) تحتمل وجوها ثلاثة ، فإنها إما أن تكون متعلقة بالسورة التي قبلها أو بالآية التي بعدها ، أولا تكون متعلقة لا بمـا قبلها ، ولا بمـا بعدها (أما الوجه الأول) وهو أن تكون متعلقة بمـا قبلها ، ففيه احتمالات :

(الاول) وهو قول الزجاج وأبي عبيدة أن التقدير ( فجعلهم كعصف مأكول) لإلف قريش أى أهلك اقد أصحاب الفيل لتبتى قريش ، وما قد ألفوا من رحلة الشتاء والصيف ، فإن قبل : هذا ضعيف لأنهم إنما جعلوا (كعصف مأكول) لكفرهم ولم يحعلوا كذلك لتأليف قريش ، قلنا هذا السؤال ضعيف لوجوه ( أحدها ) أنا لا نسلم أن الله تعالى إنما فعل بهم ذلك لكفرهم ، فإن الجزاء على الكفر ، وخر للقيامة ، قال تعالى (اليوم تجزى كل نفس بماكسبت ) وقال ( ولو يؤاخذ الله الناس بماكسبوا ماترك على ظهرها من دابة ) ولأنه تعالى لو فعل بهم وقال لكفرهم ، لكان قد فعل ذلك بجميع الكفار ، بل إنما فعل ذلك بهم ( لإيلاف قريش ) ولتعظيم منصبهم وإظهار قدرهم ( وثانيها ) هب أن زجرهم عن الكفر مقصود لكن لا ينسافى كون شيء آخر مقصود حتى يكون الحنكم واقعاً بمجموع الأمرين معاً ( وثالثها ) هب أنهم أهلكوا لكفره فقط ، إلا أن ذلك الإهلاك لما أدى إلى إيلاف قريش ، جاز أن يقال أهلكوا لإيلاف قريش ، كقوله تعالى ( ليكون لم عدواً وحزناً ) وهم لم يلتقطوه لذلك ، لكن الما آل الأمر إليه حسن أن يمهد عليه الالتقاط .

(الاحتمال الثانى) أن يكون التقدير (ألم تركيف فعل ربك بأصحاب الفيل ، لإيلاف قريش) كأنه تعالى قال كل مافعلنا بهم فقد فعلناه ، لإيلاف قريش ، فإنه تعالى جعل كيدهم فى تضليل وأرسل طيهم طيراً أبابيل ، حتى صاروا كعصف مأكول ، فكل ذلك إنماكان لاجل إيلاف قريش . ﴿ الاحتمال الثالث ﴾ أن تكون اللام فى قوله ( لا يلاف) بمعنى إلى كأنه قال فعلناكل مافعلنا فى السورة المتقدمة إلى نعمة أخرى عليهم وهى إيلافهم ( رحلة الشتاء والصيف ) تقول نعمة الله نعمة و نعمة لنعمة سواء فى المعنى ، هذا قول الفراء ، فهذه احتمالات ثلاثة توجهت على تقدير تعليق اللام بالسورة التي قبل هذه ، و بقى من مباحث هذا القول أمران :

(الأول) أن للناس فى تعليق هذه اللام بالسورة المتقدمة قولين: (أحدهما) أن جعلوا السورتين سورة واحد واحتجوا عليه بوجوه: (أحدها) أن السورتين لا بدوأن تكون كل واحدة منهما مستقلة بنفسها ، ومطلع هذه السورة لماكان متعلقاً بالسورة المتقدمة وجب أن لا تكون سورة مستقلة (وثانيها) أن أبى بن كرمب جعلهما فى مصحفه سورة واحدة (وثالثها) ماروى أن عمر قرأ فى صلاة المغرب فى الركعة الأولى والتين ، وفى الثانية ألم ترولاً يلاف قريش معاً ، سنغير فصل بينهما بيسم الله الرحن الرحم: (القول الثانى) وهو المشهور المستفيض أن هذه السورة منفصلة عن سورة الفيل ، وأما تعلق أول هذه السورة بما قبلها فليس بحجة على ما قالوه ، لان القرآن كله كالسورة الواحدة وكالآية الواحدة يصدق بعضها بيضاً وبين بعضها معنى بعض ، الا ترى أن الآيات الدالة على الوعيد مطلقة ، ثم إنها متعلقة بآيات التوبة وبآيات العفوا عند من يقول به ، وقوله (إنا أنزلناه) متعلق بما قبله من ذكر القرآن ، وأما قوله إن أبياً لم يفصل بينهما فهو معارض بإطباق الكل على الفصل بينهما ، وأما قراءة عمر فإنها لا تدل على أنهما سورة واحدة لان الامام قد يقرأ سورتين .

(البحث الثانى) فيما يتعلق بهذا القول بيان أنه لم صار ما فدله الله بأصحاب الفيل سبباً لايلاف قريش ؟ فنقول لاشك أن مكة كانت خالية عن الزرع والضرع على ما قال تعمالى (بواد غير ذى زرع) إلى قوله (فاجعل أفئدة من الناس تهوى إليهم وارزقهم من الثمرات) فكان أشراف أهل مكة برتحلون للتجارة هاتين الرحتلين، ويأتون لانفسهم ولاهل بلدهم بمما محتاجون إليه من الاطعمة والثياب، وهم إنما كانوا بربحون في أسفارهم، ولان ملوك النواحي كانوا يعظمون أهل مكة ويقولون: هؤلاء جيران بيت الله وسكان حرمه وولاة المحبة حتى أنهم كانوا يسمون أهل مكة أهل الله ، فلوتم للحبشة ماعزموا عليه من هدم المحبة ، ازال عنهم هذا العزول بطلت تلك المزايا في التعظيم والاحترام ولصار سمكان مكة كسكان سائر النواحي يتخطفون من كل جانب و يتعرض لمم في نفوسهم وأموالهم ، فلما أهلك الله أصحاب الفيل ورد كيدهم في نحرهم ازداد وقع أهل مكة في القلوب، وازداد تعطيم ملوك الاطراف لهم فازدادت تلك المنافع والمتاجر ، فلهذا قال الله تعمالى (ألم تركيف فعل ربك بأصحاب الفيل) ( لايلاف قريش . . . رحلة الشتاء والصيف ) . والوجه الثانى ) فيها يدل على صحة هذا القول أن قوله تعالى في آخر هذه السورة ( فليعبدوا رب

هذا البيت الذي إشارة إلى أول سورة الفيل ، كا نه قال : فليعبدوا رب هذا البيت ، الذي قصده أصحاب الفيل ، ثم إن رب فلبيت دفعهم عن مقصودهم لآجل إيلافكم ونفعكم لآن الآمر بالعبادة إنما يحسن مرتباً على إيصال المنفعة ، فهذا يدل على تعلق أول هذه السورة بالسورة المتقدمة . (القول الثاني وهو أن اللام في ( لإيلاف ) متعلقة بقوله ( فليعبدوا ) وهو قول الحليل وسيبريه والتقدير : فليعبدوا رب هذا البيت ، لإيلاف قريش . أي ليجعلوا عبادتهم شكراً لهذه النعمة واعتراماً بها ، فإن قبل فلم دخلت الفاء في قوله ( فليعبدوا )؟ قلنا لما في الكلام من معنى الشرط ، وذلك لان نعم الله عليهم لاتحصى ، فكا نه قبل إن لم بعبدوه لسائر نعمه فليعبده لهذه الواحدة الذي هي نعمة ظاهرة .

(القول الثالث) أن تكون هـذ. اللام غير متعلقة ، لا بما قبلها ولا بما بعدها ، قال الزجاج: قال قوم هذه اللام لام التعجب ، كأن المعنى : اعجبوا لإبلاف قريش ، وذلك لانهم كل يوم يزدادون غيا وجهلا وانغها ألى عبادة الآوثان ، والله تعالى يؤلف شملهم ويدفع الآفات عهم ، وينظم أسباب معايشهم ، وذلك لا شك أنه فى غاية التعجب من عظيم حلم الله و كرمه ، ونظيره فى اللغة قولك لزبد وما صنعنا به . ولزبد وكرامتنا إياه . وهذا اختيار الكسائى والآخفش والفراء .

والمسألة الثانية في ذكروا في الإيلاف ثلاثة أوجه (أحدها) أن الإيلاف هو الإلف قال علماء اللغة ألفت الشيء وألفته إلفاً وإلافاً وإيلافاً بمنى واحد، أى لزمته فيكون المعنى لإلف قريش الرحلتين فتصلا ولا تنقطعا، وقرأ أبو جعفر: لإلف قريش. وقرأ الآخرون لإلاف قريش، وقرأ الآخرون لإلاف قريش، وقرأ عكرمة ليلاف قريش (وثانيها) أن يكون هذا من قرلك لزمت موضع كذا وألزمنيه الله، كذا تقول ألفت كذا، وألفنيه الله ويكون المعنى إثبات الآلفة بالتدبير الذى فيه لطف ألف بنفسه إلفاً وآلفة غيره إيلافاً، والمعنى أن هذه الآلفة إنما حصلت فى قريش بتدبير الله وهو كقوله (ولكن الله ألف بينهم) وقال (وألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخواناً) وقد تكون المسرة سبباً للمؤانسة والاتفاق، كما وقمت عند الهزام أصحاب الفيل لقريش، فيكون المصدر ههنا مضافاً إلى المفعول، ويكون المعنى لأجل أن يجعل الله قريشاً ملازمين لرحلتهم (وثالثها) أن يكون الايلاف هو التهيئة والتجهيز وهو قول الفراء وان الآعراني، فيكون المصدر على هذا القول مضافاً إلى الفاعل، والمدنى لتجهيز قريش رحلتها حتى تتصلا ولا تنقطعا، وقرأ أبو جعفر ليلاف بغير همز فذف هزة الإفعال حذفاً كلياً وهو كذهبه فى يستهز ون وقد مر تقريره .

﴿ المسألة الثالثة ﴾ التكرير في قوله ( لإيلاف قريش إيلافهم ) هو أنه أطلق الايلاف أولا ثم جعل المقيد بدلا لذلك المطلق تفخيها لام الايلاف وتذكيراً لعظيم المنة فيه ، والاقرب أن يكون قوله ( لايلاف قريش ) عاماً بجمع كل ووانسة وموافقة كان بينهم ، فيدخل فيه مقامهم

#### رِحْلَةُ ٱلشِّنَآءِ وَٱلصَّيْفِ ٢

وسيرهم وجميع أحوالهم ، ثم خص إبلاف الرحلتين بالذكر لسبب أنه قوام معاشهم كافى قوله (وجبربل وميكائيل) وفائدة ترك واو العطف التنبيه على أنه كل النعمة ، تقول العرب: ألفت كذا أى لزمته ، والإلزام ضربان إلزام بالتكليف والآمر ، وإلزام بالمودة والمؤانسة فإنه إذا أحب المره شيئاً لزمه ، ومنه (ألزمهم كلمة التقوى) كما أن الإلجاء ضربان (أحدهما) لدفع الضرر كالهرب من السبع (والثانى) لطلب النفع العظيم ،كن يجد مالا عظيما ولا مانع من أخذه لا عقلا ولا شرعا ولا حساً فإنه يكون كالملجأ إلى الآخذ، وكذا الدواعي التي تكون دون الالجاء ، مرة تكون لدفع الضرر وأخرى لجلب النفع ، وهو المراد في قوله (إيلافهم)

﴿ المسألة الرابعة ﴾ اتفقوا على أن قريشاً ولد النضر بن كنابة ، قال عليه الصلاة والسلام ﴿ إنا بنى النضر بن كنانة لانقفوا أمناً ولا ننتنى من أبينا ﴾ وذكروا في سبب هذه التسمية وجوها (أحدها) أنه تصغير القرش وهو دابة عظيمة في البحر تعبث بالسفن ، ولا تنطلق إلا بالنار وعن معاوية أنه سأل ابن عباس : بم سميت قريش ؟ قال بدابة في البحر تأكل ولا تؤكل ، تعلو ولا تعلى ، وأنشد:

#### وقريش هي الني تسكن البحــــر بها سميت قريش قريشاً

والتصغير للتعظيم ، ومعلوم أن قريشاً موصر فون بهذه الصفات لابها تلى أمر الامة ، فإن الائمة من قريش (وثانيها) أنه مأخوذ من القرش وهو الكسب لانهم كانوا كاسبين بتجاراتهم وضربهم فى البلاد (وثالها) قال الليث كانوا متفرقين فى غير الحرم ، فجمعهم قصى بن كلاب فى الحرم حتى اتخذوها مسكناً ، فسموا قريشاً لان التقرش هو التجمع ، يقال تقرش القوم إذا اجتمعوا ، ولذلك سمى قصى مجمعاً ، قال الشاعر :

أبوكم نصى كان يدعى بحماً به جمع الله القبائل من فهر (ورابعها) أنهم كابوا يسدون خلة محاويج الحاج، فسموا بذلك قريشاً، لآن القرش التفتيش قال ابن حرة :

أيها الشامت المقرش عنا عند عمرو وهل لذاك بقاء

قوله تعالى : ﴿ رَحَلَةُ الشَّتَاءُ وَالصَّيْفَ ﴾ فيه مسائل :

﴿ المسألة الأولى ﴾ قال الليث الرحلة اسم الارتحال من القوم للمسير ، وفي المراد من هـذه الرحلة قولان (الأول) وهو المشهور ، قال المفسرون كانت لقريش رحلتان رحلة بالشتاء إلى اليمن لأن اليمن أدفأ وبالصيف إلى الشأم ، وذكر عطاء عن ابن عباس أن السبب في ذلك هو أن قريشاً إذا أصاب واحداً منهم مخصة خرج هووعياله إلى موضع وضربوا على أنفس خباء حتى يموتوا ،

#### فَلْيَعْبُدُواْ رَبَّ هَنذَا ٱلْبَيْتِ ٢

إلى أن جاء هاشم بن عبد مناف ، وكان سيد قومه ، وكان له ابن يقال له أسد ، وكان له ترب من بنى مخزوم يحبه ويلعب معه فشكا إليه الضرر والمجاعة ودخل أسد على أمه يبكى فأرسلت إلى أوائك بدقيق وشحم فعاشوا فيه أياماً ، ثم أتى ترب أسد إليه مرة أخرى وشكا إليه من الجوع فقام هاشم خطيباً فى قريش ، فقال إنكم أجدبتم جدباً تقلون فيه و تذلون ، وأنتم أهل حرم الله وأشراف ولد آدم والناس لكم تبع قالوا نحن تبع لك فليس عليك منا خلاف فجمع كل بنى أب على الرحلتين فى الشتاء إلى الهين وفى الصيف إلى الشام للتجارات ، فما ربح الغنى قسمه بينه وبين الفقير حتى كان فقيرهم كغنيهم ، فجاء الإسلام وهم على ذلك ، فلم يكن فى العرب بنو أب أكثر ما لا ولا أعزمن قريش ، قال الشاعر فيم :

الحالطين فقـــيرهم بغنيهم حتى يكون فقيرهم كالـكافى

واعلم أن وجه النعمة والمنة فيه أنه لوتم لأصحاب الفيل ماأرادوا ، لنرك أهل الأقطار تعظيمهم وأيضاً لتفرقوا وصار حالهم كحال البهود المذكور في قوله ( وقطعناهم في الأرض أيماً ) واجتماع القبيلة الواحدة في مكان واحد أدخل في النعمة من أن يكون الإجماع من قبائل شتى ، ونبه تعالى أن من شرط السفر المؤانسة والآلفة ، ومنه قوله تعالى ( ولا جدال في الحجج ) والسفر أحوج إلى مكارم الآخلاق من الإقامة ( القول الثاني ) أن المراد رحلة الناس إلى أهل مكة فرحلة الشتاء والصيف عمرة رجب وحج ذي الحجة لأنه كان أحدهما شتاء والآخر صيفاً وموسم منافع مكة يكون بهما ، ولو كان يتم لا يحاب الفيل ما أرادوا لتعطلت هذه المنفعة .

﴿ الْمَسَالَةُ الثَّانِيةِ ﴾ نُصب الرحلة بإيلافيهم مفعولاً به ، وأراد رحلتي الشتاء والصيف ، فأفرد لامن الإلباس كقوله : كلوا في بعض بطنكم ، وقيل معناه رحلة الشتاء ورحلة الصيف ، وقرىء رحلة بضم الراء وهي الجهة .

قوله تعالى : ﴿ فليعبدوا رب هذا البيت ﴾ اعلم أن الإنعام على قسمين ( أحدهما ) دفع الضرر ( والثانى ) جلب النفع والآول أهم وأقدم ، ولذلك قالوا دفع الضرر عن النفس واجب أما جلب النفع [فانة] غير واجب ، فلمذا السبب بين تعالى نعمة دفع الضرر في سورة الفيل و نعمة جلب النفع في هذه السورة ، ولما تقرر أن الإنعام لابد وأن يقابل بالشكر والعبودية ، لاجرم أتبع ذكر النعمة بطلب العبودية فقال ( فليعبدوا ) وههنا مسائل :

﴿ المسألة الأولى ﴾ ذكرنا أن العبادة هي التذلل والخضوع للمعبود على غاية ما يكون، ثم قال بعضهم : أراد فليوحدوا رب هـذا البيت لآنه هو الذي حفظ البيت دون الآوثان، ولآن التوحيـد مفتاح العبادات، ومنهـم من قال المراد العبادات المتعلقة بأعمال الجوارح

### ٱلَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ

ثم ذكر كل قسم من أقسام العبادات ، والاولى حمله على الكللان اللفظ متناول للكل إلا ماأخرجه الدليل ، وفي الآية وجه آخر ، وهو أن يكون معنى فليعبدوا أي فليتركوا رحلة الشتاء والصيف وليشتغلو بعبادة رب هذا البيت فإنه يطعمهم من جوع ويؤمنهم من خوف ، ولعل تخصيص لفظ الرب تقرير لما قالوه لابرهة إن للبيت رباً سيحفظه ، ولم يعولوا في ذلك علىالاصنام فلزمهم لإقرارهم أن لايعبدوا سواه ، كا نه يقول لما عولتم في الحفظ على فاصرفوا العبادة والحدمة إلى . ﴿ المسألة الثانية ﴾ الإشارة إلى البيت في هذا النظم تفيد التعظيم فإنه سبحانه تارة أضاف العبد إلى نفسه فيقول ياعبادي و تارة يضيف نفسه إلى العبد فيقول وإلهـ كم كذا في البيت [ثارة] يضيف نفسه إلى البيت وهو قوله (فيعدوا رب هذا البيت) و تارة يضيف البيت إلى نفسه فيقول (طهر ابيتي) ثم قال تعالى ﴿ الذي أطعمهم من جوع ﴾ وفي هذا الاطعام و جوه (أحدها) أنه تعالى لما آمنهم بالحرم حتى لا يتعرض لهم في رحلتيهم كان ذلك سبب إطعامهم بعد ما كانوا فيه من الجوع ( ثانيها ) قال مقاتل شق عليهم الذهاب إلى اليمن والشام في الشاء والصيف لطلب الرزق ، فقذف الله تعالى في قلوب الحبشة أن يحملوا الطعام في السفن إلى مكة فحملوه ، وجعل أهل مكة يخرجون إليهم بالإبل والخر ، ويشترون طعامهم من جدة على مسيرة ليلتين وتتابع ذلك ، فكفاهم الله مؤونه الرحلتين ( ثالثها ) قال الكابي هذه الآية معناها أمهم لما كذبوا تحمداً صلى الله عليه وسلم دعا عليهم ، فقال واللماجعلماعليهم سنين كسني يوسف، فاشتد عليهم القحط وأصابهم الجهد فقالو ايامحمد ادع الله فإنا مؤمنون ، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخصبت البلاد وأخصب أهل مكه بعد القحط ، فذاك قوله ( أطعمهم من جوع ) ثم في الآية سؤالات :

(السؤال الأول) العبادة إنما وجبت لآنه تعالى أعطى أصول النعم ، والاطعام ليس من أصول النعم ، فلماذا علل وجوب العبادة بالإطعام ؟ (والجواب) من وجوه (أحدها) أنه تعالى أصول النعم ، فلماذا علل وجوب العبادة بالإطعام ؟ (والجواب) من وجوه (أحدها) أنه تعالى فعل ذلك لما ذكر إنعامه عليهم بحبس الفيل وإرسال الطير وإهلاك الحبشة ، وبين أنه تعالى فعل ذلك لا يلافهم ، ثم أمرهم بالعبادة ، فكان السائل يقول: لكن يحن محتاجون إلى كسب الطعام والذب عن النفس ، فلو اشتغلنا بالعبادة فن ذا الذي أيطهمنا ، فقال: الذي أطعمهم من جوع ، قبل أن يعبدوه ، ألا يطعمهم إذا عبدوه! (وثانيها) أنه تعالى بعد أن أعطى العبد أصول النعم ألا تستحى من يعبدوه ، أنه يطعمهم مع ذلك ، فكا نه تعالى يقول: إذا لم تستح من أصول النعم ألا تستحى من إحسانى إليك بعد إساء تك (وثالثها) إنما ذكر الإنعام ، لآن البهيمة تطبيع من يعلفها ، فكا نه تعالى يقول لست دون البهيمة .

﴿ السَّوَالَ السَّانَى ﴾ أليس أنه جعل الدنيا ملكا لنا بقوله ( خلق لكم ما في الأرض جيعاً )

## وَءَامَنَهُم مِنْ خَوْفٍ ٢

فكيف تحسن المنة علينا بأن أعطانا ملكنا؟ (الجواب) انظر فى الآشياء التى لابد منها قبل الآكل حتى يتم الطعام و يتهيأ، وفى الآشياء التى لابد منها بعد الآكل حتى يتم الانتفاع بالطعام المأكول، فإنك تملم أنه لابد من الآفلاك والكواكب، ولابد من العناصر الآربعة حتى يتم ذلك الطعام، ولابد من جملة الآعضاء على اختلاف أشكالها وصورها حتى يتم الانتفاع بالطعام، وحينئذ تعلم أن الإطعام يناسب الآمر بالطاعة والعبادة ·

﴿ السؤال الثالث ﴾ المنة بالإطعام لا تليق بمن له شيء من الكرم ، فكيف بأكرم الآكرمين؟ ( الجواب ) ليس الغرض منه المنة ، بل الإرشاد إلى الأصلح ، لأنه ليس المقصود من الآكل تقوية الشهوة المانعة عن الطاعة ، بل تقوية البنية على أداء الطاعات ، فكان المقصود من الآمر بالعبادة ذلك .

﴿ السؤال الربع ﴾ ما الفائدة فى قوله ( منجوع ) ؟ ( الجواب ) فيه فوائد ( أحدها ) التنبيه على أن أمر الجوع شديد ، ومنه قوله تعالى ( وهو الذى ينزل الغيث من بعد ما قنطوا ) وقوله يتالج و من أصبح آمناً فى سربه ﴾ الحديث ( وثانيها ) تذ كيرهم الحالة الأولى الرديثة المؤلمة وهى الجوع حتى يعرفوا قدر النعمة الحاضرة ( وثالثها ) التنبيه على أن خير الطعام ما سد الجوعة ، لأنه لم يقل وأشبعهم لآن الطعام يزيل الجوع ، أما الإشباع فإنه يورث البطنة .

أما قوله تعالى ﴿ وآمهم من خوف ﴾ فنى تفسيره وجوه (أحدها) أنهم كانوا يسافرون آمنين لا يتعرض لهم أحد ، ولا يغير عليهم أحد لا فى سفرهم ، ولا فى حضرهم وكان غيرهم لا يأمنون من الغارة فى السفر والحضر ، وهذا معنى قوله (أو لم يروا أنا جعلنا حرماً آمناً ) (ثانيها) أنه آمنهم من زحمة أصحاب الفيل (وثالثها) قال الضحاك والربيع : وآمنهم من خوف الجزام ، فلا يصيبهم ببلدتهم الجذام (ورابعها) آمنهم من خوف أن تكون الخلافة فى غيرهم (وخامسها) آمنهم بالإسلام ، فقد كانوا فى الكفر يتفكرون ، فيعلمون أن إالدين الذى هم عليه ليس بشى ، إلا أنهم ما كانوا يعرفون الدين الذى يجب على العاقل أن يتمسك به (وسادسها) المعمهم من جوع الجهل بطعام الوحى ، وآمنهم من خوف الضلال ببيان الهدى ، كا نه تعالى يقول : يا أهل مكة كنتم قبل مبعث محمد تسمون جهال العرب وأجلافهم ، ومن كان ينازعكم كانوا يسمون يا أهل الكتاب ، ثم أنزلت الوحى على نبيكم ، وعلمتكم الكتاب والحكمة حتى صرتم الآن تسمون

أهل العلم والقرآن، وأولئك يسمون جهال اليهود والنصارى، ثم إطعام الطعام الذى يكون غذا. الجسد يوجب الشكر، فإظعام الطعام الذى هو غذا. الروح، ألا يكون موجباً للشكر! وفى الآية سؤالات:

﴿ السؤال الأول ﴾ لم لم يقل عن جوع وعن خوف ؟ ﴿ قَلْنَا ﴾ لأن معنى عن أنه جعل الجوع بعيداً عنهم ، وهذا يقتضى أن يكون ذلك التبعيد مسبوقاً بمقاشاة الجوع زماناً ، ثم يصرفه عنه ، ومن لا تقتضى ذلك ، بل معناه أنهم عند ما يجوعون يطعمون ، وحين ما يخافون يؤمنون .

( السؤال الثاني ) لم قال من جوع ، من خوف على سبيل التنكير ؟ ( الجواب ) المراد من التنكير التعظيم . أما الجوع فلما روينا : أنه أصابتهم شدة حتى أكارا الجيف والعظام المحرقة . وأما الخوف ، فهو الخوف الشديد الحاصل من أصحاب الفيل ، ويحتمل أن يكون المراد من التنكير التحقير ، يكون المعنى أنه تعالى لما لم يجوز لغاية كرمه إبقاءهم فى ذلك الجوع القليل والخوف القليل ، فكيف يجوز فى كرمه لو عبدوه أن يهمل أمرهم ، ويحتمل أن يكون المراد أنه ( أطعمهم من جوع ) دون جوع ( وآمهم من خوف ) دون خوف ، ليكون الجوع الثانى ، والخوف الثانى مذكراً ماكانوا فيه أو لا من أنواع الجوع والخوف ، حتى يكونوا شاكرين من وجه ، وصابرين من وجه آخر ، فيستحقوا ثواب الخصلتين .

(السؤال الثالث ) أنه تعالى إنما أطعمهم وآمنهم إجابة لدعوة إبراهيم عليه الصلاة والسلام أما فى الإطعام فهو قوله (اجعل هذا البلد آمناً) وإذاكان كذلك كان ذلك منة على إبراهيم عليه السلام ، فكيف جعله منة على أولشك الحاضرين؟ كذلك كان ذلك منة على أبراهيم عليه السلام ، فكيف جعله منة على أولشك الحاضرين؟ (والجواب) أن الله تعالى لما قال (إلى جاعلك للناس إماماً) قال إبراهيم (ومن ذريتى) فقال الله تعالى (لاينال عهدى الظالمين) فنادى إبراهيم بهذا الآدب ، فحين قال (رب أجعل هذا البلد آمناً وارزق أهله من الثمرات) قيده بقوله (من آمن بالله) فقال الله لا حاجة إلى هذا التقيد ، بل ومن كفر فأمنعه قليلا ، فكأنه تعالى قال: أما نعمة الآمان فهى دينية فلا تحصل إلا لمزكان تقياً ، وأما نعمة الدنيا فهى تصل إلى البر والفاجر والصالح والطالح ، وإن كان كذلك كان إطعام الكافر وأما نعمة الدنيا فهى أبله من الخوف إنعاماً من الله ابتدا، عليه لا بدعوة إبراهيم ، فزال السؤال . والله سبحانه و تعالى أعلم ، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله و صحبه و سلم .

# (١٠) سِوُرُةُ المِلْاعِونَ مَكِينَا اللهِ الْمِلْاعِونَ مَكِينَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ا

## 

## أَرَءَ يْتَ ٱلَّذِي يُكَذِّبُ بِٱلدِّينِ

#### بسم الله الرحمن الرحيم

﴿ أَرَأَيت الذي يَكَذُب بِالدين ﴾ فيه مسائل:

﴿ المُسَالَة الأولى ﴾ قرأ بعضهم أريت محذف الهمزة ، قال الزجاج : وهذا ليس بالاختيار ، لأن الهمزة إنما طرحت من المستقبل نحو يرى وأرى وترى ، فأما رأيت فليس يصح عن العرب فيها ربت ، ولكن حرف الاستفهام لماكان فى أول المكلام سُهل إلغاء الهمزة ، ونظيره :

صاح هل ريت أو سمعت براع رد في الضرع ما قرى في العلاب

وقرأ ابن مسعود أرأيتك بزيادة حرف الخطاب كقوله (أرأيتك هذا الذى كرمت على) . ﴿ المسألة الثانية ﴾ قوله (أرأيت) معناه هل عرفت الذى يكذب بالجزاء من هو ، فإن لم تعرفه ( فهو الذى يدع اليتيم) .

واعلم أن صدا اللفظ وإن كان فى صورة الاستفهام ، لكن الغرض بمثله المبالغة فى التعجب كقولك أرأيت فلاناً ماذا ارتكب ولماذا عرض نفسه ؟ ثم قيل إنه خطاب للرسول صلى الله عليه وسلم ، وقيل بل خطاب لكل عاقل أى أرأيت ياعاقل هذا الذى يكذب بالدين بعد ظهور دلائله ووضوح تبيانه أيفعل ذلك لا لغرض ، فكيف يليق بالعاقل جر العقوبة الأبدية إلى نفسه من غير غرض أو لاجل الدنيا ، فكيف يليق بالعاقل أن يبيع الكثير الباقى بالقليل الفانى .

﴿ المسألة الثالثة ﴾ في الآية قولان (أحدهما) أنها محنصة بشخص معين، وعلى هذا القول ذكرواً أشخاصاً، فقال ابن جريج نزلت في أني سفيان كان ينحر جزورين في كل أسبوع، فأناه يتيم فسأله لحماً فقرعه بعصاه، وقال مقاتل نزلت في العاص بن واثل السهمي، وكان من صفته الجمع بين التكذيب بيوم القيامة، والإتيان بالأفعال القبيحة، وقال السدى نزلت في الوليد بن المغيرة، وحكى الماوردي أنهازلت في أبي جهل، وروى أنه كان وصياً ليتيم، فجاءه و هو عريان يسأله شيئاً من مال نفسه، فدفعه ولم يعبأ به فأيس الصي، فقال له أكابر قريش قل لحمد يشفع لك، وكان

## فَذَالِكَ ٱلَّذِي يَدُعُ ٱلْيَتِيمَ ﴿ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ ٱلْمِسْكِينِ ﴿ فَا لَكُ اللَّهِ الْمِسْكِينِ

غرضهم الاستهزاء ولم يعرف اليتيم ذلك ، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم والتمس منه ذلك ، وهو عليه الصلاة والسلام ماكان برد محناجاً فذهب معه إلى أبى جهل فرحب به وبذل المال لليتيم فعيرة قريش ، فقالوا صبوت ، فقال لا والله ماصبوت ، لكن رأيت عن يمينه وعن يساره حربة خفت إن لم أجبه يطعنها فى ، وروى عن ابن عباس أنها نزلت فى منافق جمع بين البخل والمراءاة (والقول الثانى ) أنه عام لكل مر كان مكذباً بيوم الدين ، وذلك لآن إقدام الإنسان على الطاعات وإحجامه عن المحظورات إيما يكون للرغبة فى الثواب والرهبة عن العقاب ، فإذاكان منكراً للقيامة لم يترك شيئاً من المشتهيات واللذات ، فثبت أن إنكار القيامة كالاصل لجميع أنواع الكفر والمعاصى .

﴿ المسألة الرابعة ﴾ في تفسير الدين وجوه (أحدها) أن يكون المراد من يكذب بنفس الدين والإسلام إمالانه كان منكراً للصانع ، أولانه كان منكراً للنبوة ، أو لانه كان منكراً للمعاد أولشيء من الشرائع ، فإن قبل كيف يمكن حمله على هذا الوجه ، ولابد وأن يكون لكل أحد دين (والجواب) من وجوه (أحدها) أن الدين المطلق في اصطلاح أهل الإسلام ، والقرآن هو الإسلام قال الله تعالى (إن الدين عند الله الإسلام) أما سائر المذاهب فلا تسمى دينا إلا بضرب من التقييد كدين النصارى واليهود (وثانيها) أن يقال هذه المقالات الباطلة ليست بدين ، لأن الدين هو الحضوع للهوهة أولمنه المذاهب إنما هي خضوع للشهوة أولما شبهة (وثالثها) وهو قوله أكثر المفسرين . أن المراد أرأيت الذي يكذب بالحساب والجزاء ، قالوا وحمله على هذا الوجه أولى لأن من ينكر الإسلام قد يأتى بالاقعال الحميدة ويحترز عن مقابحها إذا كان ، قرأ بالقيامة والبعث ، أما المقدم على كل قبيح من غير مبالاة فليس هو إلا المنكر للبعث والقيامة .

ثم قال تعالى ﴿ فَذَلْكُ الَّذِي يَدَعُ الْيَدِّيمُ ، وَلَا يَحْضُ عَلَى طَمَّامُ الْمُسَكِّمِينَ ﴾

واعلم أنه تعالى ذكر فى تعريف من يكذب بالدين وصفين (أحدهما) من باب الأفعال وهو قوله ( فذلك الذي يدع اليتيم ) (والثانى) من باب التروك وهو قوله ( ولا يحض على طعام المسكين ) والفاء فى قوله فذلك للسببية أى لماكان كافراً مكذباً كان كفره سبباً لدع اليتيم ، وإنما اقتصر عليهما على معنى أن الصادر عمن يكذب بالدين ليس إلا ذلك ، لأنا نعلم أن المكذب بالدين لا يقتصر على هذين بل على سبيل التمثيب ، كأنه تعالى ذكر فى كل واحد من القسمين مثالا واحداً تنبيها بذكره على سائر القبائح ، أو لاجل أن هاتين الحصلتين ، كما أنهما قبيحان منكران بحسب الشرع في ما أيضاً مستنكران بحسب المروءة والإنسانية ، أما قوله ( يدع اليتيم ) فالمعنى أنه يدفعه بعنف وجفوة كقوله (يوم يدعون إلى نار جهنم دعا) وحاصل الامر فى دع اليتيم أمور (أحدها) دفعه وجفوة كقوله (يوم يدعون إلى نار جهنم دعا) وحاصل الامر فى دع اليتيم أمور (أحدها) دفعه

# فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِينَ ﴿ الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ﴿ اللَّهِ مَا عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ﴿

عن حقه وماله بالظلم (والثانى) ترك المواساة معه ، وإن لم تمكن المواساة واجبة . وتمد يذم المره بترك النوافل لا سيما إذا أسند إلى المفاق وعدم الدين (وانثالث) يزجره ويضربه ويستخف به ، وقرى. يدع أى يتركه ، ولا يدعوه بدعوة ، أى يدعوا جميع الآجانب و يترك اليتم مع أنه عليه الصلاة والسلام قال «ما من مائدة أعظم من مائدة عليها يتيم » وقرى. يدعو اليتيم أى يدعوه رياء ثم لا يطعمه و إنما يدعوه استخداماً أو تهراً أو استطالة .

واعلم أن فى قوله ( يدع ) بالتشديد فائدة ، وهى أن يدع بالتشديد معناه أنه يعتباد ذلك فلا يتناول الوعيد من وجد منه ذلك و ندم عليه ، ومثله قوله تعبالى ( الذبن يحتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم ) سمى ذنب المؤمن لمما لأنه كالطيف والخيال يطرأ ولا يدقى ، لأن المؤمن كما يفرغ من الذنب يندم ، إنما المكذب هو الذى يصر على الذنب .

أما قوله (ولا يحض على طعام المسكين) ففيه وجهان (أحدهما) أنه لايحض نفسه على طعام المسكين وإضافة الطعام إلى المسكين تدل على أن ذلك الطعام حق المسكين، فكائه منع المسكين على هو حقه، وذلك يدل على نهاية بخله وقساوة قلبه وخساسة طبعه (والثانى) لا يحض غيره على الطعام ذلك المسكين بسبب أنه لا يعتقد فى ذلك الفعل ثواباً، والحاصل أنه تعالى جعل علم التكذيب بالقيامة الإقدام على إبذاء الضعيف ومنع المعروف، يعنى أنه لو آمن بالجزاء وأيقن بالوعيد لما صدر عنه ذلك، فوضع الذنب هو النكذيب بالقيامة، وههنا سؤالان:

﴿ السؤال الأول ﴾ أليس قد لا يحض المر. في كثير من الأحوال ولا يكون آثماً ؟ (الجواب) لأن غيره ينوب منابه أو لانه لايقبل قوله أولمفسدة أخرى يتوقعها ، أما همنا فذكر أنه لا يفعل ذلك [الا] كما أنه مكذب بالدين .

﴿ السَّوَالَ الثَّانِى ﴾ لم لم يقل و لا يطعم المسكين؟ ( الجواب ) إذا منع اليتيم حقه فكيف يطعم المسكين من مال نفسه ، بلهو بخيل من مال غيره ، و هذا هوالنهاية فى الحسة . فلأن يكون بخيلا بمال نفسه أولى ، وضده فى مدح المؤمنين ( و تواصوا بالمرحمة ، و تواصوا بالحق ، و تواصوا بالصبر ) . قوله تعالى : ﴿ فويل للمحلين الذين هم عن صلائهم ساهرن ﴾ وفيه مسائل :

﴿ المسألة الأولى ﴾ في كيفية اتصال هـنده الآية بما قبلها وجوه (أحدها) أنه لايفعل إبداء اليتم والمنع من الإطعام دليلا على النفاق فالصلاة لا مع الخضوع والحضوع أولى أن تدل على النفاق ، لأن الإيداء والمنع من النفع معاملة مع المخلوق ، أما الصلاة فإنها خدمة للخالق ، وثانيها ) كا نه لما ذكر إيذاء اليتم وتركه للحض كا ن سائلا قال : أليس إن الصلاة تنهى عن المعالمة عن عن الرياء والمنكر ؟ فقال له الصلاة كيف تنهاه عن هذا الفعل المنكر وهي مصنوعة من عين الرياء الفحر الرازي - ج ٣٢ م ٨ الفخر الرازي - ج ٣٢ م ٨

والسهو (وثالثها) كأنه يقول إقدامه على إيذاء اليتيم وتركه للحض ، تقصير فيما يرجع إلى الشفقة على خلق الله ، فلما وقع التقصير في الإمرين فقد كملت شقاوته ، فلمذا قال (فويل) واعلم أن هذا اللفظ إنما يستعمل عند الجريمة الشديدة كقوله (ويل للمطففين ، فويل لهم مما كتبت أيديهم ، ويل لكل همزة لمزة ) ويروى أن كل أحد ينوح في النار بحسب جريمته ، فقائل يقول ويلي من حب الشرف ، وآخر يقول ويلي من الحية الجاهلية ، وآخر يقول ويلي من صلاتي ، فلهذا يستحب عند سماع مثل الآية ، أن يقول المر. ويلي أن لم يغفر لى .

﴿ المسألة الثانية ﴾ الآية دالة على حصول التهديد العظيم بفعل ثلاثة أمور (أحـدها) الـهو عن الصلاة (وثانيها) فعل المراءاة (وثالثها) منع الماعون، وكل ذلك من باب الذنوب، ولا يصير المر. به منافتاً فلم حكم الله بمثل هذا الوعيد على فاعل هــذه الافعال؟ ولاجل هذا الإشكال ذكر المفسرون فيه وجوهاً ( أحدما ) أن قوله ( فويل المصلين ) أي فويل المصلين من المنافقين الذين يأتون بهذه الأفعال ، وعلى هذا التقدير تدل الآية على أن الـكافر له مربد عقوبة بسبب إفدامه على محظورات الشرع وتركه لواجبات الشرع ، وهو يدل على صحة قول الشبافعي : إن الكفار مخاطبون بفروع الشرائع ، وهذا الجواب هو المعتمد ( وثانيها ) ما رواه عطا. عن ابن عباس أنه لو قال الله في صلاتهم ساهون ، لـكان هذا الوعيد في المؤمنين لكنه قال ( عن صلاتهم ساهون ) والساهي عن الصلاه هو الذي لايتذكرها ويكون فارغاً عنها ، وهذا القول ضعيف لأن السهو عن الصلاة لا يحوز أن يكون مفسراً بترك الصلاة ، لأنه تعالى أثبت لهم الصلاة بقوله ( فويل للمصلين ) وأيضاً فالسهو عن الصلاة بمعنى الترك لا يكون نفاقاً ولا كفراً فيعود الإشكال، ويمكن أن يجاب عن الاعتراض الأول بأنه تعالى حكم عليهم بكونهم مضلين نظراً إلى الصورة وبأنهم نسوا الصلاة بالكلية نظراً إلى المعنى كما قال (و إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالي يراءون الناس ولايذكرون الله إلا قليلا) وبجاب عن الاعتراض الثاني أن النسيان عن الصلاة هوأن يبقى ناسياً لذكر الله في جميع أجزاء الصلاة وهذا لايصدر إلا عن المنافق الذي يعتقد أنه لافائدة في الصلاة ، أما المسلم الذي يعتقدفيها فائدة عينية يمتنع أن لا يتذكر أمر الدين والثواب والعقاب في شيء من أجزاء الصلاة ، بل قد يحصل له السهو في الصلاة بمعنى أنه يصير ساهياً في بـض أجزا. الصلاة ، فثبت أن السهو في الصلاة من أفعـال المؤمن والسهو عن الصلاة من أفعال الـكافر ( وثالثها ) أن يكون معنى ( ساهون ) أي لايتعمدون أوقات صلواتهم ولا شرائعهما ، ومعناه أنه لايبالي سواء صلى أو لم يصل ، وهو قول سعد بن أبي وقاص ومسروق والحسن ومقاتل .

﴿ المسألة البثالثة ﴾ اختلفرا في سهو الرسول عليه الصلاه السلام في صلاته ، فقال كثير من العلماء إنه عليه الصلاة والسلام ماسها ، لكن الله تعالى أذن له في ذلك الفعل حتى يفعل ما يفعله

# ٱلَّذِينَ هُمْ يُرَآءُونَ ١٥ وَيَمْنَعُونَ ٱلْمَاعُونَ الْمَاعُونَ الْمَاعُونَ

الساهى فيصير ذلك بياناً لذلك الشرع بالفعل والبيان بالفعل أفوى ، ثم بتقدير وقوع السهو منه فالسهو على أفسام (أحدها) سهو الرسول والصحابة وذلك منجبر تارة بسجود السهو وتارة بالسنن والنوافل (والثانى) ما يكون فى الصلاة من الغفلة وعدم استحضار المعارف والنيات (والثالث) النرك لا إلى تضاء والإخراج عن الوقت ، ومن ذلك صلاة المنافق وهى شر من ترك الصلاة لأنه بستهزىء بالدين بتلك الصلاه .

أما قوله تعالى ﴿ الذين هم يراءون ﴾ فاعلم أن الفرق بين المنافق والمرائى ؛ أن المنافق هو المظهر للايمــان المبطن للكفر ، والمرائى المظهر ما ليس فى قلبه من زيادة خشوع ليعتقد فيه من يراه أنه متدين ، أو تقول المنافق لا يصلى سراً والمرائى تكون صلاته عند الناس أحسن .

اعلم أنه يجب إظهار الفرائض من الصلاة والزكاة لآنها شعائر الإسلام وتاركها مستحق للمن فيجب نفي التهمة بالإظهار . إنما الإخفاء في النوافل إلا إذا أظهر النوافل ليقتدى به ، وعن بعضهم أنه رأى في المسجد رجلا يسجد للشكر وأطالها ، فقال ما أحسن هذا لو كان في بيتك الكن مع هذا قالوا لا يترك النوافل حياء ولا يأتي بها رياء ، وقلما يتيسر اجتناب الرياء ، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام والرياء أخني من دبيب النملة السوداء في المايلة الظلماء على المسح الآسود، فإن قيل ما معنى المراءة ؟ قلنا هي مفاعلة من الإراءة لآن المرائي برى الناس عمله ، وهم يرونه الثناء عليه والإعجاب به .

واعلم أن قوله (عن صلاتهم ساهون) يفيد أمرين : إخراجها عن الوقت ، وكون الإنسان عافلا فيها ، قوله (الذين هم يرا.ون) يفيد المرا.اة ، فظهر أن الصلاة يجب أن تكون خالية عن هذه الاحوال الثلاثة .

ثم لما شرح أمر الصلاة أعقبه بذكر الصلات فقال ﴿ و بمنعون الماعرن ﴾ وفيه أقوال ( الأول ) وهو قول أبى بكر وعلى وابن عباس وابن الحنفية وابن عمر والحسن وسعيد بن جبير وعكرمة وقتادة والضحاك هو الزكاة ، وفى حديث أبى ﴿ من قرأ سورة ( أرأيت ) غفر الله له إن كان للزكاة مؤدياً ﴾ وذلك يوهم أن ( الماعرن ) هو الزكاة ، ولأن الله تعالى ذكره عقيب الصلاة ، فالظاهر أن يكون ذلك هو الزكاة ( والقول الثانى ) وهو قول أكثر المفسرين ، أن ( الماعون ) اسم لما لا يمنع فى العادة ويسأله الفقير والغنى ، ينسب ما فعه إلى سوء الخلق ولؤم الطبيعة ، كالفأس والقدر والدلو والمقدحة والغربال والقدوم ، ويدخل فيه الملح والماء والنار . فإنه روى ﴿ ثلاثة عندك يوماً أو نصف يوم ، وأصحاب هذا القول قالوا: الماعون فاعول من المعن . وهو الشيء عندك يوماً أو نصف يوم ، وأصحاب هذا القول قالوا: الماعون فاعول من المعن . وهو الشيء

القليل ومنه ماله سعته ولا معنة أى كثير و لا قليل ، وسميت الزكاه ماعوناً ، لانه يؤخذ من المال ربع العشر ، فهر قليل من كثير ، ويسمى مايستعار فى العرفكالفاس والشفرة ماعوناً ، وعلى هذا التقدير يكون معنى الآية الزجر عن البخل بهذه الآشياء القليلة ، فإن البخل بها يكون فى نهاية الدناءة والركاكة ، والمنافقونكانوا كذلك ، لقوله تعالى ( الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل وقال (مناع للخير معتد أثيم ) قال العلماء : ومن الفضائل أن يستكثر الرجل فى منزله بما يحتاج وقال (مناع للخير أن ولا يقتصر على الواجب ( والقول الثالث ) قال الفراء سمعت بعض العرب يقول . الماعون هو الماء وأنشدني فيه :

#### يمج بعيره الماغون مجآ

ولعله خصه بذلك لآنه أعز مفقرد وأرخص موجود ، وأول شيء يسأله أهل النار الماء ، كما قال ( وسقاهم ربهم ) قال ( أن أفيضوا علينا من الماء ) وأول لذة يجدها أهل الجنة هو الماء ، كما قال ( وسقاهم ربهم ) (القول الرابع ) (الماعون ) حسن الانقياد ، يقال رض بعيرك حتى يعطيك الماعون ، أى حتى يعطيك الطاعة .

واعلم أن الأولى أن يحمل على كل طاء يخف فعلما لأنه أكثر فائدة ، ثم قال المحتقون فى الملاءمة بين قوله (يرا.ون) و بين قوله (ويمنعون الماعون) كا نه تعالى يقول الصلاة لى والماعون للخلق ، فيا بحب جعله لى يعرضونه على الحلق وما هو حق الحلق يسترونه عنهم فيكا نه لا يعامل الحلق والرب إلا على العمكس (فإن قيل) لم لم يذكر الله اسم الكافر بعينه ؟ وإن قلت للستر عليه ، قلت لم لم يستر على آدم بل قال (وعصى آدم ربه) ؟ (والجواب) أنه تعالى ذكر زلة أدم لكن بعد موته مقروناً بالتوبة ليكون لطفاً لأولاده ، أنه أخرج من الجنة بسبب الصغيرة فكيف يطمعون فى الدخول مع الكبيرة ، وأيضاً فانوصف تلك الزلة رفعة له فإنه رجل لم يصدر عنه الإنتارة الواحدة ثم تاب عنها مثل هذه التوبة .

ولختم تفسير هذه السورة بالدعاء: إلهنا، هذه السورة في ذكر المنافقين والسورة التي بعدها في صفة محمد برائي فنحن وإن لم نصل في الطاعة إلى محمد عليه الصلاة السلام وإلى أصحابه، لم نصل في الأفعال القبيحة إلى هؤلاء المنافقين، فاعف عنا بفضلك يا أرحم الراحمين، وصلي الله على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم.

#### (۱۰۸) سِئورة الكوثروكيَّة وأَيْنَانَهَا ثَلَاثٌ

إِنْ إِلَّا إِلَّا إِلَّا إِلَّا إِلَّا إِلَّا إِلَّا إِلَّا الْحَالِ الْحَالِي الْحَالِ الْحَالِ الْحَالِي الْحَالِ الْحَالِ الْحَالِ الْحَالِ الْحَالِ الْحَالِ الْحَالِ الْ

إِنَّا أَعْطَيْنَكَ ٱلْكُوْثُرَ ٢

#### بسم الله الرحمن الرحيم

﴿ إِنَا أَعْطَيْنَاكُ الْكُوثُرُ ﴾ .

اعلم أن هذه السورة على اختصارها فيها لطائف: (إحداها) أن هذه السورة كالمقابلة للسورة المتقدمة ، وذلك لآن في السورة المتقدمة وصف الله تعالى المنافق بأمور أربمة: (أولها) البخل وهو المراد من قوله (يدع اليتم ، ولا يحض على طعام المسكين) (ااثانى) ترك الصلاة وهوالمراد من قوله (الذين هم عن صلاتهم ساهون) (وااثالث) المراءاة في الصلاة هو المراد من قوله (الذين هم يرا. ون (والرابع) المنعمن الزكاة وهوالمراد من قوله (ويمنعون الماعون) فذكر في مقابلة البخل قوله (إنا أعطيناك الكوش) أي إنا أعطيناك الكرش الكثير ، فأعط أنت الكثير ولاتبخل ، وذكر في مقابلة (الذين هم عن صلاتهم ساهون) قوله (فصل) أي دم على الصلاة ، وذكر في مقابلة (الذين هم يراءون) قوله (لربك) أي اثت بالصلاة لربك ) لا لمراءاة الناس ، وذكر في مقابلة (ويمنعون الماعون) قوله (وانحر) وأراد به التصدق بلحم الأضاحي ، فاعتبر هذه المناسبة العجيبة ، ثم ختم السورة بقوله (إن شانتك هو الآبر) أي المنافق الذي يأتي بتلك الآفعال القبيحة المذكورة في تلك السورة سيموت ولا يدقي من دنياه أثر ولا خبر ، وأما أنت فيبق لك في الدنيا الذكر الجميل ، وفي الآخرة الثواب الجزيل .

﴿ والوجه الثانى ﴾ فى لطائف هذه السورة أن السالكين إلى الله تعالى لهم ثلاث درجات : ( أعلاها ) أن يكونو أن مقام منع النفس عن الانصباب إلى المذات المحسوسة والشهوات العاجلة ، فقوله ( إنا أعطيناك الكوش ) إشارة إلى المقام الاول

وهو كون روحه القدسية متميزة عن سائر الارواح البشرية بالمكم والكيف. أما بالمكم ملانها اكثر مقدمات، وأما بالكيف فلانها أسرع انتقالامن تلك المقدمات إلى النتائج من سائر الارواح، وأما قوله (فصل لربك) فهو إشارة إلى المرتبة الثانية، وقوله (وانحر) إشارة إلى المرتبة الثالثة، فإن منع النفس عن الملذات العاجلة جار مجرى النحر والذبح، ثم قال (إن شانئك هو الابتر) ومعناه أن النفس التي تدعوك إلى طلب هذه المحسوسات والشهوات العاجلة، أنها دائرة فانية، وإنما الباقيات الصالحات خير عند ربك، وهي السعادات الروحانية والمعارف الربانية التي هي باقية أبدية. ولفشرع الآن في التفسير قوله تعالى (إنا أعطيناك الكوثر) اعلم أن فيه فوائد:

( الفائدة الأولى ) أن هذه السورة كالنتمة لما قبلها من السور ، وكالأصل لما بعدها من السور . أما أمها كالنتمة لما قبلها من السور ، فلأن أنله تعالى جعل سورة (والضحى) فى مدح محد عليه الصلاة والسلام و تفصيل أحواله ، فذكر فى أول السورة ثلاثة أشياء تتعلق بنبوته (أولها) قوله (والآخرة خيرلك من الأولى) (وثالثها) فوله (والآخرة خيرلك من الأولى) (وثالثها) (ولسوف يعطيك ربك فترضى) ثم ختم هذه السورة بذكر ثلاثة أحوال من أحواله عليه السلام فيما يتعلق بالدنيا وهى قوله (ألم يجدك يتيما فآوى ، ووجدك صالا فهدى ، ووجدك عائلا فأغى) فيما يتعلق بالدنيا وهى قوله (ألم يجدك يتيما فآوى ، ووجدك صالا فهدى ، ووجدك عائلا فأغى) ثم ذكر في سورة ألم نشرح أنه شرفه بثلاثة أشياء (أولها) (ألم نشرح لك صدرك) (وثانيها) فوضمنا عنك وزرك ، الذى انقض ظهرك) ، (وثالثها) (ورفعنا لك ذكرك) ،

ثم إنه تعالى شرفه فى سورة التين بثلاثة أنواع من التشريف (أولها) أنه أفسم ببلده وهو قوله (وهـذا البلد الأمين) ، (وثانيها) أنه أخبر عن خلاص أمتـه عن النار وهو قوله (إلا الذين آمنوا)، (وثالثها) وصولهم إلى الثواب وهو قوله (فلهم أجر غير ممنون)

ثم شرفه فىسورة اقرأ بثلاثة أنواع من التشريفات (أولها) (اقرأ باسم ربك) أى اقرأ القرآن على الحق مستعيناً باسم ربك (وثانيها) أنه قهر خصمه بقوله (فليدع ناديه سندع الزبانية)، (وثالثها) أنه خصه بالقربة التامة وهؤ (واسجد واقترب).

وشرفه فى سورة القدر بليلة القدر التى لها ثلاثة أنواع من الفضيلة (أولها) كونها (خيراً من الفضيلة) ، (وثانيها) نزول (الملائكة والروح فيها) (وثالثها) كونها (سلاماً حتى مطلع الفجر) وشرفه فى سورة (لم يكن) بأن شرف أمته بثلاثة تشريفات (أولها) أنهم (خير البرية) (وثانيها) أن (جزاؤهم عند ربهم جنات)، (وثالثها) رضا الله عنهم،

وشرفه فى سورة إذا زلزلت بثلاث تشريفات: (أولها) قوله (يومئذ تحدث أخبارها) وذلك يقتضى أن الأرض تشهد يوم القيامة لآمته بالطاعة والعبودية (والثانى) قوله (يومشذ يصدر النياس أشتاتاً ليروا أعمالهم) وذلك يدل على أنه تعرض عليهم طاعاتهم فيحصل لهم الفرح والسرور، (ثالثها) قوله (فن يعمل مثقال ذرة خيراً يره) ومعرفة الله لاشك أنها أعظم من كل عظيم فلابدوأن يصلوا إلى ثوابها ثم شرفه فى سورة العاديات بأن أقسم بخيل الغزاة من أمته فوصف

تلك الحيل بصفات ثلاث (والعاديات ضبحاً ، فالموريات قدحاً ، فالمغيرات صبحاً .

مم شرف أمته في سورة القارعة بأمور ثلاثة (أولها) فمن ثقلت موازينه (وثانيها)أنهم في عيشة راضية (وثالثها)أنهم يرون أحداءهم في نار حامية .

ثم شرفه فى سورة الهاكم بأن بين أن المعرضين عن دينه وشرعه يصيرون معذبين من ثلاثة أوجه (أولها) أبهم يرون الجحيم (وثانيها) أنهم يرونها عين اليقين (وثالثها) أنهم يسألون عن النعيم ثم شرف أمته فى سورة والعصر بأمور ثلاثة (أولها) الإيمان (إلا الذين آمنوا)، (وثانيها) وعملوا الصالحات (وثالثها) إرشاد الحاق إلى الأعمال الصالحة، وهو التواصى بالحق، والتواصى بالصعر، تم شرفه فى سورة الهمزة بأن ذكر أن من همز ولمز، فله ثلاثة أنواع من العذاب (أولها) أنه لا ينتفع بدنياه البتة، وهو قوله (يحسب أن ماله أخلاه كلا) (وثانيها) أنه ينبذ فى الحطمة، (وثالثها) أنه يفلق عليه تلك الأبواب حتى لا يبتى له رجاء فى الخروج، وهو قوله (إنها عليهم مؤصدة). ثم شرفه فى سورة الفيل بأن ردكيد أعداثه فى نحرهم من ثلاثه أوجه (أولها) جعل كيدهم فى تصليل (وثانيها) أرسل عليهم طير أبابيل (وثالثها) جعلهم كعصف مأكول.

ثم شرفه فى سورة قريش بأنه راعى مصلحة أسلانه من ثلاثة أوجه (أولها) جعلهم وتلفين متوافقين لإيلاف قريش (وثانيها) أطعمهم من جوع (وثالثها) أنه آمنهم من خوف .

وشرفه فى سورة الماعون، أن وصف المكذبين بدينة بثلاثة أنواع من الصفات المذمومة (أولها) الدناءة واللؤم، وهو قوله (يدع اليتيم ولا يحض على طمام المسكين) (وثانيها) ترك تعظيم الخالق، وهو قوله (عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون) (وثالثها) ترك انتفاع الحلق، وهو قوله (ويمنعون الماعون).

ثم إنه سبحانه و تعالى لما شرفه في هذه السور من هذه الوجوه العظيمة ، قال بعدها ( إنا أعطيناك الكوثر ) أي إنا أعطيناك هذه المناقب المنكاثرة المذكورة في السورة المتقدمة التي كل واحدة منها أعظم من المك الدنيا بحذافيرها ، فاشتغل أنت بعبادة هذا الرب ، وبإرشاد عباده إلى ماهو الاصلح لهم ، أماعبادة الرب فإما بالنفس ، وهو قوله ( فصل لربك ) وإما بالمال ، وهو قوله ( وانحر ) وأما إرشاد عباده إلى ما هو الاصلح لهم في دينهم ودنياهم ، فهو قوله ( يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ) فثبت أن هذه السورة كالتتمة لما قبلها من السور ، وأما أنها كالاصل لما بعدها ، فهو أنه تعالى يأمره بعد هذه السورة بأن يكفر جميع أهل الدنيا بقوله ( يا أيها الكافرون ، لا أعبد ما تعبدون ) ومعالوم أن عسف الناس على مذاهبهم وأديانهم أشد من عسفهم على أدواحهم وأموالهم ، وذلك أنهم يبذلون أموالهم وأرواحهم في نصرة أديانهم ، فلا جرم كان الطعن في مذاهب الناس يثير من العداوة والغضب مالا يثير سائر المطاعن ، فلما أمره بأن يكفر جميع أهل الدنيا في غاية العداوة له ، بأن يكفر جميع أهل الدنيا في غاية العداوة له ، وذلك عا يحترف عنه كل أحد من الحلق فلا يكاد يقدم عليه ، وانظر إلى موسى عليه السلام كيف وذلك ما يحترف عنه كل أحد من الحلق فلا يكاد يقدم عليه ، وانظر إلى موسى عليه السلام كيف

كان يخاف من فرعون وعسكره . وأما ههنا فإن محمداً عليه السلام لماكان مبعوثاً إلى جميع أهُلَ الدنيا ،كانكلوا حدمن الخلق ، كفرعون بالنسبه إليه ، فدير تعالى في إزالة هذا الخوف الشديد تدبيراً لطيفاً ، وهو أنه قدم على تلك السورة ، هذهالسورة فإن قوله (إناأعطيناكالكوثر) بزيل عنه ذلك الخوف من وجوه ( أحدها ) أن قوله ( إنا أعطيناك الكوثر ) أي الحير الكيثير في الدنيا والدين ، فيكون ذلك وعداً من الله إياه بالنصرة والحفظ ، وهو كقوله ( يا أيها النيحسبك الله ) وقوله ( والله يعمصك من الناس ) وقوله ( إلا تنصروه فقد نصره الله ) ومن كان الله تعالى ضاماً. لحفظه ، فإنه لايخشى أحداً (وثانيها) أنه تعالى لما قال ( إنا أعطيناك الكوثر ) وهذا اللهظ يتناول خيرات الدنيا وخيرات الآخرة ، وأن خيرات الدنيا ماكانت واصلة إليه حينكان بمكة ، والخلف فى كلام الله تعالى محال ، فوجب في حكمة الله تعالى إبقاؤه في دار الدنيا إلى حيث يصل إليه تلك الخيرات ، فكان ذلك كالبشارة له والوعد بأنهم لايقتلونه ، ولا يقهرونه ، ولايصل إليه مكرهم بل يصير أمره كل يوم في الازدياد والقوة ( و ثالثها ) أنه عليه السلام لمنا كفرو ا و زيف أديانهم ودعاهم إلى الإيمــان اجتمعوا عنده ، وقالوا إن كنت تفعــل هذا طلباً لايال فنعطيك مر . المال ما تصير به أغنى الناس ، وإنكان مطلوبك الزوجة نزوجك أكرم نسائنا ، وإنكان مطلوبك الرياسة فتحن نج لك رئيساً على أنفسنا ، فقال الله تعالى ( إنا أعطيناك الكوثر ) أي لما أعطاك خالق السموات والأرض خيرات الدنيا والآخرة ، فلا تغنر بما لهم ومراعاتهم ( ورابعها ) أن قوله تعمالي ( إنا أعطيناك الكوثر ) يفيد أن الله تعمالي تعكم معه لا بو اسطة ، فهذا يقوم مقام قوله (وكلم الله موسى تسكلما) بل هـذا أشرف لأن المولى إذا شافه عبـده بالنزام النربية والإحسان كان ذلك أعلى بمـاً إذا شافهه في غير هذا المعنى ، بل يفيد قوة في القلب ويزيل الجبن عن النفس ، فثبت أن مخاطبة الله إياه بقوله ( إما أعطيناك الكوثر ) مما يزيل الخوف عن القلب والجبن عن النفس ، فقدم هذه السورة على سورة ( قل يا أيهــا الكافرون ) حتى يمكنه الاشتغال بذلك التكليف الشاق والإفـدام على تـكـفير جميع العالم ، وإظهار البراءة عن معبودهم فلما امتثلت أمرى ، فانظر كيف أنجزت لك الوعد ، وأعطيتك كثرة الاتباع والأشياع ، أن أهلُّ الدنيا يدخلون في دين الله افواجا ، ثم إنه لما تم أمر الدعوة وإظهار الشريعة ، شرع في بيــان ما يتعلق بأحوال القلب والباطن ، وذلك لآن الطالب إما أن يكون طلبه مقصوراً على الدنيا ، أو يكون طالباً الآخرة ، أما طالب الدنيا فليس له إلا الخسار والدّل والهوان ، ثم يكون مصيره إلى النار ، وهو المراد من سورة تبت ، وأما طالب الآخرة فأعظم أحواله أن تصير نفسه كالمرآه التي تنتقش فيما صور الموجودات ، وقد ثبت في العدلوم العقلية أن طريق الحلق في معرفة الصانع على وجهين: منهم من عرف الصانع ، ثم توسل بمعرفته إلى معرفة مخلوقاته ، وهــذا هو الطريق الأشرف الأعلى ، ومنهم من عكس وهو طريق الجهور .

مم إنه سبحانه ختم كتابه الكريم بتلك الطريق التي هي أشرف الطريقين ، فبدأ بذكر صفات

الله وشرح جلاله ، وهو سوره (قلهوالله أحد) ثم أتبعه بذكر مراتب محلوقاته فى سورة (قل أعوذ برب الفاق) ثم ختم الأمر بذكر مراتب النفس الإنسانية ، وعند ذلك ختم الكتاب ، وهذه الجملة إنما يتضح تفصيلها عند تفسير هذه السورة على التفصيل ، فسبحان من أرشد العقول إلى معرفة هذه الأسرار الشريفة المودعة فى كتابه الكريم .

﴿ الفائدة الثانية ﴾ فى قوله ( إنا أعطيناك الـكوثر ) هى أن كلمة ( إنا ) تارة يراد بها الجمع و تارة يراد بها النعظيم .

أما (الأول) فقد دل الدليل على أن الإله واحد، فلا يمكن حمله على الجمع، إلا إذا أريدان هذه العطية بما سعى في تحصيلها الملائكة وجبريل وميكائيل والانبياء المتقدمون، حين سأل إبراهيم إرسالك، فقال (ربنا وابعث فيهم رسو لا منهم) وقال موسى: رب اجعلى من أمة أحمد. وهو المراد من قوله (وما كنت بجانبي الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر) وبشر بك المسيح في قوله (و بشرا برسول يأتي من بعدى اسمه أحمد).

وأما (الثانى) وهو أن يكون ذلك محمر لا على التعظيم ، ففيه تنبيه على عظمة العطية لأن الواهب هو جبار السموات والارض والموهوب منه ، هو المشار إليه بكاف الخطاب فى قوله تعالى ( إنا أعطيناك ) والهبة هى الشيء المسمى بالكوثر ، وهو ما يفيد المبالغة فى الكثرة ، ولما أشعر اللفظ بعظم الواهب والموهوب منه والموهوب ، فيالها من نعمة ما أعظمها ، وما أجلها ، وياله من تشريف ما أعلاه .

( الفائدة الثالثة ) أن الهدية وإن كانت قليلة لكنها بسبب كونها واصلة من المهدى العظيم تصير عظيمة ، ولذلك فإن الملك العظيم إذا رمى تفاحة ليعض عبيده على سبيل الإكرام يعد ذلك إكراماً عظيما ، لا لأن لذة الهدية فى نفسها ، بل لأن صدورها من المهدى العظيم يوجب كونها عظيمة ، فهمنا الكوثر وإن كان فى نفسه فى غاية الكثرة ، لكنه بسبب صدوره من ملك الحلائق يزداد عظمة وكالا .

﴿ الفائدة الرابعة ﴾ أنه لما قال (أعطيناك) قرن به قرينة دالة على أنه لا يسترجعها ، وذلك لأن من مذهب أن حنيفة أنه يجوز الأجنى أن يسترجع موهوبه ، فإن أخذ عوضاً وإن قل لم يجز له ذلك الرجوع ، لأن من وهب شيئاً يساوى ألف دينار إنساناً ، ثم طلب منه مشطاً يساوى فلساً فأعطاه ، سقط حق الرجوع فههنا لما قال (إنا أعطيناك الكوثر) طلب منه الصلاة والحرو فائدته إسقاط حق الرجوع .

﴿ الفائدة الحامسة ﴾ أنه نى الفعل على المبتدأ ، وذلك يفيد النا كيد والدليل عليه أنك لما ذكرت الاسم المحدث عنه عرف العقل أنه يخبر عنه بأسر فيصبر مشتاعاً إلى معرفة أنه بماذا يخبر عنه ، فإذا ذكر ذلك الحبر قبله قبول العاشق لممشرقه ، فيكون ذلك أبلغ في التحقيق ونني الشبهة

ومن ههنا تعرف الفخامة فى قوله ( فإنها لا تعمى الابصار ) فإنه أكثر فخامة بما لو قال فإن الابصار لا تعمى ، وبما يحقق قولنا قول الملك العظيم لمن يعده و يضمن له : أنا أعطيك ، أنا أكفيك ، أنا أقوم بأمرك . وذلك إذا كان الموعود به أمراً عظيما . قلما تقع المساعة به فعظمه يورث الشبك فى الوفاء به ، فإذا أسند إلى المنكفل العظيم ، فخينتذ يزول ذلك الشك ، وهذه الآية من هذا الباب لأن الكوثر شيء عظيم ، قلما تقع المساعة به . فلما قدم المبتدأ ، وهو قوله ( إنا ) صار ذلك الإسناد ، وبلا لذلك الشك و دافعاً لنلك الشبهة .

( الفائدة السادسة ﴾ أنه تعمالي صدر الجله بحرف التأكيد الجارى بجرى القسم ، وكلام الصادق مصون عن الحلف ، فكيف إذا بالغ في التأكيد .

( الفائدة السابعة ) قال ( أعطيناك ) ولم يقل سنعطيك لآن قوله ( أعطيناك ) يدل على أن هذا الإعطاء كان حاصلا في المساخى ، وهذا فيه أنواع من الفوائد ( إحداها ) أن من كان في الزمان الماضى أبداً عزيزاً مرجى الجانب مقضى الحاجة أشرف بمن سيصير كذلك ، ولهذا قال عليه السلام « كنت نبياً وآدم بين المساء والطين » ( وثانيها ) أنها إشارة إلى أن حكم الله بالإسعاد والإشقاء والإفقار ، ليس أمراً يحدث الآن ، بل كان حاصلا في الآزل (وثالثها ) كانه يقول إنا قد هيأنا أسباب سعادتك قبل دخولك في الوجود في في من في أمرك بعد وجودك والشتمالك بالعبودية ! ( ورابهما ) كانه تعالى يقول بحن ما اخترناك وما فضلناك ، لآجل طاعتك ، والاكان يجب أن لانعطيك إلا بعد إقدامك على الطاعة ، بل إنما اخترناك بمجرد الفضل والاحسان منا إليك من غير موجب ، وهو إشارة إلى قوله عليه الصلاة والسلام « قبل من قبل لا لعلة ، ورد من رد لا لعلة » .

﴿ الفائدة الثمامنة ﴾ قال (أعطيناك) ولم يقل أعطينا الرسول أو النبي أو العالم أو المطيع ، لأنه لو قال ذلك لاشعر أن تلك العطية وقعت معللة بذلك الوصف ، فلما قال (أعطيناك) علم أن تلك العطية غير معللة بعلة أصلا بل هي محض الاختيار والمشيئة ،كما قال (نحن قسمنا ، الله يسطنى من الملائكة رسلا و من الناس).

﴿ الفائدة التاسعة ﴾ قال أولا (إنا أعطيناك) ثم قال ثانياً ( فصل لربك وانحر ) وهذا يدل على أن إعطاه للتوفيق والإرشاد سابق على طاعاتنا ، وكيف لا يكون كذلك وإعطؤه إيانا صفته وطاعتنا له صفتنا ، وصفة الحاق لا تكون مؤثرة في صفة الحالق إنما المؤثر هو صفة الحالق في صفة الحاق ، ولهذا نقل عن الواسطى أنه قال لا أعبد رباً يرضيه طاعتى ويسخطه معصيتى ومعناه أن رضاه وسخطه قديمان وطاعتى ومعصيتى محدثتان والمحدث لا أثر له في قديم ، بل رضاه عن العبد هو الذي حمله على طاعته فيها لا يزال ، وكذا القول في السخط والمعصية .

﴿ الفائدة العاشرة ﴾ قال (أعطيناك الكوثر) ولم يقل آنيناك الكوثر، والسبب فيه أمران

(الأول) أن الإيتاء يحتمل أن يكون واجباً وأن يكون تفضلاً ، وأما الإعطاء فانه بالتفضل أشبه فقوله ( إنا أعطيناك الكوثر ) يعني هذه الخيرات الكثيرة وهي الإسلام والقرآن والنبوة والذكر الجيل في الدنيا والآحرة ، محض التفصل منا إليك وايس منه شيء على سبيل الاستحقاق والوجوب، وفيه بشارة من وجهين ( أحدهما ) أن السكريم اذا شرع في النربية علىسبيل التفضل، فالظاهر أنه لا يبطلها ، بل كان كل يوم يزيد فيها ( الثاني ) أن ما يكون سبب الاستحقاق ، فإنه يتقدر بقدر الاستحقاق ، وفعل العبد متناه ، فيكون الاستحقاق الحاصل بسببه متناهياً ، أما التفضل فإنه نتيجة كرم الله ، وكرم الله غير متناه ، فيكون تفضله أيضاً غير متناه ، فلما دل قوله (أعطيناك) على أنه تفضل لا استحقاق أشعر ذلك بالدوام والتزايد أبداً . فإن قيل: أليس قال (آتيناك سبعاًمنالمثانى)؟ قلنا الجوابمنوجهين (الآول) أنَّ الإعطاء يوجب التمليك، والملك سبب الاختصاص ، والدليل عليه أنه لما قال سليمان ( هب لي ملكماً ) فقال ( هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك ) ولهذا السبب من حمل الكوثر على الحوض قال : الآمة تبكون أضيافاً له ، أما الإيتاء فإنه لا يفيد الملك ، فلهذا قال في القرآن (آتيناك) فإنه لا يجوز للنبي أن يَكتم شيئاً منه (الثاني ) أن الشركة في القرآن شركة في العلوم و لا عيب فيها ، أما الشركة في النهر ، فهي شركة في الاعيان وهي عيب ( الوجه الثاني ) في بيان أن الإعطاء أليق بهذا المقام من الإيتاء ، هو أن الإعطاء يستعمل في القليل والكثير ، قال الله تعالى ( وأعطى قليلا وأكدى ) أما الإيثاء ، فلا يستعمل إلا في الشيء العظيم ، قال الله تعمالي (وآناه الله الملك ولقد آنينا داود منا فضلا) والآتي السيل المنصب ، إذا ثبت هذا فقوله ( إنا أعطيناك الكوثر ) يفيد تعظيم حال محمد صلى الله عليه وسلم من وجوه (أحدها) يعنى هذا الحوض كالشي. القليل الحقير بالنسبة إلى ماهو مدخر لك من الدرجات العالية والمراتب الشريفة ، فهو يتضمن البشارة بأشياء هي أعظم من هذا المذكور (وثانيها) أن الكوثر إشارة إلى المهاء ، كا نه تعالى يقول المها. في الدنيا دون الطعام ، فإذا كان نعيم المها. كوثراً ، فيكف سائر النميم (و ثالثها ) أن نعيم الما. إعطا. ونعيم الجنة إيتا. (ورابعها ) كأنه تعالى يقرل هذا الذي أعطيتُك ، وإن كان كوثراً لكنه في حقك إعطاء لا إينا. لأنه دون حقك ، وفى العادة أن المهدى إذا كان عظيما فالهدية وإن كانت عظيمة ، إلا أنه يقال إنها حقيرة أى هي حقيرة بالنسبة إلى عظمة المهدى له فكذا ههنا (وخامسها) أن نقول إنما قال فيما أعطاه من الكوثر أعطيناك لانه دنيا ، والقرآن إيتاء لانه دين (وسادسها )كا نه يقول: جميع مانلت مني عطية وإن كانت كوثراً إلا أن الاعظم من ذلك الـكوثر أن تبتى مظفراً وخصمك أبتر ، فإنا أعطيناك بالتقدمة هذا الكوثر ، أما الذكر الباقي والظفر علىالعدو فلا يحسن إعطاؤه إلا بعد التقدمة بطاعة تحصل منك ( فصل لربك وانحر ) أى فاعبد لى وسل الظفر بعد العبادة فإنى أوجبت على كرى أن بعد كل فريضة دعوة مستجابة ، كذا روى في الحديث المسند، فحينتذ أستجيب فيصير خصمك أبتر وهو الإيتاء، فهذا ما يخطر بالبال فى تفسير قوله تعالى ( إنا أعطيناك ) أما الكوثر فهو فى اللغة فوعل من الكثرة وهو المفرط فى الكثرة ، قيل لأعرابية رجع ابنها من السفر ، بم آب ابنك ؟ قالت آب بكوثر ، أى بالعدد الكثير ، ويقال للرجل الكثير العطاء كوثر ، قال الكميت :

وأنت كثيريا ابن مروان طيب وكان أبوك ابن الفضائل كوثرا

ويقال للغبار إذا سطع وكثر كوثر هذا معنى الكوثر في اللغة ، واختاف المفسرون فيه على وجوه (الأول) وهو المشهور والمستفيض عند السلف والخلف أنه نهر في ألجنة ، روى أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال و رأيت نهراً في الجنة حافتاه قباب اللؤاؤ المجوف فضربت بيدي إلى مجرى المــا. فإذا أنا بمسك أذفر ، فقلت ماهذا ؟ قيل الكوثر الذي أعطاك الله ﴾ و في رواية أنس وأشد بياضًا من اللبن وأحلى من العسل ، فيه طيور خضر لها أعناق كا عناق البخت من أكل من ذلك الطير وشرب من ذلك الما. فاز بالرضوان ، ولعله إنمـا سمى ذلك النهر كوثراً إما لانه أكثر أنهار الجنة ما. وخيراً أو لأنه انفجر منه أنهار الجنة ، كما روى أنه ما في الجنة بستان إلا وفيه من الكوثر نهر جار ، أو لحثرة الدين يشربون منها ، أولكثرة ما فيها من المنافع على ما قال عليه السلام ﴿ إِنَّهُ نَهُرُ وَعَدَنْيُهُ رَبِّي فَيْهُ خَيْرَ كَثَيْرٍ ﴾ ( القول الذني ) أنه حوض والآخبار فيه مشهورة ووجه التوفيق بين هذا القول ، والقول الآول أن يقال لعل النهر ينصب في الحوض أو لعل الإنهار إنما تسيل من ذلك الحوض فيكون ذلك الحوض كالمنبع ( والقول الثالث ) الكوثر أولاده قالوا لأن هذه السورة إنما نزلت رداً على من عابه عليه السلام بمدم الأولاد ، فالمعنى أنه يعطيه نسلا يبقرن عل مر الزمان ، فانظر كم قتل من أهل البيت ، ثم العالم بمتلى. منهم ، ولم يبق من بنى أمية فى الدنيا أحد يعبأ به ، ثم انظركم كان فيهم من الأكابر من العلماء كالباقر والصادق والكاظم والرضا عليهم السلام والنفس الزكية وأمثالهم (القول الرابع) الكوثر علما. أمته وهو لعمري الخير الكشير لامم كا نبيا. بني إسرائيل ، وهم يحبون ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم وينشرون آثار دينه وأعلام شرعه ، ووجه التشبيه أن الانبياء كانوا متفقين على أصول معرفه الله مختلفين في الشريمة رحمة على الحلق ليصل كل أحد إلى ما هو صلاحه ، كذا علما. أمنه متفقون بأسرهم على أصول شرعه ، لكمهم مخلفون في فروع الشريمــة رحمة على الحاق ، ثم الفضيلة من وجهين ( أحدهما ) أنه بروى أنه بجاء يوم القيامة بكل نبي و يتبعه أمته فربمــا يجي. الرسول ومعه الرجل والرجلان ، وبجاء بكل عالم من علما. أمنه ومعه الألوف الكثيرة فيجتمعون عند الرسول فربمـا يزيد عدد متبعى بعض الملما. على عدد متبعى ألف من الانبيا. ( الوجه الثاني ) أنهم كانوا مصيبين لاتباعهم النصوص المأخوذه من الوحى ، وعلما. هذه الآمه يكونون مصيبين مع كد الإستنباط والإجتهاد ، أوعلى قول البعض إن كان بعضهم مخطئًا لـكن المخطى. يكرن أيضاً مأجوراً ( القول الخامس ) الكوثر هو النبوة ، ولا شك أنها الخير الكثير لأنها المنزلة التي هي ثانية الربوبية ولهـذا قال ( من يطع الرسول فقد أطاع الله ) وهو شطر الإيمان بل هي كالغصن في معرفة الله تعالى ، لأن معرفة النبوة لابد وأن يتقدمها معرفة ذات الله وعلمه وقدرته وحكمنه ، ثم إذا حصلت معرفة النبوة فحينتذ يستفاد منها معرفة بقية الصفات كالسمع والبصر والصفات الخمسيرية والوجدانية على قول بعضهم ، تم لرسولنا الحظ الأوفر من هذه المنقبة ، لأنه المذكور قبل سائر الانبياء والمبعوث بعدهم ، ثم هو مبعوث إلى الثقلين ، وهو الذي يحشر قبل كل الانبياء ، ولا يجوز ورود الشرع على نسخه وفضائله أكثر من أن تعــد وتحصى . ولنذكر ههنا قليلا منها ، فنقول إن كتاب آدم عليه السلام كان كلمات على ما قال تعمالي ( فتلق آدم من ربه كلمات ) وكتاب إبراهم أيضاً كان كامات على ما قال ( وإذا ابتـلى إبراهيم ربه بكامات ) وكتاب موسى كان صحفاً ، كما قال ( صحف إبراهيم وموسى ) أما كتاب محمد عليه السيلام ، فإنه هو الكتاب المهيمن على الـكل، قال ( ومهيمناً عليه ) وأيضاً فإن آدم عليه السلام إنما تحدى بالاسماء المنثورة فقـال ( أنبئونى بأسماء هؤلاء ) ومحمد عليه الصلاة والسـلام إنمـا تحدى بالمنظوم ( قل لئن اجتمعت الإنس والجن ) وأما نوح عليه السلام ، فإن الله أكرمه بأن أمسك سفينته على الماء ، وفعـل فى محمد علي ما هو أعظم منه . روى أن النبي عليه الصلاة والسلام ﴿ كَانَ عَلَى شَطَّ مَاءُ ومعه عكرمة بن أنى جهل ، فقــال لئن كنت صادقاً فادع ذلك الحجر الذى هو فى الجانب الآخر فليِسبح ولايغرق ، فأشار الرسول إليه ، فانقلع الحجر الذي أشار إليه من مكانه ، وسبح حتى صار بين يدى الرسول عليه السلام وسلم عليه ، وشهد له بالرسالة ، فقال النبي برات بكفيك هذا ؟ قال حتى يرجع إلى مكانه ، فأمره النبي عليه الصلاة والسلام ، فرجع إلى مكانه ، وأكرم إبراهيم فجمل النار عليه برداً وسلاماً ، وفعل في حق محمد أعظم منذلك . عن محمد بن حاطب قال ﴿ كُنت طَفَّلا فانصب القدر على من النار ، فاحترق جلدى كله فحملتني أمي إلى الرسول برائع وقالت هذا ابن حاطب احترق كما ترى فتفل رسول الله برائيم على جلدى ومسح بيده على المحترق منّه ، وقال: أذهب الباس ، رب الناس، فصرت صحيحاً لا بأس بي ۽ وأكرم موسى ففلق له البحر في الارض، وكرم بجمداً ففلق له القمر في السياء ، ثم انظر إلى فرق ما بين السياء والأرض ، وفجر له الماء من الحجر ، وفجر لمحمد أصابعه عيوناً ، وأكرم موسى بأن ظلل عليه الغيام ، وكذا أكرم محمداً بذلك فـكان العيام يظلله . وأكرم موسى باليد البيضاء . وأكرم محمداً بأعظم من ذلك وهو الفرآن العظيم ، الذي وصل نوره إلى الشرق والغرب، وقلب الله عصا موسى ثعباناً ، ولما أراد أبو جهل أن يرميه بالحجر رأى على كتفيه ثعبانين ، فانصرف مرعوباً ، وسبحت الجبال مع داود وسبحت الاحجار في يده ويد أصحابه ، وكان داو دإذا مسك الحديد لان ، وكان هو لما هسج الشاة الجربا. درت ، وأكرم داود بالطير المحشورة ومحمداً بالبراق، وأكرم عيسى عليه السلام بإحياء الموتى ، وأكرمه بجنس ذلك حين أضافه اليهود بالشاة المسمومة ، فلما وضع اللقمة فى فه أخبرته ، وأبرأ الاكمه والآبرص ، روى

أن امرأة معاذ بن عفرا. أتنه وكانت برصا. ، وشكت ذلك إلى الرسول صلى الله عليه وسـلم فمسح عليها رسول الله بغصن فأذهب الله البرص ، وحين سقطت حدقة الرجل يوم أحد فرفعها وجا. بها إلى الرسول الله صلى الله عليه وسلم ، فردها إلى مكانها ، وكان عيسى يعرف ما يخفيه الناس في يوتهم ، والرسول عرف ما أخفاه عم مع أم الفضل ، فأخبره فأسلم العباس لذلك ، وأما سليمان فإن الله تعالى رد له الشمس مرة ، وفعل ذلك أيضا للرسول حين نام ورأسه في حجر على فانتبه وقد غربت الشمس ، فردها حتى صلى ، وردها مرة أخرى لعلى فصلى العصر في وقته ، وعلم سليهان منطق الطير ، وفعل ذلك في حق محمد ، روى أن طيراً فجع بولده فجعل برفوف على رأسه ويكلمه فقال أيكم فجع هذه بولدها؟ فقال رجل أنا ، فقال اردد إليها ولدها ! وكلام الذئب معه مشهور ، وأكرم سلمان بمسيرة غدوة شهراً وأكرمه بالمسير إلى بيت المقدس في ساعة ، وكان حماره يعفور يرسله إلى من يريد فيجي. به ، وقدشكوا إليه من نافة أنها أغيلت ، وأنهم لا يقدرون علما فذهب جائم فهاله ذلك ولم يستجر [ي.] أن يرجع ، فتقدم وقال إنى رسول رسول الله فتبصبص ، وكما انقاد الجن لسلمان ، فكذلك انقادوا لمحمد عليه الصلاة والسلام ، وحين جا. الاعرابي بالضب ، وقال لا أؤمن بك حتى يؤمن بك هذا الضب، فتكلم الضب معترفاً برسالته ، وحين كفل الظبية حين أرسلها الاعراني رجمت تعدوحتي أخرجته من الكفاله وحنت الحناية لفراقه ، وحين السعت الحية عقب الصديق في الغار ، قالت كنت مشتاقة إليه منذكذ اسنين فلم حجبتي عنه ! وأطعم الخلق الكثير ، من الطعام القليل ومعجزاته أكثر من أن تحصى و تعد ، فلهذا قدمه الله على الذين اصطفاهم ، فقال (و إذا خذنامن النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح) فلما كانت رسالته كذلك جاز أن يسميها الله تعالى كوثراً ، فقال ( إنا أعطيناك الكوثر ( القول السادس ) الكوثر هو القرآن ، وفضائله لا تحصى ، ( ولو أن ما في الأرض من شجرة أفلام ) ( قل لو كان البحر مداداً الحكامات ربى ) ( القول السابع ) الكوثر الإسلام ، وهو لعمري الخيير الكثير ، فإن به يحصل خير الدنيا والآخرة . وبفوانه يفوت خيير الدنيا وخير الآخرة ، وكيف لا والاسلام عبارة عن المعرفة ، أو مالا بد فيه من المعرفة ، قال ( ومن يؤتي الحكمة فقد أوتى خيراً كثيراً ) وإذا كان الإسلام خيراً كثيراً فهر الكوثر ، فإن قيل لم خصه بالاسلام ، مع أن تعمه عمت الكل؟ قلنا لأن الاسلام وصل منه إلى غيره ، فكان عليه السلام كالأصل فيه (القول الثامن) الكوثر كثرة الاتباع والأشياع ، ولا شك أن له من الاتباع مالا يحصيهم إلاالله ، وروى أنه عليه الصلاة والسلام ، قال ﴿ أَنَا دَعَرَةَ خَلِيلَ الله إبراهيم ، وأَنَا بشرى عيسى، وأنا مقبول الشفاعة يوم القيامة، فبيناً أكون مع الانبياء، إذ تظهر لنا أمة من الناس فنبتدرهم بأبصارنا ما منــا من نبي إلا وهو يرجو أن تــكون أمتــه ، فإذا هم غر محجلون من آثار الوصوء، فأقول أمتى ورب الكعبة فيدخلون الجنة بغير حساب ثم يظهر لنا مثلا ما ظهر أولا

فنبتدرهم بأبصارنا ما من نبي إلا ويرجو أن تكون أمنه فإذا هم غر محجلون من آثار الوضوء فأقول أمنى ورب الكعبة ، فيدخلون الجنــة بغير حساب ، ثم يرفع لنـــا ثلاثة أمنال ما قد رفع فنبتدرهم ، وذكركما ذكر في المرة الأولى والثانية ، ثم قال ( ليدخلن ) ثلاث فرق من أمتى الجنة قبل أن يدخلهاأحد من الناس ، ولقد قال عليه الصلاة السلام ﴿ تَنَا كَارَا تَنَاسُلُوا تَكْثُرُوا ، فَإِن أباهي بكم الآم يوم القيامة ، ولم بالسقط ، فإذا كان يباهي بمن لم يبلغ حد التكليف ، فكيف بمثل هذا الجم الغفير ، وفلا جرم حسن منه تعالى أن يذكره هذه النعمة الجسيمة فقال ( إنا أعطيناك الكوثر ) ( القول التاسع ) ( الكوثر ) الفضائل الكثيرة التي فيه ، فإنه باتفاق الآمة أنضل من جميع الانبياء ، قال المفضل بن سلمة يقال رجل كوثر إداكان سخيًا كثير الحير ، وفي صحاح اللغة (الكوثر) السيد الكثير الخير ، فلما رزق الله تعالى محداً هذه الفضائل العظيمة حسن منه تعالى أن يذكره تلك النعمة الجسيمة فيفول ( إنا أعطيناك الـكوثر ) ( القول العاشر ) الـكوثر رفعة الذكر ، وقد مرتفسيره فى قوله ( ورفعنا لك ذكرك ) ( القول الحادى عشر ) أنه العلم قالوا وحمل الكوثر على هذا أولى لوجوه (أحدها) أن العلم هو الحير الكثير قال (وعلمك ما لم تـكن تعلم وكان فعنل الله عليك عظيماً ) وأمره بطلب العلم ، فقال (وقل رب زدني علماً) وسمى الحكمة خيرا كثيراً ، فقال (ومن يؤت الحكمة فقد أوتى خيراً كثيراً) (وثانيها) أنا إما أن نحمل الكوثر على نعم الآخرة ، أو على نعم الدنيا ، والأول غير جائز لانه قال أعطينا ، ونعم الجنة سيعطيها لا أنه أعطاها ، فوجب حمل الكوثر على ما وصل إليه فى الدنيا ، وأشرف الأمور الواصلة إليه فى الدنيا هو العلم والنبوة داخلة في العلم ، فوجب حمل اللفظ على العلم ( و ثالثها ) أنه لمــا قال ( أعطيناك الكوثر ) قال عقيبه ( فصل لربك وانحر ) والشي. الذي يكون متقدماً على العبادة هو المعرفة ، ولذلك قال في سورة النحل ( أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون ) وقال في طه ( إنبي أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني ) فقدم في السورتين المعرفة على العبادة ، ولان فا. التعقيب في قوله ( فصل ) تدل على أن إعطاء الكوثر كالموجب لهذه العبادة ، ومعلوم أن الموجب للعبادة ايس إلا العلم ، (القول الثاني عشر) أن الكوثر هو الخلق الحسن ، قالوا الانتفاع بالخلق الحسن عام ينتفع به العالم والجاهل والبهيمة والعاقل ، فأما الانتفاع بالعلم ، فهو مختص بالعقلاء ، فكان نفع الحاق الحسن أعم ، فوجب حمل الكوثر عليه ، ولقدكان عليه السلام كذلك كان للاجانبكالوالد يحل عقدهم ويكني مهمهم ، وبلغ حسن خلقه إلى أنهم لما كسروا سنه ، قال ﴿ اللَّهُمُ اهْدُ قُومُ فَانْهُمْ لا يعلمون ﴾ ( الفول الثالث عشر ) الكوثر هو المقام المحمود الذي هو الشفاعة ، فقال في الدنيا ( وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم ) وقال فى الآخرة ﴿ شفاعتى لاهل الكبائر من أمتى ﴾ وعن أبي مريرة قال عليه السلام ﴿ إِن لَـكُلُّ نِي دَعْرَةُ مُسْتَجَابَةً وَإِنَّى خَبَّاتَ دَعْرَتَى شَفَاعَةً لأمتى بوم القيامة ، ( القول الرابع عشر ) أن المراد من الكوثر هو هذه السورة ، قال وذلك لآيها مع

## فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَٱنْحَرُّ ﴿

قصرها وافية بجميع منافع الدنيا والآخرة ، وذلك لأسها مشتملة على المعجز من وجوه ( أولها ) أنا إذا حملنا الكوثر على كثرة الاتباع، أو على كثرة الأولاد ، وعدم انقطاع النسل كان هذا إخباراً عن الغيب، وقد وقع مطابقاً له ، فـكان معجزاً ( وثانيها ) أنه قال ( فصل لربك وانحر ) وهو إشارة إلى زوال الفقر حتى يقدر على النحر ، وقد وقع فيكون هــذا أيضاً إخباراً عن الغيب (وثالثها) قوله ( إن شانئك هو الآبتر ) وكان الامر على ما أخبر فكارب معجزاً (ورابعها) أنهم عجزوا عن معارضتها مع صغرها ، فثبت أن وجه الإعجاز في كمال القرآن ، إنمها تقرر بها لأنهم لما عجزوا عن معارضتها مع صغرها فبأن يعجزوا عن معارضة كل القرآن أولى ، ولمما ظهر وجه الإعجاز فيها من هذه الوجوَّه فقد تقررت النبوة وإذا تقررتِ النبوة فقد تقرر التوحيد ومعرفة الصانع ، وتقرر الدين والاسلام ، وتقرر أن القرآل كلام الله و إذا تقررت هــذه الأشياء تقرر جميع خميرات الدنيا والآخرة فهذه السورة جارية مجرى النكمتة المخصرة القوية الوافية باثبات جميع المقاصد فكانت صغيرة في الصورة كبيرة في المعنى، ثم لها خاصية ليست لغيرها وهي أمها ثلاث آیات ، وقد بینا أن كل و احدة منها معجز فهی بكل و احدة من آیانها معجز و بمجموعها معجز وهذه الخاصية لا توجد في سائر السور فيحتمل أن يكون المراد منالكوثر هو هذه السورة ( القول الخامس عشر ) أن المراد من الكوثر جميع نعم الله على محمد عليه السلام ، وهو المنقول عن ابن عباس لأن لفظ الكوثر يتناول الكثيرة الكثيرة ، فليس حمل الآية على بعض همذه النعم أولى من حملها على الباقى فوجب حملها على الكل، وروى أن سعيد بن جبير ، لمــا روى هذا القول عن ابن عباس قال له بعضهم : إن ناساً يزعمون أنه نهر في الجنة ، فقال سعيد النهر الذي في الجنسة من الخير الكثير الذي أعطاه الله إياه ، وقال بعض العلماء ظاهر قوله ( إنا أعطيناك المكوثر ) يقتضي أنه تعالى قد أعطاه ذلك الكوثر فيجب أن يكون الأفرب حمله على ما آناه الله تعــالى من النبوة والقرآن والذكر الحكيم والنصرة على الاعداء، وأما الحوض وسائر ما أعد له من الثواب فهو وإن جاز أن يقال إنه داخل فيه لأن ما ثبت بحكم وعد الله نه كالوافع إلا أن الحقيقة ماقدمناه لأن ذلك و إن أعد له فلا يصح أن يقال على الحقيقة إنه أعطاه في حال نزو لهذه السورة بمكة ، ويمكنه أن يجاب عنه بأن من أفر لولده الصغير بضيعة له يصح أن يقال إنه أعطاه تلك الضيعة مع أن الصي في تلك الحال لا يكون أهلا للتصرف والله أعلم.

قوله تعالى : ﴿ فَصَلَّ لَوْ بُكُ وَانْحُو ﴾ في الآية مَسَائل :

﴿ المسألة الأولى ﴾ في قوله ( فصل ) وجوه ( الأول) أن المراد هو الأمر بالصلاة ، فإن قيل اللائق عنمه الشكر ، فلم قال فصل ولم يقل فاشكر ؟ ( الجواب ) من وجوه ( الأول )

أن الشكر عبارة عن التمظيم وله ثلاثه أركان ( أحدها ) يتملق بالقلب وهو أن يعلم أن تلك النعمة منه لا من غيره ( والثانى ) باللسان وهو أن يمدحه ( والثالث ) بالعمل وهو أن يخدمه ويتواضع له ، والصلاة مشتملة على هـذه المعانى ، وعلى ما هو أزيد منها فالامر بالصـلاة أمر بالشكر وزيادة فكان الامر بالصلاة أحسن (وثانيها) أنه لو قال فاشكر لكان ذلك يوهم أنه ماكان شاكراً لكنه كان من أول أمره عارفاً بربه مطيعاً له شاكراً لنعمه ، أما الصلاة فإنه إنما عرفها بالوحى ، قال ( ما كنت تدرى ما الكتاب و لا الإيمان ) ( الثالث ) أنه في أول ما أمره بالصلاة . قال محمد عليه الصلاة والسلام : كيف أصلى و لست على الوضو. ، فقال الله ( إما أعطيناك الكوثر ) ثم ضرب جبريل بجناحه على الارض فنبع ما. الكوثر فتوضأ فقيل لم عند ذلك فضل ، فأما إذا حملنا الكوثر على الرسالة ، فكأنه قال أعطينك الرسالة لنأم نفسك وسائر الخلق بالطاعات وأشرفها الصلاة فصل لربك ( القول الثانى ) فصل لربك أى فاشكر لربك ، وهو قول مجاهد وعكرمة ، وعلى هذا القول ذكروا في فائدة العا. في قوله فصل وجوها (أحدها) التذبيه على أن شكر النعمة يجبُّ على الفُور لا على النراخي ( وثانيها ) أن المراد من فا. التعقيب ههنا الإشارة ، إلى ما قرره بقوله ( وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ) ثم إنه خص محمداً برائج في هذا الباب بمزيد مالغة ، وهو قوله ( واعبد ربك حتى يأتيك اليقين ) ولامه قال له ( فإذا فرغت فانصب ) أى فعليك بأخرى عقيب الاولى فكيف بعد وصول نعمتي إليك ، ألا يجب عليك أن تشرع في الشكر عقيب ذلك ( القول الثالث ) فصل أى فادع الله لأن الصلاة هي الدعاء ، وفائدة الفاء عَلَى هذا التقدير كأنه تعالى يقول قبل سؤالك و دعاتك ما بخلنا عليك ( بالكوثر ) فكيف بعد سؤالك لكن وسل تعطه و اشفع تشفع، وذلك لأنه كان أبداً في هم أمته ، واعلم أن القول الأول أولى لانه أقرب إلى عرف الشرع.

﴿ المسألة الثانية ﴾ في قوله ( وأنحر ) قولان :

(الأول) وهو قول عامة المفسرين: أن المراد هو نحر البدن (والقول الثاني) أن المراد بقوله (وانحر) فعل يتعلق بالصلاة، إما قبلها أو فيها أو بعدها، ثم ذكروا فيه وجوها: (أحدها) قال الفراء معناها استقبل القبلة (وثانيها) روى الأصبغ بن نبانة عن على عليه السلام قال لما نزلت هذه السورة قال النبي عليه الصلاة والسلام لجبريل دما هذه النحيرة التي أمرني بها رنى ؟ قال ليست بنحيرة ولكنه يأمرك إذا تحرمت للصلاة أن ترفع بديك إدا كبرت وإذا ركعت وإذا رفعت وإذا رفعت رأسك من الركوع وإذا سجدت فإيه صلاتنا، وصلاة الملائكة الذين في السمرات السبع وإن لكل شيء زينة ، وزينة الصلاة رفع اليدين عند كل تكبيرة ، وقال رفع اليدين قبل الصلاة أبي طالب أبه فسر هذا النحر بوضع اليدين على النحر في الصلاة ، وقال رفع اليدين قبل الصلاة عادة المستجير العائذ، ووضعها على النحر عادة الخاضع الخاشع (ورابعها) قال عطاء معناه اقعد بين على السجد تين حتى يبدو نحرك (وخامسها) روى عن الضحاك ، وسلمان النبيمي أنهما قالا (انحر) السجد تين حتى يبدو نحرك (وخامسها) روى عن الضحاك ، وسلمان النبيمي أنهما قالا (انحر)

معناه ارفع يديك عقيب الدعاء إلى نحرك ، قال الواحدى ، وأصل هذه الأقوال كلها من النحر الذى هو الصدر يقال لمذبح البعير النحر لأن منحره فى صدره حيث يبدو الحلقوم من أعلى الصدر فعنى النحر فى هذا الموضع هو إصابة النحركما يقال رأسه وبطنه إذا أصاب ذلك منه . وأما قول الفراء إنه عبارة عن استقبال القبلة فقال ابن الأعرابي النحر انتصاب الرجل فى الصلاة بازاء المحراب وهو أن ينصب نحره بازاء القبلة ، ولا يلتفت يميناً ولا شمالا ، وقال الفراء منازلم تتناحر أى تتقابل وأنشد:

#### أبا حكم هل أنت عم مجالد وسيد أهل الابطح المتناحر

والنكتة المعنوية فيه كا أنه تعالى يقول الكعبة بيتى وهي قبلة صلاتك وقلبك وقبلة رحمتى ونظر عنايني فلتكن القبلتان متناحرتين قال الاكثرون حمله على بحر البدن أولى لوجوه (أحدها) هو أن الله تعالى كلما ذكر الصلاة في كتابه ذكر الزكاة بعدها (وثانيها) أن القوم كانوا يصلون وينحرون للأوثان فقيل له فصل وابحر لربك (وثالثها) أن هذه الاشياء آداب الصلاة وأبعاضها فسكانت داخلة تحت قوله (فصل لربك) فوجب أن يكون المراد من النحر غيرها لانه يبعد أن يعطف بعض الشيء على جميعه (ورابعها) أن قوله (فصل) إشارة إلى التعظيم لامر الله، وقوله (وأبحر) إشارة إلى الشفقة على خلق الله وجملة العبودية لا تخرج عن هذين الاصلين (وخامسها) أن استعال لفظة النحر على بحر البدن أشهر من استعاله في سائر الوجوه المذكورة، فيجب حمل أن استعال لفظة النحر على بحر البدن أشهر من استعاله في سائر الوجوه المذكورة، فيجب حمل كلام الله عليه ، وإذا ثبت هذا فنقول استدلت الحنفية على وجوب الاضحية بأن الله تعالى أمره بالنحر، ولا بد وأن يكون قد فعله ، لان ترك الواجب عليه غير جائر ، وإذا فعله الني عليه الصلاة والسلام وجب علينا مثله لقوله (واثبعره) ولقوله (فاتبعوني يحببكم الله) وأصحابنا قالوا الام والسلام وجب علينا مثله لقوله (واثبعره) ولقوله (فاتبعوني يحببكم الله) وأعجابنا قالوا الام بالمتابعة مخصوص بقوله « ثلاث كتبت على ولم تكتب عليكم الضحى والاضحى والوتره .

و المسألة الثالثة ﴾ اختلف من فسر قوله ( فصل ) بالصلاة على وجره ( الآول ) أنه أراد بالصلاة جنس الصلاة لآنهم كانوا يصلون لغير الله ، وينحرون لغير الله فأمره أن لايصلى ولا ينحر إلا لله تمالى ، واحتج من جوز تأخير بيان المجمل بهذه الآية ، وذلك لانه تعالى أمر بالصلاة مع أنه ما بين كيفية هذه الصلاة أجاب أبو مسلم ، وقال أراد به الصلاة المفروضة أعنى الخس وإنما لم يذكر الكيفية ، لان الكيفية كانت معلومة من قبل ( القول الثانى ) أراد صلاة العيد والاضحية لانهم كابوا يقدمون الاضحية على الصلاة فنزلت هذه الآية ، قال المحققون هذا قول ضعيف لان عطف الشيء على غيره بالواو لا يوجب الترتيب ( القول الثالث ) عن سعيد بن جبير صل الفجر بالمردلفة وابحر بمنى ، والاقرب القول الاول لانه لا يجب إذا قرن ذكر النحر بالصلاة أن تحمل الصلاة على ما يقع يوم النحر .

﴿ المسألة الرابعة ﴾ اللام فى قوله ( لربك ) فيها فوائد ( الفائدة الأولى) هذه اللام للصلاة كالروح للبدن ، فكما أن البدن من الفرق إلى القدم ، إيما يكون حسناً عدوحاً إذا كان فيه روح أما إذا كان ميتاً فيكون مرمياً ، كذا الصلاة والركوع والسجود ، وإن حسنت فى الصورة وطالت ، لو لم يكن فيها لام لربك كانت ميتة مرمية ، والمراد من قوله تعالى لموسى ( وأقم الصلاة لذكرى ) وقيل إنه كانت صلاتهم ونحرهم للصنم فقيل له لتكن صلاتك ونحرك لله .

﴿ الفائدة الثـانية ﴾ كا نه تعالى يقول ذكر فى السورة المتقدمة أنهم كانوا يصلون للمراءآة فصل أنت لا للرياء لكن على سبيل الإخلاص .

﴿ المسألة الخامسة ﴾ الفاء فى قوله ( فصل ) تفيد سبية أمرين ( أحدهما ) سبية العبادة كأنه قيل: تكثير الإنعام عليك يوجب عليك الاشتغال بالعبودية ( والثانى ) سبية ترك المبالاة كانهم لما قالوا له إنك أبتر فقيل له كما أنعمنا عليك بهذه النغم الكثيرة ، فاشتغل أنت بطاعتك ولا تبال بقولهم وهذيانهم .

واعلم أنه لماكانت النعم الكثيرة محبوبة ولازم المحبوب محبوب ، والفاء فى قوله ( فصل ) اقتضت كون الصلاة من لوازم تلك النعم ، لاجرم صارت الصلاة أحب الآشياء للنبي عليه الصلاة والسلام فقال « وجعلت قرة عيني فى الصلاة » ولقد صلى حتى تورمت قدماه ، فقيل له أوليس قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تاخر ؟ فقال « أفلا أكون عبداً شكوراً » فقوله « أفلا أكون عبداً شكوراً » فقوله « أفلا أكون عبداً شكوراً » إشارة إلى أنه يجب على الاشتغال بالطاعة بمقتضى الفاء فى قوله ( فصل ) .

﴿ المسألة السادسة ﴾ كان الآليق في الظاهر أن يقول: إنا أعطيناك الكوثر، فصل لنا وانحر. لكنه ترك ذلك إلى قوله (فصل لربك) لفوائد (إحداها) أن وروده على طريق الالتفات من أمهات أبواب الفصاحة (وثانيها) أن صرف الكلام من المضمر إلى المظهر يوجب نوع عظمة ومهابة، ومنه قول الحلفاء لمن يخاطبونهم: يأمرك أمير المؤمنين، وينهاك أمير المؤمنين (وثالثها) أن قوله (إنا أعطيناك) ليس في صريح لفظه أن هذا القائل هو الله أو غيره، وأيضاً كلمة إنا تحتمل الجع كما تحتمل الواحد المعظم نفسه، فلو قال صل لنا، لنني ذلك الاحتمال وهو أنه ماكان يعرف أن هذه الصلاة لله وحده أم له ولغيره على سبيل التشريك، فلهذا ترك اللفظ، وقال (فصل بيكون ذلك إزالة لذلك الاحتمال وتصريحاً بالتوحيد في الطاعة والعمل لله تعالى.

﴿ المسألة السابعة ﴾ قوله ( فصل لربك ) أبلغ من قوله ؛ فصل لله لآن لفظ الرب يفيد التربية المتقدمة المشار إليها بقوله ( إنا أعطيناك الـكوثر ) ويفيد الوعد الجميل فى المستقبل أنه يربيه ولا يتركه .

﴿ المسألة الثامنة ﴾ في الآية سؤالان : ﴿ أحدهما ﴾ أن المذكور عقب الصلاة هو الزكاة ، فلم كان المذكور ههنا هو النحر ؟ ﴿ والثانى ﴾ لما لم يقل ضحى حتى يشمــل جميع أنواع

## إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ ٱلْأَبْتُرُ ﴿

الضحایا؟ (والجواب) عن الاول، أما علی قول من قال: المراد من الصلاة صلاة العید، فالاً مر ظاهر فیه، وأما علی قول من حمله علی مطلق الصلاة، فلوجوه (أحدها) أن المشركین كانت صلوانهم و قرابینهم اللوثان، فقیل له اجعلهما لله (وثانیها) أن من الناس من قال: إنه علیه السلام ماكان یدخل فی ملكه شی. من الدنیا، بلكان يملك بقدر الحاجة، فلا جرم لم تجب الركاة علیه، أما النحر فقد كان واجباً علیه لقوله وثلاث كتبت علی ولم تكتب علی أمتی؛ الصحی والاضحی والوت » (وثالثها) أن أعز الاموال عند العرب، هو الإبل فأمره بنحرها وصرفها إلی طاعة الله تعالی تغییماً علی قطع العلائق النفسانیة عن لذات الدنیا وطیبانها، روی أنه علیه السلام أهدی مائة بدنة فیها جمل لایی جهل فی أنفه برة من ذهب فنحر هو علیه السلام حتی أعیا، ثم أمر علیاً علیه السلام بذلك، وكانت النوق یزد حن علی رسول الله، فلما أخذ علی السكین تباعدت منه والجواب عن الثانی) أن الصلاة أعظم العبادات البدنیة فقرن بها أعظم أبواع الضحایا، وأیضاً فیه إشارة إلی أنك بعد فقرك تصیر بحیث تنجر المائة من الابل.

﴿ المسألة التاسعة ﴾ دلت الآبة على وجوب تقديم الصلاة على النحر ، لا لأن الواو توجب الغريب ، بل لقوله عليه السلام ﴿ ابدؤا بما بدأ الله به .

﴿ المسالة العاشرة ﴾ السورة مكية في أصح الآفرال، وكان الآمر بالنحر جارياً بجرى البشارة بحصول الدولة، وزوال الفقر والحرف.

قوله تعالى : ﴿ إِنْ شَانَتُكُ هُوْ الْآبِتُرُ ﴾ وفي الآية مسائل :

﴿ المسألة الأولى ﴾ ذكروا في سبب النزول وجوها (أحدها) أنه عليه السدلام كان يخرج من المسجد، والعاص بن واثل السهمي يدخل فالتقبا فتحدثا ، وصناديد قريش في المسجد، فلما دخل قالوا من الذي كنت تتحدث معه ؟ فقال ذلك الآبتر ، وأقول إن ذلك من إسرار بعضهم مع بعض ، مع أن الله تعالى أظهره ، فحينتذ يكون ذلك معجزاً ، وروى أيضاً أن العاص بن واثل كان يقول : إن محداً أبتر لا ابن له يقوم مقامه بصده ، فإذا مات انقطع ذكره واسترح منه ، وكان قد مات ابنه عبد الله من خديجة ، وهذا قول ان عباس ومقاتل والكلى وعامة أهل التفسير (القول الثاني) روى عن ابن عباس لما قدم كعب بن الآشراف مدكة أتاه جمامة قريش فقالوا نحن (القول الثاني) روى عن ابن عباس لما قدم كعب بن الآشراف مدكة أتاه جمامة قريش فقالوا نحن منا ؟ فقال بل أنتم خير منه فنزل (إن شانتك هو الآبتر) و نزل أيضاً (ألم تر إلى الذين أو توا معياً من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغرت) ، (والقول الثالث) قال عكرمة وشهر بن نصياً من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغرت) ، (والقول الثالث) قال عكرمة وشهر بن عوشب لما أوحى الله إلى رسوله ودعا فريشاً إلى الإسلام ، قالوا بتر محمد أي خالفنا وانقطع حوشب لما أوحى الله إلى رسوله ودعا فريشاً إلى الإسلام ، قالوا بتر محمد أي خالفنا وانقطع

عنا، فأخبر تعمالى أنهم هم المبتورون (القول الرابع) نزلت فى أبى جهسل فإنه لما مات ابن رسول الله قال أبو جهل إلى أبغضه لآنه أبتر، وهذا منه حماقة حيث أبغضه بأمر لم يكن باختياره فان موت الإبن لم يكن مراده (القول الخامس) نزلت فى عمه أبى لهب فانه لما شافه بقوله تبا لك كان يقول فى غببته إنه أبتر (والقول السادس) أنها نزلت فى عقبة بن أبى معيط، وإنه هو الذى كان يقول ذلك، واعلم أنه لا يبعد فى كل أولئك الكفرة أن يقولوا مشل ذلك فانهم كانوا يقولون فيه ما هو أسوأ من ذلك، ولعل العاص بن وائل كان أكثرهم مواظبة على هذا القول فلذاك اشتهرت الروايات بأن الآية نزلت فيه .

﴿ المسألة الثانية ﴾ الشنآن هو البغض . والشانى، هو المبغض ، وأما البتر فهو فى اللغة استئصال القطع يقال بترته أبتره بترآ و بتر أى صار أبتر وهو مقطوع الذنب ، ويقال للذى لا عقب له أبتر ، ومنه الحار الابتر الذى لاذنب له ، وكذلك لمن انقطع عنه الخير .

ثم إن الكفار لما وصفوه بذلك بين تعالى أن الموصوف بهذه الصفة هو ذلك المبغض على سبيل الحضر فيه ، فانك إذا قلت زيد هو العالم يفيد أنه لاعالم غيره ، إذا عرفت هذا فقول الكفار فيه عليه الصلاة والسلام إنه أبتر لاشك أنهم لعنهم الله أرادوا به أنه انقطع الخير عنه .

مم ذلك إما أن يحمل على خير معين ، أو على جميع الخيرات ( أما الأول ) فيحتمل وجوهاً (أحدها) قال السدى كانت قريش يقولون لمن مات الذكور من أولاده بتر ، فلما مات ابنه القاسم وعبـد الله بمكة وإبراهيم بالمدينة قالوا بتر فليس له من يقوم مقامه ، ثم إنه تعالى بين أن عدوه هو الموصوف بهذه الصفة ، فانا نرى أن نسل أو لئك الكفرة قد انقطع ، ونسله عليه الصلاة والسلام كل يوم يزداد وينمو وهكذا يكون إلى قيام القيامة ( وثانيها ) قال الحسن عنوا بكونه أبتر أنه ينقطع عن المقصود قبل بلوغه ، والله تعالى بين أن خصمه هو الذي يكون كذلك ، فإنهم صاروا مدبرين مغلوبين مقهورين ، وصارت رايات الإسلام عالية ، وأهل الشرق والغرب لها متواضعة ( وثالثها ) زعموا أنه أبتر لأنه ليس له ناصر ومعين ، وقد كذبوا لأن الله تعالى هو مولاه ، وجبربل وصالح المؤمنين ، وأما الكفرة فلم يبق لهم ناصر ولا حبيب ( ورابعها ) الابتر هو الحقير الذليل، روى أن أبا جهل اتخذ صيافة لقوم، ثم إنه وصف رسول الله بهذا الوصف، ثم قال قوموا حتى نذهب إلى محمد وأصارعه وأجعله ذليـــلا حقيراً ، فلما وصلوا إلى دار خديجة و توافقوا على ذلك أخرجت خديجة بساطاً ، فلما تصارعا جمـل أبو جهل يجتهد في أن يصرعه ، وبتي النيعليه الصلاة والسلام واقفاً كالجبل ، ثم بُعد ذلك رماه النبي صلى الله عليه وسلم على أقبح وجه ، فلما رجع أخذ، باليد اليسرى ، لأن اليسرى للاستنجاء ، فكان نجساً فصرعه على الارض مرة أخرى ووضع قدمه على صدره ، فذكر بعض القصاص أن المراد من قوله ( إن شانئك هو الابتر ) هذه الواقعة ( وخامسها ) أن الكفرة لمـا وصفوه بهذا الوصف ، قيل ( إن شانتك هو

الابتر) أى الذى قالوه فيك كلام فاسد يضمحل ويفنى ، وأما المدح الذى ذكرناه فيك ، فإنه باق على وجه الدهر (وسادسها) أن رجلا قام إلى الحسن بن على عليهما السلام ، وقال : سودت وجوه المؤمنين بأن تركت الإمامة لمعاوية ، فقال لا تؤذينى يرحمك الله ، فإن رسول الله رأى بنى أمية فى المنام يصعدون منبره رجلا فرجلا فسامه ذلك ، فأنزل الله تعالى (إنا اعطيناك الكوثر) (إنا أنزلناه فى ليلة القدر) فكان ملك بنى أمية كذلك ، ثم انقطعوا وصاروا مبتورين .

﴿ المسألة الثالثة ﴾ الكفار لما شتموه ، فهو تعالى أجاب عنه من غير واسطة ، فقال ( إن شانتك هو الابتر ) وهكذا سبانة الاحباب ، فإن الحبيب إذا سمع من يشتم حبيبه تولى بنفسه جوابه ، فهمنا تولى الحق سبحانه جوابهم ، وذكر مشل ذلك فى مواضع حين قالوا ( هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مرقتم كل ممزق إنكم انى خلق جديد ، افترى على الله كذباً أم به جنة ) فقال سبحانه ( بل الذين لا يؤمنون بالآخرة فى العذاب والصلال البعيد ) وحين قالوا هو مجنون أقسم ثلاثاً ، ثم قال ( ما أنت بنعمة ربك بمجنون ) ولما قالوا ( لست مرسلا ) أجاب فقال ( يس ، والقرآن الحكيم ، إنك لمن المرسلين ) وحين قالوا ( أثنا لتاركو آلمتنا لشاعر مجنون ) رد علينهم وقال ( بل جاء بالحق وصدق المرسلين ) فصدقه ، ثم ذكر وعيد خصائه ، وقال ( إنكم لذائقوا العذاب الآليم ) وحين قال حاكياً ( أم يقولون شاعر ) قال ( وما علمناه الشعر ) ولما حكى عنهم قولهم ( إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قرم آخرون ) سماهم كاذبين بقوله ( فقد جاؤا ظلماً وروراً ) ولما قالوا ( ما لهذا الرسول يأكل الطعام و يمشى فى الاسواق ) أما أجابهم فقال ( وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إمهم ليأكلون الطعام و يمشون فى الاسواق ) فا أجل هذه الكرامة .

﴿ المسألة الرابعة ﴾ اعلم أنه تعالى لما بشره بالنعم العظيمة ، وعلم تعالى أن النعمة لاتهنأ إلا إذا صار العدو مقهوراً ، لا جرم وعده بقهر العدو ، فقال (إن شانتك هو الابتر) وفيه لطائف (إحداها)كا نه تعالى يقول: لا أفعله لكى يرى بعض أسباب دولتك ، وبعض أسباب محنة نفسه فيقتله الغيظ (وثانيها) وصفه بكونه شانتاً ،كا نه تعالى يقول: هذا الذي يغضك لا يقدر على شيء آخر سوى أنه يبغضك ، والمبغض إذا عجز عن الإيذاء ، فحينذ بحترق قلبه غيظاً وحسداً ، فتصير تلك العداوة من أعظم أسباب حصول المحنة لذلك العدو (وثالثها) أن هذا الترتيب يدل على أنه إنما صار أبتر ، لانه كان شانتاً له ومبغضاً ، والامر بالحقيقة كذلك ، فإن من عادى محسوداً فقد عادى الله تعالى ، لا سيا من تكفل الله بإعلان شأنه وتعظيم مرتبته (ورابعها) أن العدو وصف محداً عليه الصلاة والسلام بالقلة والذلة ، ونفسه بالكثرة والدولة ، فقلب الله الامر عليه ، وقال العزيز من أعزه الله ، والذليل من أذله الله ، فالكثرة والكوثر لمحمد عليه السلام ، والابترية والدناءة والذلة للعدو ، فحصل بين أول السورة وآخرها نوع من المطابقة لطيف .

﴿ المسألة الخامسة ﴾ اعلم أن من تأمل في مطالع هذه السورة ومقاطعها عرف أن الفوائد الن

ذكرناها بالنسة إلى ما استأثر الله بعلمه من فوائد هذه السورة كالقطرة في البحر . روى عرب مسلمة أنه عارضها فقال: إناعطيناك الجماهر ، فصل لربك وجاهر ، إن مبغضك رجل كافر ، ولم يعرف المخذول أنه محروم عن المطلوب لوجوه (أحدها) أن الالفاظ والنرتيب مأخوذان من هذه السورة ، وهذا لا يكون معارضة ( وثانيها ) أنا ذكرنا أن هذه السورة كالنتمة لما قبلها ، وكالأصل ﻟﻤﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ ، ﻓﺬﮔﺮ ﻫﺬﻩ ﺍﻟـﻜﺎﭘﺎﺕ ﻭﺣﺪﻫﺎ ﻳﻜﻮﻥ إهمالا لا كثر لطائف هذه السورة ( وثالثها ) التَّمَاوت العظيم الذي يقرُّ به من له ذوق سليم بين قوله ( إن شانتُك هو الابتر ) وبين قوله : إن منصك رجل كافر ، ومن لطائف هذه السورة أن كل أحد من الكفار وصف رسول الله عليه يو صف آخر ، فوصفه بأنه لا ولد له ، وآخر بأنه لا معين له ولا ناصر له ، وآخر بأنه لا بنقي منه ذكر ، فالله سبحانه مدحه مدحاً أدخل فيه كل الفضائل ، وهو قوله ( أنا أعطيناك الكوثر ) لأنه لما لم يقيد ذلك الكوثر بشيء دون شيء ، لاجرم تناول جميع خيرات الدنيا والآخرة ، ثم أمره حال حياته بمجموع الطاعات ، لأن الطاعات إما أن تكون طاعة البدن أو طاعة القلب ، أما طاعة البدن فأفضله شيئان ، لأن طاعة البدن هي الصلاة ، وطاعة المال هي الزكاة ، وأما طاعة القلب فهو أن لا يأتي بشي. إلا لاجل الله ، واللام في قوله (لربك) يدل على هذه الحالة ، ثم كأنه نبه على أن طاعة القلب لا تحصل إلا بعد حصول طاعة البدن ، فقدم طاعة البدن في الذكر ، وهو قوله ( فصل ) وأخر اللام الدالة على طاعة القلب تنبيها على فساد مذهب أهل الإباحة في أن العبد قد يستغنى بطاعة قلبه عن طاعة جوارحه ، فهذه اللام تدل على بطلان مذهب الإباحه ، وعلى أنه لا بد من الإخلاص، ثم نبه بلفظ الرب على علو حاله في المعاد، كأنه يقول : كنت ربيتك قبل وجودك ، أَفَائرُكُ تربيتك بعد مواظبتك على هذه الطاعات ، ثم كما تكفل أولا بإفاضة النعم عليه تكفل في آخر السورة بالذب عنه وإبطال قول أعدائه ، وفيه إشارة إلى أنه سبحانه هو الأول **بإذاضة** النعم ، والآخر بتكميل النعم فى الدنيا والآخرة ، والله سبحانه وتعالى أعلم .

# (١٠١) سُؤَرُةُ الكَافِرُنَ كَبِيَّهُ الْكَافِرُنَ كَبِيِّهُ الْكَافِرُنَ كَبِيِّهُ الْكَافِرُنِ كَبِيِّهُ الْكَافِرُنِ كَالْكِيْبُ

اعلم أن هذه السورة تسمى سورة المنابذة وسورة الإخلاص والمقشقشة ، وروى أنمن قرأها فكا نما فرأ ربع القرآن ، والوجه فيه أن القرآن مشتمل على الآمر بالمأمورات والنهى عن المحرمات ، وكل واحد منهما ينقسم إلى ما يتعلق بالقلوب وإلى ما يتعلق بالجوارح وهذه السورة مشتملة على النهى عن المحرمات المتعلقة بأفعال القلوب فتكون ربعاً للقرآن والله أعلم .



مُل يَنَأَيُّ الْكَنفِرُونَ ١

#### بسم الله الرحمن الرحيم

﴿ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ﴾ .

اعُم أن قوله تعالى (قل) فيه فوائد: (أحدها) أنه عليه السلام كان مأموراً بالرفق واللين في جميع الأموركا قال (ولو كنت فظاً غليظ القلب لانفضوا من حولك، فيها رحمة من الله لنت لهم ، بالمؤمنين رموف رحيم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين) ثم كان مأموراً بأن يدعو إلى الله بالوجه الآحسن (وجاد لهم بالني هي أحسن) ولما كان الآمر كذلك، ثم إنه خاطبم بيا أيها المكافرون فكانوا يقولون كيف يليق هذا النغليظ بذلك الرفق فأجاب بأيي مأمور بهذا المكلام لا أف ذكرته من عند نفسي فكان المراد من قوله قل تقرير هذا المعني (وثانيها) أنه لما قبل له لأف ذكرته من عند نفسي فكان المراد من قوله قل تقرير هذا المعني (وثانيها) أنه لما قبل له القرف) فكانت القرابة ووحدة النسب كالمانع من إظهار الحشونة فأمر بالتصريح بتلك الحشونة والتغليظ فقيل له (وثاله) أنه لما قبل له (يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل في بلغت رسالته) فأمر بتبليغ كل ما أنزل عليه فلما قال الله تعالى له (قل يا أيها المخوون) نقل هو عليه السلام هذا الكلام بجملته كانه قال إنه تعالى أمرنى بتبليغ كل ما أنزل على هو بحموج قوله (قل يا أيها الكافرون) فأنا أيصنا أبلغه إلى الحلق مكذا المكافرون) فأنا أيضا أبلغه إلى الحلق مكذا ورابعها) أن الكفاركانوا مقرين بوجود الصافع، وأنه هو الذي خلقهم ورزقهم، على ماقال (ورابعها) أن الكفاركانوا مقرين بوجود الصافع، وأنه هو الذي خلقهم ورزقهم، على ماقال

تعالى (ولئن سألتهم مرم خلق السموات والأرض ليقولن الله ) والعبـــد يتحمل من مولاه مالا يتحمله من غيره ، فلو أنه عليه السلام قال ابتـدا. ( يا أيها الـكافرون ) لجوزوا أن يكون هذاكلام محمد ، فلعلهم ماكانوا يتحملونه منه وكانوا يؤذونه . أما لمــا سمعوا قوله ( قل ) علموا أنه ينقل هذا التغليظ عن خالق السموات والارض ، فكانوا يتحملونه ولا يعظم تأذيهم به (وخامسها) أن قوله ( قل ) يوجب كونه رسولا من عند الله ، فكابا قبل له ( قل ) كان ذلك كالمنشور الجديد فى ثبوت رسالته ، وذلك يقتضى المبالغة فى تعظيم الرسول ، فإن الملك إذا فوض بملكته إلى بعض عبيده ، فإذا كان يكتب له كل شهر وسنة منشوراً جديداً دل ذلك على غاية اعتنائه بشأنه ، وأنه على عزم أن يزيده كل يوم تعظيما وتشر فما (وسادسها) أن الكفار لما قالوا نعبد إلهك سنة، و تعبد آلهتنا سنة ، فكأنه عليه السلام قال : أستأمرت إلهي فبه . فقال (قل يا أيها الكافرون لاأعبد ما تعبدونَ ) (وسابمها ) الـكمفار قالوا فيه السوء ، فهو تعمالى زجرهم عن ذلك ، وأجابهم وقال ( إن شائك هو الابتر ) وكأنه تعالى قال : حين ذكروك بسوء ، فأنا كنت المجيب بنفسى ، فحين ذكرونى بالسو. وأثبتوا لى الشركا. ، فكن أنت الجيب ( قل يا أيها الكافرون ، لا أعبد ما تعبدون) (وثامنها) أنهم سموك أبتر ، فإن شئت أن تستوفى منهم القصاص ، فاذكرهم بوصف ذم بحيث تكون صادقاً فيه ( قل يا أيها الكافرون ) لكن الفرق أنهم عابوك بما ليس من فعلمكوأنت تعيمهم بمـا هو فعلهم ( وتاسعها ) أن بتقدير أن تقول: يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدونه ، والكفار يقولون : هذا كلام ربك أم كلامك ، فإن كان كلام ربك فربك يقول : أنا لاأعبد هذه الاصنام ، ونحن لا نطلب هذه العبادة من ربك إيما نطلها منك ، وإنكان هذا كلامك فأنت قلت من عند نفسك إنى لاأعبد هذه الاصنام ، فلم قلت إن ربك هو الذى أمرك بذلك ، أما لمــا قال قل ، سقط هـذا الاعتراض لأن قوله ( قل ) يدل على أنه مأمور من عند الله تعالى بأن لا يعبدها ويتبرأ منها (وعاشرها) أنه لو أنزل قرله (يا أيهاالكافرون) الكان يقرؤها عليهم لامحالة ، لأنه لايجوزأن يخون في الوحى إلا أنه لما قال ( قل ) كان ذلك كالنَّا كيد في إيجاب تبليع هذا الوحى إليهم ، والتأكيد يدل على أن ذلك الإمر أمر عظيم . فبهذا الطريق تدل هذه الكلمة على أنَّ الذي قالوه و طلبوه من الرسول أمر منكر في غاية القدح ونهاية الفحش (الحادى عشر) كأنه تعالى يقول كانت التفية جائزة عندالجنوف، أما الآن لمـا قوينا فلبُّك بقولـا ( إنا أعطيناك الـكوثر ) وبقولنا ( إن شانتك هو الآبتر ) فلا تبال بهم ولا تلنفت إليهم و ( قل يا أيها الكافرون ، لا أعبد ما تعبدون )( الثابيءشر ) أن خطاب الله تعالى مع العبدمن غير واسطه نو جبالتعظم ألا نرى أنه نعالى ذكر من أقسام إهانة الكفار ، أنه تعالى لا يكلمهم ، فلوقال (يا أمها الكافرون) لكان ذلك من حيث أنه خطاب مشافهة يوجب التعظيم، ومن حيث أنه وصف لهم بالكفريو جب الإيذاء فينجبر الإيذاء بالإكرام ، أما لما قال (قل ياأيا الكافرون) فيندير جم تشريف

المخاطبة إلى محد علي ، وترجع الإهانة الحاصلة لهم بسبب وصفهم بالكفر إلى الكفار ، فيحصل فيه تعظيم الأولياء، وإهانة الاعداء ، وذلك هو النباية في الحسن ( الثالث عشر ) أن محمداً عليه السلام كان منهم ، وكان في غاية الشفقة عليهم والرأفة بهم ، وكانوا يعلمون منه أنه شديد الاحتراز عن الكذب ، والآب الذي يكون في غاية الشيفقة بولده ، ويكون في نهاية الصدق والبعد عن الكذب ثم إنه يصف ولده بميب عظيم فالولد إن كان عافلا يدلم أنه ما وصفه بذلك مع غاية شفقته عليه إلا لصدقه في ذلك ولانه بلغ مبلغاً لا يقدر على إخفائه ، فقال تعالى ( قل ) يا محمد لهم ( أيهــا الكافرون) ليملموا أنك لما وصَّفتِهم بذلك مع غاية شفقتك عليهم وغاية احترازك عن الكذب فهم موصوفرن بهذه الصفة القبيحة ، فربمـا يصـير ذلك داعياً لهم إلى البراءة من هذه الصفة والاحتراز عنهـا (الرابع عشر) أن الإيذا. والايحاش من ذوى القرى أشد وأصعب من الغير الكلام عليهم ، فيصير ذلك داعياً لهم إلى البحث والنظر والبراءة عن الكفر ( الخامس عشر ) كأنه تعالى يقول ألسنا بينا في سورة (والعصر إن الإنسان لني خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات و تواصوا بالحق و تواصو بالصبر ) وفي سورة الكوثر ( إما أعطيناك الكوثر ) وأتيت بالإيمان والاعمال الصالحات ، بمقتضى قولنـا (فصل لربك وانحر) بقي عليك التواصى بالحق والتواصى بالصبر ، وذلك هو أن تمنعهم بلسانك وبرهانك عن عبادة غير الله ، فقل ( يا أيها المكافرون لاأعبد ما تعبدون ) ( السادس عشر )كاته تعالى يقول يامحمد أنسيت أنني لما أخرت الوحى عليك مدة قليلة ، قال الكافرون إنه ودعه ربه وقلاه ، فشق عليك ذلك غاية المشقة ، حتى أنزلت عليك السورة ، وأقسمت بالضحي ( والليل إذا سجي ) أنه (ما ودعك ربك وما قلي ) فلما لم تستجز أن أثركك شهراً ولم يطب قلبك حتى ناديت في العمالم بأنه ( ما ودعك ربك وما قلي ) أفتستجيز أن تتركبي شهراً وتشتغل بمبادة آلهم فلــــا ناديت بنني تلك التهمة ، فناد أنت أيضاً في العالم بنني هذه التهمة و (قل يا أيهــا الكافرون ، لا أعبد ما تعبدون)، ( السابع عشر ) لمــا سألوا منه أن يعبد آ لهتهم سنة ويعبدوا إلهه سنة ، فهو عليه بفساد ما قالوه لكنه عليه السلام ، توقف في أنه بمـاذا يجيبهم ؟ أبأن يقيم الدلائل العقلية على امتناع ذلك أو بأن يزجرهم بالسيف أو بأن ينزل الله عليهم عذا بأ ، فاغتنم الكفار ذلك السكوت وقالوًا إن محداً مال إلى ديننا ، فكا نه تعالى قال يامحد إن توقفك عن الجواب في نفس الأمر حق ولكنه أوهم باطلا ، فتدارك إزالة ذلك الباطل ، وصرح بمــا هو الحق و ( قل يا أيها الكافرون ، لا أعبد ما تعبدون) ( الثامن عشر ) أنه عليه السلام لمنا قال له ربه ليسلة المعراج أثن على استولى طيه هيبة الحضر والالهية القال لأحصى أناء عليك ، فوقع ذلك السكوت منه في غاية الحسن فكأنه

قيل له إن سكت عن الثناء رعاية لهيبة الحضرة فأطلق لسانك في مذمة الاعداء و (قل يا أيها الكافرون ) حتى يكون سكو تك الله وكلامك الله ، وفيه تقرير آخر وهو أن هيبة الحضرة سلبت عنك قدرة القول فقل همنا حتى إن هيبة قولك تسلب قدرة القول عن هؤلا. الكفار (التاسع عشر ) لو قال له لاتعبد ما يعبدون لم يلزم منه أن يقول بلسانه ( لا أعبد ما تعبدون ) أما لما أمره بأن يقول بلسانه ( لا أعبد ماتعبـدون ) يلزمه أن لا يعبد ما يعبدون إذ لو فعل ذلك لصار كلامه كذبا ، فثبت أنه لما قال له قل ( لا أعبد ما تعبدون ) فلزمه أن يكون منكراً لذلك بقلبه ولسانه وجوارحه . ولو قال له لا تعبد ما يعبدون لزمه تركه ، أما ٣ لا يلزمه إظهار إنكاره باللسان ، ومن المعلوم أن غاية الإنكار إنما تحصل إذا تركه في نفسه وأنكره بلسانه فقوله له (قل) يقتضي المبالغة في الانكار ، فلهذا قال ( قل . . لا أعبد ما تعبدون ) ، (العشرون) ذكرالتوحيد ونغي الانداد جنة للمارفين ونار للمشركين فاجعل لفظك جنة للموحدين ونارآ للمشركين و ( قل يا أيها الكافرون لا أعبد ماتعبدون ) ( الحادىوالعشرون ) أن الكفار لما قالوا نعبدإلهك سنة ، وتعبدآ لهتنا سنة سكت محمد فقال إن شافهتهم بالرد تأذوا ، وحصلت النفرة عن الإسلام فى قلوبهم ، فـكا نه تعالى قال له يا محمد لم سكت عن الرد ، أما الطمع فيها يعدونك من قبول دينك ، قلا حاجة بك في هـذا المعنى إليهم ( فإنا أعطيناك الكوثر ) وأما الخوف منهم فقد أزلنا عنـك ، الخوف قولنا إن شانتك هو الابتر ) فلا تلتفت إليهم ، ولا تبال بكلامهم ، (وقل يا أيما الـكافرون لا أعبد ما تعبدون ﴾ ( الثانى والعشرون ﴾ أنسيت يامحمد أبى قدمت حقك على حق نفسى ، فقلت ( لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين) فقدمت أهل الكتاب في الكفر على المشركين لأن طمن أهل الكتاب فيك وطمن المشركين في ، فقدمت حقك على حق نفسي وقدمت أهل الكتاب في الذم على المشركين ، وأنت أيضا هكذا كنت تفعل فأنهم لما كسروا سنك قلت و اللهم اهدةوى ، ولماشغلوك يوم الحندق عن الصلاة قلت داللهم املًا بطونهم ناراً، فههنا أيضاً قدم حتى على حق نفسك وسوا. كنت خائفاً منهم ، أو لست خائفاً منهم فأظهر إنكار قولهم ( وقل يا أيها الكافرون لا أعبد ماتعبدون ) ( الثالث والعشرون )كا نه تعمالي يقول قصة امرأة زيد واقعة حقيرة بالنسبة إلى هذه الواقعة ، ثم إنى هناك مارضيت منك أن تضمر في قلبك شيئاً ولا تظهره بلسانك ، بل قلت لك على سبيل العتاب ( وتخنى فى نفسك ما الله مبديه ، وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه ) فإذا كنت لم أرض منك في تلك الواقعة الحقيرة إلا بالإظهار ، وترك المبالاة بأقوال الناس فكيف أرضىمنك فىهذه المسألة ، وهي أعظم المسائل خطراً بالسكوت ، قل بصريح لسانك (يا أيها الكافرون لا أعبد ماتعبدون) (الرابعوالعشرون) يا محمد ألست قلت لك ( ولوشئنا لبعثنا في كل قرية نذيراً )ثم إنى مع هذه القدرةراعيت جانبك وطيبت قلبك و ناديت فىالعالمين بأنى لا أجعل الرسالة مشتركة بينه وبين غيره ، بل الرسالة له لالغيره حيث قلت ( ولكن رسول الله وخاتم النيين )

فأنت مع علمك بأنه يستحيل عقلا أن يشاركمي غيري في المعبودية أولى أن تنادي في العالمين بنفي هذه الشركة . فقل (يا أيها الكافرون لا أعبد ماتعبدون) (الخامس والعشرون)كا نه تعالى يقول القوم جاؤك وأطمعوك في متابعتهم لك ومتابعتك لديهم فسكت عن الإنكار والرد، الست أنا جعلت البيعة ممك بيعـة معي حيث قلت ( إن الذين يبايعونك إنمـا ببايعون الله ) وجعلت متابعتـك متابعة لى حيث قلت ( قل إن كنتم تحبون الله فانبعو ني يحبيكم الله ) ثم إنى ناديت في العالمين وقلت ( إن الله برى، عن المشركين ورسوله ) فصرح أنت أيضاً بذلك ، و ( قل يا أيها الكافرون الأأعبد ما تعبدون) ، (السادس والعشرون) كأنه تعالى يقول ألست أرأف بك من الولد بولده ، ثم العرى والجوع مع الوالد أحسن من الشبع مع الأجانب ، كيف والجوع لهم لأن أصنامهم جائعه عن الحياة عارية عن الصفات وهم جائمون عن العلم عارون عن التقوى ، نقد حربتني ، ألم أجدك يتما وضالا وعائلاً ، ألم نشرح لك صدرك ، ألم أعطك بالصديق خزينة وبالفارء ق هية وبعثمان معونة ، وبعلى علماً ، ألم أكف أصحاب الفيل حين حاولوا تخريب بلدتك ، ألم أكف أسلامك رحلة الشتاء والصيف، ألم أعطك الكوثر ، ألم أضمن أن خصمك أبتر ، ألم يقل جدك في هذه الاصنام بعد تخريبها ( لم تعبـد مالا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئاً ) فصرح بالبراءة عنها و (قل ياأيها الكافرون ، لا أعبد ماتعبدون ) ( السابع والعشرون ) كأنه تعالى يقول يا محمداً الست قد أنزلت عليك ( فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكراً ) ثم إن واحداً لو نسبك إلى والدين لغضبت ولاظهرت الإنكار ولبالغت فيه ، حتى قلت ﴿ ولدت من نـكاح ولم أولد من سفاح ، فإذا لم تسكت عند التشريك في الولادة ، فكيف سكت عند التشريك في العبادة ! بل أظهر الإنكار ، وبالغ في التصريح به ، و ( قل يا أيها الكافرون ، لا أعبد ما تعبيدون ) ، ( الشَّامن والعشرون ) كا نه تعالى يقول يامحمد ألست قد أنزلت عليك ( أفن يخلق كمن لا يحلق أفلا تذكرون ) فحكمت بأن من سوى بين الإله الحالق وبين الوثن الجماد في المعبودية لا يكون عاقلاً بل يكون مجنوناً ، ثم إلى أقسمت وقلت ( ن والقلم وما يسطرون ، ما أنت بنعمة ربك بمجنون ) والكفار يقولون إلك بجنون ، فصرح برد مقالتهم فإنها تفيد برا.تي عن عيب الشرك، وبراءتك عن عيب الجنون و ( قل يا أيها الكافرون ، لا أعبد ما تعبدون ) ، ( التاسع والعشرون ) أن هؤلا. الكفار سموا الأوثان آلهة ، والمشاركة في الاسم لا توجب المشاركة في المعنى ، ألا ترى أن الرجل والمرأة يشتركان في الإنسانية حقيقة ، ثم القيمية كلها حظ الزوج لأنه أعلم وأقدر ، ثم من كان أعلم وأقدر كان له كل الحق في القيمية ، فمن لا قدرة له ولا علم البتة كيف يكون له حق فىالقيومية ، بل ههنا شيء آخر : وهو أن امرأذلو ادعاها رجلان فاصطلحا عليها لايجوز، ولو أقام كل واحد منهما بينة على أنها زوجته لم يقض لواحد منهما ، والجارية بين اثنين لا تحل لواحد منهما ، فإذا لم يحز حصول زوجة لزوجين ، ولا أمة بين موليين في حل الوط.

فَكَيْفَ يَعْقَـلُ عَابِدُ وَاحْدُ بَيْنُ مُعْبُودِينَ ! بَلْ مِنْ جُوزُ أَنْ يُصْطَلَّحُ الزَّوْجَانُ عَلَى أَنْ تَحَلُّ الزُّوجَة لاحدهما شهراً ، ثم الثانى شهراً آخر كان كافراً ، فن جوز الصلح بين الإله والصنم ألا يكون كافراً فكائه تعالى يقول لرسوله : إن هذه المقالة في غاية القبح فصرح بالإنكار وقل ( يا أيها الكافرون لاأعبد ما تعبدون ) (الثلاثون)كا نه تعالى يقول أنسيت أنى لما خيرت نساءك حين أنزلت عليك (قل لازواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها) إلى قوله (أجراً عظماً) ثمخشيت من عائشة أن تختار الدنيا ، فقلت لها لاتقولي شيئاً حتى تستأمري أبويك ، فقالت أفي هذا أستأمر أبوي بل أختار اللهورسوله والدار الآخرة ! فناقصة العقل ماتوقفت فيها يخالف رضاى أتتوقف فيها يخالف رضاى وأمرى مع أنى جبار السموات والارض ( فل يا أبها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ) ( الحادى والثلاثون )كا نه تعالى يقول: يامحمد ألست أنت الذي قلت: من كان يؤمن بالله و باليوم الآخر فلا يو قفن مواقف التهم ، وحتى أن بمض المشايخ قال لمريده الذي يريد أن يفارقه ، لا تخاف السلطان قال ولم؟ قال: لانه يوقع الناس في أحد الخطأين، وإما أن يعتقدوا أن السلطان متدين، لانه يخالطه العالم الزاهد، أو يُعتقدوا أنك فاسق مثله ، وكلاهما خطأ ، فإذا ثبت أنه يجب البراءة عن موقف التهم فسكوتك يامحمد عن هذا الكلام يجر إليك تهمة الرضا بذلك ، لا سيما وقد سبق أن الشيطان أاتي فيها بين قراءتك : تلك الغرانيق العلى منها الشفاعة ترتجى ، فأزل عن نفسك هذه النهمة و (قل يا أمها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ) ( الثاني والثلاثون ) الحقوق في الشاهد نوعان حق من أنت تحت يده ، وهو مولاك ، وحق من هو تحت يدك وهو الولد ، ثم أجمعنا على أن خدمة المولى مقدمة على تربية الولد ، فإذا كان حق المولى الجازى مقدماً ، فبأن يكون حق المولى الحقيقي مقدماً كان أولى ، ثم روى أن علياً عليه السلام إستأذن الرسول صلى الله عليه وسلم فى النزوج بأبنة أبى جهل فضجر وقال لا آذن لا آذن لا آذن أن فاطمة بضعة منى يؤذيني ما يؤذيها ويسرى ما يسرها والله لا يجمع بين بنت عدو الله ، وبنت حبيب الله ، فكا نه تعالى يقول صرحت هناك بالرد وكررته على سبيل المبالغة رعاية لحق الولد ، فهمنا أولى أن تصرح بالرد ، وتكرره رعاية لحق المولى فقل ( يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ) ولا أجمع في القلب بين طاعة الحبيب وطاعة العــــدو ( الثالث والثلاثون ) يا محمد ألست قلت لعمر رأيت قصراً في الجنة ، فقلت لمن ؟ فقيل لفتي من قريش ، فقلت من هو ، فقالوا عمر فخشيت غيرتك فلم أدخلها حتى قال عمرأو أغار عليك يارسول الله ، فكا نه تعالى قال خشيت غيرة عمر فما دخلت قصره أفسا تخشى غيرتى فى أن تدخل قلبك طاعة غيرى ، ثم هناك أظهرت الامتناع فههنا أيضاً أظهر الامتناع و ( قل يا إيها الـكافرون لا أعبد ماتعبدون) ، (الرابع والثلاثون) أترىأن نعمتى عليك دون نعمة الوالدة ، ألم أربك؟ ألم أخلقك؟ ألم أرزقك ؟ ألم أعطك الحياة والقدرة والعقل والهداية والتوفيق ؟ ثم حين كنت طفلا عديم العقل وعرفت تربية الأمفلو أخذتك امرأة أجملو أحسن وأكرم من أمك لاظهرت النفرة ولبكيت ولي أعطتك الثدى لسددت فك تقول لاأريد غيرالام لانها أول المنعَم على ، فهيهنا أولى أن تظهر النفرة فنقول لا أعبـد سوى ربى لانه أول منعم على فقل ( يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ) ( الخامس والثلاثون ) نعمة الإطعام دون نعمة العفل والنبوة ، ثم قد عرفت أن الشاة والكلب لاينسيان نعمة الإطعام ولا يميلان إلى غير من أطعهما فكيف يليق بالعاقل أنينسي نعمة الإيجاد والإحسان فكيف في حق أفضل الخلق ( قل يا أيها الكافرون لا أعبـد ما تعبدون ) ( السادس والثلاثون) مذهب الشافعي أنه يثبت حق الفرقة بواسطة الإعسار بالنفقة فإذا لم تجد من الانصار تربية حصلت لك حق الفرقة لوكنت متصلا بها ، (لم تعبد مأ لا يسمع ولا يبصر و لا يغني عنك شيئاً ﴾ فبتقدير أن كنت متصلا بها ،كان يجب أن تنفصل عنها وتتركها ، فكيف وماكنت متصلا بها أيليق بك أن تقرب الاقصال بها (قل يا أيها الكافرون لا أعبـد ما تعبدون) (السابع والثلاثون ) هؤلا. الكفار لفرط حماقتهم ظنوا أن الكثرة في الإلهية كالكثرة في المال يزيد به الغنى وليس الامر كذلك بل هو كالكثرة في العيال تزيد به الحاجة فقل يامحمد لي إله واحد أقوم له في الليل وأصوم له في النهار ، ثم بعد لم أتفرغ من تضاء حق ذرة من ذرات نعمه ، فكيف التزم عبادة آلهة كثيرة ( قل يا أيها الكافرون لا أعبد ماتعبدون ) ( الثامن والثلاثون ) أن مربم عليها السلام لما تمثل لها جبريل عليه السلام (قالت إلى أعوذ بالرحن منك إن كنت تقياً ) فاستعاذت أن تميل إلى جبريل دون الله أفتستجيز مع كال رحوليتـك أن تميـل إلى الاصنام ( قل يا أيهــا الكافرون لا أعبد ماتعبدون ) ( الناسع والنلائون ) مذهب أبي حنيفة أنه لا يثبت حق الفرقة بالعجز عن النفقة ولا بالعنة الطارئه يقول لأنه كان قيما فلا يحسن الإعراض عنمه مع أنه تغيب فالحق سبحانه يقول ، كنت قيما ولم أتعيب ، فكيف يجوز الاعراض عنى ( قل يا أيها الكافرون لأأعبد ماتعبدون) ( الاربعون ) هؤلاء الكفار كانوا معترفين بأن الله خالقهم ( ولئن سألتهم من خلق السموات والارض ليقولن الله ) وقال في موضع آخر ( أروني ماذا خلقوا من الارض ) فكا نه تعالى يقول هذه الشركة إما أن تكون مزارعة وذلك باطل، لأن البذر منى والتربية والستى منى، والحفظ منى، فأى شيء للصنم ، أو شركة الوجوه وذلك أيضا باطل أثرى أن الصنم أكثر شهرة وظهوراً منى ، أو شركة الابدان وذلك أيضاً باطل ، لأن ذلك يستدعي الجنسية ، أو شركة العنان ، وذلك أيضاً باطل ، لأنه لابد فيه من نصاب فما نصاب الأصنام ، او يقول ليس هذه من باب الشركة لكن الصنم يأخذ بالتغلب نصيباً من الملك ، فكان الرب يقول: ما أشد جهله إن هذا الصنم أكثر عجزاً من الذبابة ( إن الذبن تدعون مندون الله لن يخلقوا ذباباً ) فأنا أخلق البذر ثم ألقيه في الارض، فالتربية والستى والحفظ منى . ثم إن من هو أعجز من الذبابة يأخذ بالقهر والتغلب نصيباً مني ، ماهذا بقول يليق بالعقلا. ( قل يا أمها الكافرون لا اعبد ما تعبدون ) (الحادي والاربعون) أنه لاذرة في عالم المحدثات إلاوهي تدعو العقول إلىمعرفة الذات والصفات

وأما الدعاة إلى معرفة أحكام الله فهم الانبيا. عليهم السلام ، ولماكان كل بق وبعوضة داعياً ذلك لأن هذه البعوضة بحسب حدوث ذاتها وصفاتها تدعو إلى قدرة الله بحسب تركيبها العجيب تدعوا إلى علم الله وبحسب تخصيص ذاتها وصفاتها بقدر معين تدعو إلى إرادة الله ، فكا نه تعمالي يقول مثـل هذا الشي. كيف يستحيا منه ، روى أن عمر رضى الله عنه كان في أيام خلافته دخل السوق فاشترى كرشاً وحمله بنفسه فرآه علىمن بديد فتنكب على عن الطريق فاستقبله عمر وقال له لم تنكبت عن الطريق؟ فقال على : حتى لاتستحى ، فقال : وكيف أستحي من حمل ماهو غذائى ا فكا نه تعالى يقول إذا كان عمر لايستحي من الكرش الذي هو غذاؤه في الدنيا فكيف أستحي عن ذكر البعوض الذي بعطيك غذا. دينك ، ثم كانه تعمالي يقول يامحمد إن نمروذ لما ادعى الربوبية صاح عليه البعوض بالإنكار ، فهؤلاه الكفار لمنا دعوك إلى الشرك أفلا تصيح عليهم أفلا تصرح بالرد عليهم ( قل يا أيها الكافرون لا أعبد ماتعبدون ) وإن فرعون لمما ادعى الإلهية فجبريل الأفاه من الطين فإن كنت ضعيفًا فلست أضعف من بعوضة نمروذ ، وإن كنت قوياً فلست أقوى من جبريل ، فأظهر الإنكار عليهم و ﴿ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافُرُونَ لَا أَعْبِدُ مَا تَعْبِدُونَ ﴾ ( الثانى والاربعون )كا نه تعمالى يقول يا محمد ( قل ) بلسانك ( لا أعبد ماتعبدون ) واتركه قرضاً على فإنى أقضيك هذا القرضُ على أحسن الوجوه ، ألا ترى أنالنصر انى إذا قال أشهدأن محمداً رسولالله فأقول أنالاً كتني بهذا مالم تصرح بالبراءة عنالنصرانية ، فلما أوجبت على كل مكلف أن يتبرأ بصريح لسانه عن كل دين يخالف دينك فأنت أيضاً أوجب على نفسك أن تصرح بردكل معبود غيرى فقل ﴿ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعِبْدُ مَا تَعْبِدُونَ ﴾ (الثَّالَثُ والآرْبِمُونَ) أنْ مُوسَى عَلَيْهِ السلام كان في طبعه الخشوية فلما أرسل إلى فرعون قيل له ( فقولا له قولا ليناً ) وأما محمد عليه السلام فلماأرسل إلى الحلق أمر بإظهار الحشونة تنبيهاً على أنه في غاية الرحمة ، فقيل له ( قل يا أيها الكمافرون لا أعبد

قوله تعالى : ﴿ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافُرُونَ ﴾ ففيه مسائل :

﴿ المسألة الأولى ﴾ يا أيها ، قد تقدم القول فيها فى مواضع ، والذى نزيده ههذا ، أنه روى عن على عليه السلام أنه قال . يا نداء النفس وأى نداء القلب ، وها نداء الروح ، وقيل : يا نداء العائب وأى للحاضر ، وها للتنبيه ، كا نه يقول أدعوك ثلاثاً ولا تجيبني مرة ما هذا إلا لجهلك الحنى ، ومنهم من قال إنه تعالى جمع بين ياالذى هو للبعيد ، وأى الذى هو للقريب ، كأنه تعالى يقول معاملتك معى وفرارك عنى يوجب البعد البعيد ، لكن إحساني إليك ، ووصول نعمتي إليك توجب القريب ( ونحن أفرب إليه من حبل الوريد ) وإنما قدم يا الذي يوجب البعد ذلك لان على أى الذي يوجب البعد التقصير منك والتوفيق منى ، ثم ذكرها بعد ذلك لان

# لَاّ أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ ٢٥ وَلَا أَنتُمْ عَلِيدُونَ مَاۤ أَعْبُدُ ١٥ وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَّاعَبَدَتُمْ ١٠

ما يوجب البعد الذى هو كالموت وأى يوجب القرب الذى هو كالحياة ، فلما حصلا حصلت حالة متوسطة بين الحياة والموت ، و تلك الحالة هى النوم ، والنائم لا بد وأن يذبه وهاكلمة تنبيه ، فلمذا السبب ختمت حروف النداء بهـذا الحرف .

﴿ المسألة الثانية ﴾ روى فى سبب نرول هذه السورة أن الوليد بن المغيرة والعاص بن وائل والاسود بن عبد المطلب، وأمية بن خلف ، قالوا لرسول الله تعالى حتى نعبد إلهك مدة ، وتعبد آلهتنا مدة ، فيحصل مصلح بيننا وبينك ، وتزول العداوة من بيننا ، فإن كان أمرك رشيداً أخذنا منه حظاً ، فنزلت هذه السورة ومزل أيضاً قوله تعالى منه حظاً ، فنزلت هذه السورة ومزل أيضاً قوله تعالى (قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون) فتارة وصفهم بالجهل وتارة بالكفر ، واعلم أن الجهل كالشجرة والكفر كالثمرة ، فلما نزلت السورة وقرأها على رؤسهم شتموه وأيسوا منه ، وههنا سؤالات :

(السؤال الأول) لمذ كرهم في هذه السورة بالكافرين، وفي الآخرى بالجاهاين؟ (الجواب) لأن هذه السورة بهامها نازلة فيهم، فلابدوأن تكون المبالغة ههنا أشد، وليس في الدنيا لفظ أشنع ولا أيشع من لفظ السكافر، وذلك لانه صفة ذم عند جميع الحلق سواء كان مطلقاً أو مقيداً، أمالفظ الجهل فإنه عند التقييد قد لايذم، كقوله عليه السلام في علم الأنساب وعلم لا ينفع وجهل لا يضرى. (السؤال الثاني) لما قال تعالى في سورة (لم تحرم) يا أيها الذين كفروا، ولم يذركر قل، وههنا ذكر قل، وذكره باسم الفاعل (والجواب) الآية المذكورة في سورة لم تحزم: إنما تقال لهم يوم القيامة وثمة لا ينكون الرسول رسولاً إليهم فأزال الواسطة وفي ذلك الوقت يكونون مطيعين لاكافرين. فلذلك ذكره بلفظ الماضي، وأما ههنا فهم كانوا موصوفين بالكفر، وكان الرسول رسولاً إليهم، فلا جرم قال (قل يا أيها الكافرون).

(السؤال الثالث) قوله ههنا (قل يا أيها الكافرون) خطاب مع السكل أو مع البعض ؟ (الجواب) لا يجوز أن يكون قوله (لا أعبد ما تعبدون) خطاباً مع السكل ، لأن في الكفار من يعبد الله كاليهود والنصارى فلا يجوز أن يقول لهم (لا أعبد ما تعبدون) ولا يجوز أيضاً أن يكون قوله (ولا أنتم عابدون ما أعبد) خطاباً مع الكل ، لأن في الكفار من آمن وصار بحيث يعبد الله ، فإذن وجب أن يقال إن قوله (يا أيها السكافرون) خطاب مشافهة مع أقوام مخصوصين وهم الذي قالوا نعبد إلهك سنة وتعبد آلهتنا سسنة ، والحاصل أنا لو حملنا الخطاب على العموم دخل التخصيص ، ولو حملنا على أنه خطاب مشافهة لم لمز مناذلك ، فكان حمل الآية على هذا المحمل أولى . قوله تعالى : ﴿ لا أعبد ما تعبدون ، ولا أنتم عابدون ما أعبد ، ولا أنا عابد

## وَلاَ أَنْمُ عَلِدُونَ مَاۤ أَعْبُدُرِي

ماعبدتم ، ولا أنتم عابدون ما أعبد ﴾ ففيه مسائل :

﴿ الْمُسْأَلَةُ الْأُولَى ﴾ في هـذه الآية قولان (أحداهما) أنه لا تكرار فيها (والثاني)أن فيها تكراراً ( أما الأول ) فتقريره من وجوه ( أحدها ) أن الأول المستقبل ، والثاني للحال والدليل على أن الأول للستقبل أن لا لاندخل الاعلى مضارع فى معنى الاستقبال ، أن ترى أن لر تأكيد فيها ينفية لا ، وقال الخليل في أن أصله لا أن ، إدا ثبت هذا فقولُه ( لا أعبد ما تعبدون ) أي لا أفعل في المستقل ما تطلبونه مني من سبادة آختـكم ولا أنتم فاعلون في المستقبل ما أطلبه منكم من عبادة إلحى ، ثم قال ( ولا أنا عابد ماعبدتم ) أى ولست في الحال بعابد معبودكم ولا أنتم فى الحال بعابدين لمعبودى ( الوجه الثانى ) أن تقلب الإمر فتجعل الأول للحال والثانى للاستقبال والدليل على أن قول ( و لا أنا عابد ما عبدتم ) للاستقبال أنه رفع لمفهوم قولنا : أنا عابد ماعبدتم ولاشك أن هـذا للاستقبال بدليل أنه لو قال أنا قاتل زيداً فهم منه الاستقبال ( الوجه الشاك ) قال بعضهم كل و احد منهما يصلح للحال وللاستقبال ، والكنا نخص أحداها بالحال ، والشانى بالاستقبالُ دفًّا للسكرار ، فإن قلما إنه أخبر عن الحال ، ثم عن الاستقبال ، فهو النرتيب ، وإن قلنا أخبر أولا عن الاستقبال ، فلأنه هو الذي دعوه إليه ، فهو الآهم فبدأ به ، فإن قيل ماقائدة الإخبار عن الحال وكان معلوماً أنه ما كان يعبد الصنم ، وأما الكفار فكانوا يعبدون الله في بعض الاحوال؟ قلنا أما الحكاية عن نفسه فلئلا يتوهم الجاهل أنه يعبدها سراً خوفاً منها أوطمعاً إليها وأما نفيه عبادتهم . فلأن فعل الكافر ليس بعبادة أصلا ( الوجه الرابع ) وهو اختيار أبي مسلم أن المقصود من الاولين المعبود وما بمعنى الذي ، فكأنه قال لا أعبد الاصنام ولا تعبدون الله ، وأما في الآخيرين فما مع الفعـل في تأويل المصدو أي لا أعبد عبادتـكم المبنية على الشرك وترك النظر ، ولا أنتم تعبدون عبادتى المبنية على اليقين ، فإن زعمتم أنكم تعبدون إلهى ،كان ذلك باطلا لآن العبادة فعل مأمور به وما تفعلونه أننم ، فهو منهى عنه ، وغير مأمور به ( الوجه الخامس ) أن تحمل الأولى على نني الاعتبار الذي ذكروه ، والثانية على النني العــام المتناول لجميع الجمات فكأنه أولا قال (لا أعبد ماتعبدون) رجاء أن تعبدوا الله ، ولا أنثم تعبدون الله رجاً. أن أعبد أصنامكم ، ثم قال ولا أما عابد صنمكم لغرض من الاغراض ، ومقصّر د من المقاصد البتة بوجه من الوجوه ( ولا أنتم عابدون ما أعبد ) بوجه من الوجوه ، واعتبار من الاعتبارات ، ومثاله من يدعو غيره إلى الظلم لُغرض التنعيم ، فيقول لا أظلم المرض التنعم بل لا أظلم أصلالا لهذا الغرض ولا لسائر الأغراض ( القول الثاني ) وهو أن نسلم حصول التكرار ، وعلى هذا القول العذر عنه من ثلاثه أوجه ( الآول ) أنالتكرير يفيد التوكيد وكاماكانت الحاجة إلى النا كيد أشدكان التكرير الفخر الرازي ـ ج ٣٢ م ١٠

أحسن ، ولا موضع أحوج إلى التأكيد من هذا الموضع ، لآن أولئك الكفار رجموا إلى رسول الله على المعنى مراراً ، وسكت رسول الله عن الجواب ، فوقع فى قلوبهم أنه عليه السلام قد مال إلى دينهم بعض الميل ، فلا جرم دعت الحاجة إلى التأكيد والتكرير فى هذا الننى والإبطال (الوجه الثانى) أنه كان القرآن ينزل شيئاً بعد شى ، وآية بعد آية جواباً عما يسألون فالمشركون قالوا استلم بعد آلمتنا حتى نؤمن بإلهك فأنزل الله (ولا أنا عابد ما عبدتم ، ولا أنتم عابدون ما أعبد ثم قالوا بعد مدة تعبد آلمتنا شهراً ونعبد إلهك شهراً فانرل الله (ولا أنا عابد ماعبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد) ولما كان هذا الذى ذكرناه محتملا لم يكن التكرار على هذا الوجه مضراً البتة والوجه الثالث ) أن الكفار ذكروا تلك الكلمة مرتين تعبد آلمتنا شهراً ونعبد إلهك شهراً وتعبد آلمتنا سنة ونعبد إلهك سنة . فأتى الجواب على التكرير على وفق قولهم وهو ضرب من التهمكم فإن من كرر الكلمة الواحدة لغرض فاسد يجازى بدفع تلك الكلمة على سبيل التكرار المتخفافا به واستحقاراً لقوله ،

﴿ المسألة الثانية ﴾ في الآية سؤال وهو أن كلمة (ما) لا تتناول من يعلم فهب أن معبودهم كان كذلك فصح التعبير عنه بلفظ ما لكن معبود محمد عليه الصلاة والسلام هو أعلم السالمين فكيف قال (ولا أنتم عابدون ما أعبد) أجابوا عنه من وجوه (أحدها) أن المراد منه الصفة كأنه قال لا أعبد الباطل وأنتم لا تعبدون الحق (وثانها) أن مصدرية في الجلتين كأنه قال لا أعبد عبادتكم ولا تعبدون عبادتى في عبادتكم ولا تعبدون عبادتى في الحال (وثالثها) أن يكون ما بمعنى الذي وحينئذ يصح الكلام (ورابعها) أنه لما قال أولا (لاأعبد ماتعبدون) حمل الثاني عليه ليتسق الكلام كقوله (وجزاء سيئة سيئة مثلها).

﴿ المسألة الثالثة ﴾ احتج أهل الجبر بأنه تعالى أخبر عنهم مرتين بقوله ( ولا أنتم عابدون ما أعبد ) والحبر الصدق عن عدم الشي. يضاد وجود ذلك الشي. فالتكليف بتحصيل العبادة مع وجود الحبر الصدق بعدم العبادة تكليف بالجمع بين الصدين، واعلم أنه بتى فى الآية سؤالات:

(الدوال الاول) اليس أن ذكر الوجه الذي لاجله تقد عبادة غير الله كان أولى من من التكرير؟ الجواب بل قد يكون التأكيد والتكرير أولى من ذكر الحجة ، إما لان المخاطب بليد ينتفع بالمبالغة والتكرير ولا ينتفع بذكر الحجة أو لاجل أن محل النزاع يكون في غاية الظهور فالمناظرة في مسألة الجبر والقدر حسنة ، أما القائل بالصنم فهو إما مجنون بجب شده أو عاقل معاند فيجب قتله ، وإن لم يقدر على قتله فيجب شنمه ، والمبالعة في الإنكار عليه كا في هذه الآية :

﴿ السؤال الثانى ﴾ أن أول السورة اشتمل على التشديد ، وهو الندا. بالكفر والتكرير وآخرها على اللطف والتساهل ، وهو قوله (لكم دينكم ولىدين) فكيف وجه الجمع بين الأمرين؟

## لَكُوْ دِينُكُوْ وَلِيَ دِينِ ١

( الجواب )كا نه يقول إلى قد بالغت في تحذيركم على هذا الآمر القبيح ، وما قصرت فيه ، فإن لم تقبلوا قولى ، فاتركوني سواء بسواء .

(الدوال الثالث ) لما كان التكرار لأجل التأكيد والمبالغة فكان ينبغى أن يقول: لن أعبد ما تعبدون، لأن هذا أبلغ، ألا ترى أن أصحاب الكهف لما بالغوا قالوا (لن ندعو من دونة إلها) (والجواب) المبالغة إنما يحتاج إليها في موضع النهمة، وقد علم كل أحد من محمد عليه السلام أنه ما كان يعبد الصنم قبل الشرع، فكيف يعبده بعد ظهور المتربع، مخلاف أصحاب الكهف فإنه وجد منهم ذلك فيها قبل.

قوله تعالى : ﴿ لَـكُمْ دَيْنُكُمْ وَلَى دَيْنَ ﴾ نفيه مسائل .

﴿ المسألة الأولى ﴾ قال ابن عباس لـكم كفركم بالله ولى التوحيد والإخلاص له ، فإن قيل فهل يقال إنه أذن لهم في الكفر قلنا ، كلا فإنه عليه السلام مابعث إلا للمنع من الكفر فكيف يأذن فيه ، ولكن المقصود منه أحد أمور (أحدها) أن المقصود منه التهديد ، كقوله اعملوا ما شتتم (وثانيها)كا نه يقول إنى نبى مبعوث إليـكم لأدعوكم إلى الحق والنجاة ، فإذا لم تقبلوا منى ولمُ تُتَبُّعُونَى فَأَتْرَكُونَى وَلَا تَدْعُونَى إِلَى الشَّرَكُ ( وَثَالَتُهَا ) ( لَـكُمْ دَيْنَكُمْ ) فَكُرْنُوا عَلَيْهِ إِنْ كَانَ الْمَلَاكُ خيراً لـكم (ولى ديني) لان لا أرفضه (القول الثاني) في تفسير الآية أن الدين هو الحساب أي لكم حسابكم ول حساني ، ولا يرجع إلى كل واحد منا من عمل صاحبه أثر البتة ( القول الشالث ) أن يكون على تقدير حذف المضاف أى لـكم جزا. دينـكم ولى جزا. دبنى وحسبهم جزا. دينهم وبالا وعقاباً كما حسبك جزاء دينك تعظيماً و أواباً ( القول الرابع ) الدين العقوبة ( ولا تأخذ كم سما رأفة فى دين الله يعنى الحد ، فلـكم العقوبة من ربى ، ولى العقوبة من أصنامكم ، لـكن أصنامكم جمادات ، فأنا لا أخشى عقوبة الأصنام ، وأما أننم فيحق لـكم عقــلا أن تخافوا عقوبة جبارً السموات والأرض (القول الخامس) الدين الدعاء، فادعوا الله مخلصينله الدين، أي لكم دعاؤكم (ومادعا. الكافرين إلا في ضلال) (وإن تدعوهم لايسمعوا دعا. كم ولو سمعوا ما استجابوا لكم) ثم ليتها تبق على هذه الحالة فلا يضرونكم ، بل يوم القيامة يجدون لساناً فيكفرون بشرككم ، وأمَّا ربى فيقول (ويستجيب الذين آمنوا) (ادعوني استجب لكم) (أجيب دعوة الداع إذا دعان) (القول السادس) الدين العادة ، قال الشاعر ::

يُقُولُ لها وقد دارت وضيني أهـذا دينها أبدًا وديني معناه لـكم عادتكم المأخوذة من الملائكة والوحى، ثم يبقى كل واحد منا على عادته، حتى تلقوا الشياطين والنار، وألق الملائكة والجنّة.

﴿ المسألة الثانية ﴾ قوله ( لكم دينكم ) يفيد الحصر ، ومعناه لكم دينكم لا لغيركم ، ولى ديني لا لغيرى ، وهو إشارة إلى قوله ( وأن ليس للانسان إلا ما سعى ، ولا تزر وازرة وزر أخرى ) أى أنا مأمور بالوحى والتبليغ ، وأنتم مأمورون بالامتثال والقبول ، فأنا لما فعات ماكفت به خرجت عن عهدة التكليف ، وأما إصرار كم على كفركم ، فذك بما لا يرجع إلى منه ضرر البتة .

﴿ المسألة الثالثة ﴾ جرت عادة الناس بأن يتمثلوا بهذه الآية عند المتاركة ، وذلك غير جائز لآنه تعالى ما أنزل القرآن ليتمثل به بل ليتدبر فيه ، ثم يعمل بموجبه ، والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم ، وصلى الله على سيدنا ، وعلى آله وصحبه وسلم .

## (۱۱۰) سَكِلَةِ النَّامِ النَّ

إِذَا جَآءَ نَصْرُ ٱللَّهِ

#### بسم الله الرحمن الرحيم

﴿ إذا جاء نصر الله ﴾ في الآية لطائف :

﴿ إحداها ﴾ أنه تعالى لما وعد محمداً بالتربية العظيمة بقوله ( ولسوف يعطيك ربك فترضى ) وقوله ( إنا أعطيناك الكوثر ) لاجرم كان يزداد كل يوم أمره ، كا نه تعالى قال يامحمد لم يضيق قلبك، الست حين لم تكن مبعوثاً لم أضيعك بل نصرتك بالطير الأبابيل، وفي أول الرسالة زدت فجملت الطير ملائكة ألن يكفيكم ( أن يمدكم ربكم بخمسة آلاف ) ثم الآن أزيد فأقول إنى أكون ناصراً لك بذاتى ( إذا جاء نُصر الله ) فقال إلهي إنما تتم النَّعمة إذا فتحت لى دارمولدى ومسكنىفقال(والفتح) فقال إلهي لكن القوم إذا خرجوا ، فأى لذَّه في ذلك فقال ( ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجاً ) ثم كا نه قال هل تعلم يا محمد بأى سبب وجدت هذه النشر يفات الثلاثة إنما وجدتها لأنك قلت في السورة المتقدمة ( يا أنها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ) وهذا يشتمل على أمور ثلاثة (أولها) نصرتني بلسانك فكان جزاؤه ( إذا جاء نصر الله ) (وثانيها) فتحت مكة قلبك بعسكر التوحيد فأعطيناك فتح مكة وهو المراد من قوله ، والفتح ( والثالث ) أدخلت رعية جوارحك وأعضائك في طاعتي وعبوديني فأنا أيضا أدخلت عبادي في طاعتك ، وهو المراد من قوله ( يدخلون فى دين الله أفواجاً ) ثم إنك بعــد أن وجدت هــذه الحلَّم الثلاثة فابعث إلى حضرتى بثلاث أنواع من العبودية تهادوا تحابوا ، إن نصرتك فسسح ، وإنَّ فتحت مكة فاحمد وإن أسلموا ، فاستغفر ، وإنما وضع فى مقابلة ( نصر الله ) تسبيحه ، لآنالتسبيح هو تنزيه الله عن مشابهة المحدثات، يعنى تشاهد أنه نصرك ، فإياك أن تظن أنه إنما نصرك لانك تستحق منه ذلك النحر ، بل اعتقد كونه منزهاً عن أن يسنحق عليه أحد من الحلق شيئاً ، ثم جعل في مقابلة فتح مكة الحمد لآن النعمة لا يمكن أن تقابل إلا بالحمد ، ثم جعل فى مقابلة دخول الناس فى الدين الاستغفار . وهو المراد من قوله ( واستغفر إذنبك ، وللمؤمنين والمؤمنات ) أى كثرة الاتباع بما يشغل القلب باذة الجاه والقبول، فاستغفر لهذا القدر من ذنبك، واستغفر لذنهم فإيهم كاماكانوا أكثر كانت ذنوبهم أكثر فكان احتياجهم إلى استغفارك أكثر (الوجه الثانى) أنه عليه السلام لما تبرأ عن الكفر وواجههم بالسوء فى قوله (يا أيها الكافرون) كائه خاف بعض القوم فقال من تلك الحشونة فقال (لمكم دينكم ولى دين) فقيل يا محمد لا تخف فإنى لا أذهب بك إلى النصر بل أجى. بالنصر إليك (إذا جاء نصرالله) نظيره « زويت لى الأرض » يعنى لا تذهب إلى الارض بل تجى. الأرض إليك (إذا جاء نصرالله) نظيره « زويت لى الأرض أليك على أغنياتهم ثم آمر الاغنياء (سبحان الذى أسرى بعبده) بل أزيد على هذا فأفضل فقراء أمتك على أغنياتهم ثم آمر الاغنياء بالصحايا ليتخذوها مطايا فإذا بق الفقير من غير عطية أسوق الجنة إليه (وأز لفت الجنة للمتقين) (الوجه الثالث) كانه سبحانه قال يا محمد إن الدنيا لا يصفو كدرها ولا تدوم محنها ولا نعيمها فرحت بالكوثر فتحمل مشقة سفاهة السفهاء حيث قالوا اعبد آلهتنا حتى نعبد إلهك فلما تبرأ فرحت بالكوثر فتحمل مشقة سفاهة السفهاء حيث قالوا اعبد آلهتنا حتى نعبد إلهك فلما تبرأ علمه وضاق قلبه من جهتهم قال أبشر فقد جاء نصر الله فلما استبشر قال الرحيل الرحيل أما علمت أنه لا بد بعد الدكمال من الزوال ، فاستغفره أيها الإنسان لا تحزن من جوع الربيع فعقيبه على الخريف ولا تفرح بغنى الخريف فعقيبه وحشة الشتاء ، فكذا من تم إقباله لا يبق له إلا الغير ومنه :

إذا تم أمر دنا نقصه توقع زوالا إذا قيل تم

إلهى لم فعلت كذلك قال حتى لا نضع قلبك على الدنيا بل تكون أبداً على جناح الارتحال والسفر (الوجه الرابع) لما قال في آخر السورة المتقدمة (لكم دينكم ولى دين) فكانه قال إلمى وما جزاتى فقال نصر الله فيقول وما جزاء عمى حين دعاتى إلى عبادة الاصنام فقال (تبت يدا أبي لهب) فإن قيل فلم بدأ بالوعد قبل الوعيد ، قلنا لوجوه (أحدها) لان رحمته سبقت غضبه (والثانى) ليكن الجنس متصلا بالجنس فإنه قال (ولى دين) وهو النصر كقوله (يوم تبيض وجوه وتسود وجوه ، فأما الذين اسودت وجوههم) ، (وثالثها) الوفاء بالوعد أهم في الكرم من الوفاء بالانتقام ، فتأمل في هذه المجانسات الحاصلة بين هذه السور مع أن هذه السورة من أوائل ما نزل بمكد ليعلم أن ترتيب هذه السور من الله وبأمره (الوجه الحاسس) أن في السورة المنقدمة لم يذكر شيئاً من أسهاء الله ، بل قال ما أعبد بلفظ ما ، كانه قال لا أذكر اسم الله حتى لا يستخفوا فتزداد عقوبتهم ، وفي هذه السورة ذكر باغيم مع الكافرين حتى لا يهينوه واذكره مع الأولياء حتى يكرموه (الوجه السادس) قال النحويون إذا منصوب بسبح ، والتقدير فسبح بحمد ربك إذا جاء نصر الله ، كانه سبحانه يقول النحويون إذا منصوب بسبح ، والتقدير فسبح بحمد ربك إذا جاء نصر الله ، كانه سبحانه يقول جعلت الوقت ظرفاً لما تريده وهو النصر والفتح والظفر . وملات ذلك الظرف مرب هذه

الأشياء ، وبعثته إليك فلا ترده على فارغاً ، بل املاه من العبودية ليتحقق معنى و تهادوا تحابوا » فكا أن محداً عليه السلام قال : بأى شيء أملاً ظرف هديتك وأنا فقير ، فيقول الله في المعنى : إن لم تجد شيئاً آخر فلا أقل من تحريك اللسان بالتسبيح والحمد والاستغفار ، فلما فعل محمد عليه العسلاة والسلام ذلك حصل معنى تهادوا ، لا جرم حصلت المحبة ، فلهمذا كان محمد حبيب الله ( الوجه السابع )كا أنه تعالى يقول : إذا جادك النصر والفتح و دخول الناس في دينك ، فاشتغل أنت أيضاً بالتسبيح والحمد والاستغفار ، فإنى قلت دائن شكرتم لازيدنكم فيصير اشتغالك بهذه الطاعات سبباً لمزيد درجاتك في الدنيا والآخرة ، ولا تزال تكون في النرق حتى يصير الوجه الثامن ) أن الإيمان إنما يتم بأمرين : بالنفي والإثبات وبالبراءة والولاية ، فالنفي والإثبات والولاية قوله ( إذا جاء في البراءة والدلاية ) فهذه هي الوجوه الكلية المتعلقة بهذه السورة .

واعلم أن في الآية أسراراً ، وإنما يمكن بيانها في معرض السؤال والجواب.

(الحواب) النصر هو الإعانة على تحصيل المطلوب، والفتح على النصر ؟ (الجواب) من وجوه (أحدها) النصر هو الإعانة على تحصيل المطلوب، والفتح هو تحصيل المطلوب الذي كان متعلقاً، وظاهر أن النصر كالسبب الفتح، فلهذا بدأ يذكر النصر وعطف الفتح عليه (وثانيها) يحتمل أن يقال النصر كال الدين، والفتح الإقبال الدنيوى الذي هو تمام النعمة، ونظير هذه الآية قوله (اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتى) (وثالثها) النصر هو الظفر في الدنيا على المنتح بالجنة، كما قال (وفتحت أبوابها) وأظهر الاقوال في النصر أنه الغلبة على قريش أو على جميع العرب.

(السؤال الثانى) أن رسول الله على كان أبداً منصوراً بالدلائل والمعجزات ، ف المعنى من تخصيص لفظ النصر بفتح مكة ؟ (والجواب) من وجهين (أحدهما) المراد من هذا النصر هو النصر الموافق للطبع ، وإيما جعل لفظ النصر المطلق دالا على هذا النصر المخصوص ، لأن هذا النصر لعظم موقعه من قلوب أهل الدنيا جعل ما قبله كالمعدوم ، كما أن المثاب عند دخول الجنة يتصور كانه لم يذق نعمة قط ، والى هذا المعنى الاشارة بقوله تعالى (وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ) ، (وثانيهما) لعمل المراد نصر الله فى أمور الدنيا الذى حكم به لانبيائه كقوله (إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر) .

﴿ السؤال الثالث ﴾ النصر لا يكون إلا من الله ، قال تعالى ( وما النصر إلا من عند الله ) فا الفائدة فى هذا التقييد وهو قوله ( نصر الله ) ؟ والجواب معناه نصر لا يليق إلا بالله ولا يليق أن يفعله إلا الله أو لا يليق إلا بحكمته ويقال هذا صنعة زيد إذا كان زيد مشهوراً بإحكام الصنعة ، والمراد منه تعظيم حال تلك الصنعة ، فكذا ههذا ، أو نصر الله لانه إجابة لدعائم ( متى نصرالله ) فيقول هذا الذى سألتموه .

(السؤال الرابع) وصف النصر بالجي. بجاز وحقيقه إذا وقع نصر الله فما الفائدة في ترك الحقيقة وذكر المجاز؟ الجواب فيه إشارات: (إحداها) أن الأمور مربوطة بأوقاتها وأنه سبحانه قدر لحدوث كل حادث أسباباً مهينة وأوقاتاً مقدرة يستحيل فيها النقدم والتأخر والتغير والتبدل فإذا حضر ذلك الوقت وجاء ذلك الزمان حضر معه ذلك الآثر وإليه الإشارة بقوله (وإن من شيء لا عندنا خزائنه ، وما ننزله إلا بقدر معلوم) ، (وثانيها) أن اللفظ دل على أن النصر كان كالمشتاق إلى محد صلى الله عليه وسلم ، وذلك لآن ذلك النصر كان مستحقاً له بحكم الوعد فالمقتضى كان موجوداً إلا أن تخلف الآثر كان لفقدان الشرط فكان كالثقيل المعلق فان ثقله يوجب الهوى الا أن العلاقة مانعة فالنقيل يكون كالمشتاق إلى الهوى ، فكذا ههنا النصر كان كالمشتاق إلى محد صلى الله عليه وسلم (وثالثها) أن عالم العدم عالم لا نهاية له وهو عالم الظلمات إلا أن في قعرها ينبوع جود الله وايجاده ، ثم انشعبت بحار الجود والآنوار وأخذت في السيلان ، وسيلانها يقتضى في كل حين وصولها إلى موضع ومكان معين فيحار رحمة الله و نصرته في السيلان من الآزل فكانه قبل يامحمد والاستفقار فهذه الثلاثة هي السفينة التي لا يمكن أمواج هذا البحر فاشتغل بالتسبيح والتحميد والاستفقار فهذه الثلاثة هي السفينة التي لا يمكن أمواج هذا البحر فاشتغل بالتسبيح والتحميد والاستفقار فهذه الثلاثة هي السفينة التي لا يمكن أمواج هذا البحر فاشتغل بالتسبيح والتحميد والاستفقار فهذه الثلاثة هي السفينة التي لا يمكن أمواج هذا البحر فاشتغل بالتسبيح والتحميد والاستفقار فهذه الثلاثة هي السفية التي لا يمكن أمواج هذا البحر فاشتغل بالتسبيح والتحميد والاستفقار فهذه الثلاثة هي السفية التي لا يمكن أموله ( بسم الله مجراها ومرساها ) .

(السؤال الخامس) لاشك أن الذين أعانوا رسول الله يتلق على فتح مدكة مم الصحابة من المهاجرين والأنصار ،ثم إنه سمى نصرتهم لرسول الله ( نصر الله ) في السبب في أن صار الفعل الصادر عنهم مضافاً إلى الله ؟ ( الجواب ) هذا بحر يتفجر منه بحر سر القضاء والقدر ، وذلك لأن فعلهم فعل الله ، وتقريره أن أفعالهم مسندة إلى ما في قلوبهم من الدواعي والصوارف ، وتلك الدواعي والصوارف أمور حادثة فلابد لهما من محدث وليس هو العبد ، وإلا لزم التسلسل ، فلا بد وأن يكون الله تعملى ، فيكون المبدأ الأول والمؤثر الابعد هو الله تعملى ، ويكون المبدأ الاقرب هو العبد . فمن هذا الاعتبار صارت النصرة المضافة إلى الصحابة بعينها مضافة إلى الله تعملى ، فإن قبل نفي هذا التقدير الذي ذكرتم يكون فعل العبد مفرعاً على فعل الله تعملى ، ومدنا مخالف النص ، لأنه قال ( إن تنصروا الله ينصركم ) فجعل نصرنا له مقدماً على نصره لنا والجواب ) أنه لا امتناع في أن يصدر عن الحق فعل ، فيصير ذلك سبباً لصدور فعل عنا ، ثم الفعل عنا ينساق إلى فعل آخر يصدر عن الرب ، فإن أسباب الحوادث ومسباتها متسلسلة على ترتيب عجيب يعجز عن إدراك كيفيته أكثر العقول البشرية .

﴿ السؤال السادس ﴾ كلمة (إذا)للمستقبل، فههنا لما ذكر وعداً مستقبلا بالنصر، قال (إذا جاء نصر من ربك جاء نصر الله ) فذكر ذاته باسم الله ، ولما ذكر النصر الماضى حين قال (ولئن جاء نصر من ربك

## وَٱلْفَنْحُ ١

ليقولن) فذكره بلفظ الرب، فما السبب فى ذلك؟ ( الجواب) لأنه تعالى بعد وجود الفعل صار رباً ، وقيله ماكان رباً لكنكان إلها .

(السؤال السابع) أنه تعالى قال (إن تنصروا الله ينصركم) وإن محداً عليه السلام نصر الله عين قال (يا أيها الكافرون، لا أعبد ماتعبدون) فكان واجباً بحكم هذا الوعد أن ينصره الله ، فلا جرم قال (إذا جاء نصر الله) فهل تقول بأن هذا النصركان واجباً عليه؟ (الجواب) أن ماليس بو اجب قد يصير واجباً بالوعد ، ولهذا قيل : وعد الكريم ألزم من دين الغريم ، كيف وبجب على الو الله نصرة ولده ، وعلى المولى نصرة عده ، بل يجب النصر على الاجنبي إذا تعين بأن كان واحداً اتفاقاً ، وإن كان مشغولا بصلاة نفسه ، ثم اجتمعت هذه الاسباب في حقه تعالى فوعده مع الكرم وهو أرأف بعبده من الوالد بولده والمولى بعبده وهو ولى يحسب الملك ومولى بحسب المكرم وهو أرأف بعبده من الوالد بولده والمولى بعبده وجوب الكرم نصرة عبده ، فاهذا قال (إذا جاء نصر الله ).

قوله تعالى : ﴿ وَالْفَتَّحَ ﴾ ففيه مسائل :

﴿ المسألة الأولى ﴾ نقل عن ابرعباس أن الفتح هو فتح مكة و هو الفتح الذي يقال له فتح الفتوح روى أنه لماكان صاح الحديبية و انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم أغار بعض من كان في عهد قريش على خزاعة وكانوا في عهد رسول الله والله عليه خلاء سفير ذلك القوم وأخبر رسول الله والله فعظم ذلك عليه ، ثم قال أما إن هذا العارض ليخبر في أن الظفر بحى من الله ، ثم قال لا صحابه فالتجأ إلى فاطمة فلم ينفعه ذلك ورجع إلى مكه آيساً لذلك فلم يجبه الرسول و لا أكابر الصحابة فالتجأ إلى فاطمة فلم ينفعه ذلك ورجع إلى مكه آيساً فقال عليه السلام لهما بحثت مسلمة ؟ قالت لالكن كنتم الموالى و في حاجة ، فحث عليها زسول الله بني عبد المطلب فكسوها و حملوها و زو دوها فأناها حاطب بعشرة دنانير واستحملها كتاباً إلى مكه نسخته : اعلموا أن رسول الله ويلك عليه السلام وعماراً في جماعة وأمرهم أن يأحذوا الكتاب وإلا فاضربوا رسول الله ويلك عليه السلام وعماراً في جماعة وأمرهم أن يأحذوا الكتاب وإلا فاضربوا من عقيصة شعرها ، واستحضر النبي حاطباً وقال ما حملك عليه ؟ فقال والله ما كفرت منذ أسلمت عنون أهاليهم فخشيت على أهلى فأردت أن أغذ عندهم يداً ، فقال عرد عنى أضرب عنق هذا المنافق يحمون أهاليهم فخشيت على أهلى فاردت أن أغذ عندهم يداً ، فقال عرد عنى أضرب عنق هذا المنافق يحمون أهاليهم فخشيت على أهلى فاردت أن أغذ عندهم يداً ، فقال عرد عنى أضرب عنق هذا المنافق يحمون أهاليهم فخشيت على أهلى فاردت أن أغذ عندهم يداً ، فقال عرد عنى أضرب عنق هذا المنافق يحمون أهاليهم فخشيت على أهلى فاردت أن أغذ عندهم يداً ، فقال عرد عنى أضرب عنق هذا المنافق

فقال وما يدريك ياعمر لعل الله قد اطلع على أهل بدر فقال اعملو ما شئتم فقد غفرت لـكم ففاضت عَينا عمر ، ثم خرج رسول الله إلى أن نزل بمر الظهران ، وقدم العباس وأبو سفيان إليه فاستأذنا فأذن لعمه خاصة فقال أبو سفيان ، إما أن تأذن لي وإلا أذهب بولدي إلى المفازة فيموت جوعاً وعطشاً فرق قلبه ، فأذن له وقال له : ألم يأن أن تسلم وتوحد ؟ فقال أظن أنه واحد ، ولوكان ههنا غير الله لنصرنا ، فقال : ألم يأن أن تعرف أبي رسوله ؟ مقال إن لي شكا في ذلك ، فقال العباس : أسلم قبل أن يقتلك عمر ، فقال : وماذا أصنع بالعزى ، فقال عمر لولا أنك بين يدى رسول الله لضربت عنفك ، فقال : يامحمد أليس الأولى أن تنرك هؤلا. الاوباش وتصالح قومك وعشيرتك ، فسكان مكة عشيرتك وأفاربك ، و [لا] تعرضهم للشن والغارة ، فقال عليه السلام : هؤلاء نصروني وأعانوني وذبوا عن حريمي ، وأهل مكة أخر جوني وظلموني ، فإن هم أسروا فبسوء صنيعهم ، وأمر العباس بأن يذهب به ويوقفه على المرصاد ليطالع العسكر ، فكانت الكتيبة تمر عليه ، فيقول من مذا ؟ فيقول العباس هو فلان من أمراء الجند إلى أن جاءت الكتيبة الخضراء التي لا يرى منها إلَّا الحدق، فسأل عنهم ، فقال العباس : هذا رسول الله ، فقال : لقد أوتى ابن أخيك ملكا عظيماً ، فقال العباس : هو النبوة ، فقال هيهات النبوة ، ثم تقدم ودخل مكة ، وقال إن محمداً جاء بعسكر لا بطيقه أحد، فصاحت هند وقالت : اقتلوا هذا المبشر ، وأخذت بلحيته فصاح الرجل ودفعها عن نفسه ، ولما سمع أبو سفيان أذان القوم للفجر ، وكانوا عشرة ألاف فزع لذلك فزعا شديداً وسأل العباس ، فأحبره بأمر الصلاة ، ودخل رسول الله مكة على راحلته ولحيته على قربوس سرجه كالساجد تواضماً وشكراً ، ثم النمس أبو سفيان الأمان ، فقال من دخل دار أبى سفيان فهو آمن ، فقال : ومن تسع دارى ، فقال : ومن دخل المسجد فهو آمن فقال: ومن يسع المسجد، فقال: من ألقي سلاحة فهو آمن ، ومن أغلق بابه فهو آمن ، ثم وقف رسول الله على الله السجد، وقال: لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده ومزم الاحزاب وحده، ثم قال: يا أهل مكة ما ترون إنى فاعل بكم ، فقالوا خيرا اخ كريم وابن أخ كريم ، فقال اذهبوا فأنتم الطلقا. فاعتقهم ، فلذلك سمى أهل مكة الطلقا. ومن ذلك كان على عليه السلام يقول لمعاوية أبى يسترى المولى والمعتق يعني اعتقناكم حين مكننا الله من رقابكم ولم يقل اذهبوا فانتم معتقون ، بل قال : الطلقاء ، لأن المعتق بحوز أن برد إلى الرق ، والمطلقة بجوز تعاد إلى رق النكاح وكانوا بعد على الكفر ، فكان بجوز أن يخونوا فيستباح رقهم مرة أخرى ولأن الطلاق يخص النسوان، وقد ألقوا السلاح وأخذوا المساكن كالنسوان، ولأن المعتق مخلى سبيله يذهب حيث شا. ، والمطلقة تجلس في البيت للعدة ، وهم أمروا بالجلوس بمكة كالنسوان ، ثم إن القوم بايمرا رسول الله إلياني على الإسلام ، فصاروا لدخلون في دين الله أفواجا ، روى أنه عليه السلام صلى ثمـان ركعات: أربعة صلاة الضحي. وأربعة أخرى شكرا لله نافلة، فهذا هو

## وَرَأَيْتَ ٱلنَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ ٱللَّهِ أَفُواجًا ﴿

قصة فتح مكة ، والمشهور عند المفسرين أن المراد من الفتح في هذه السورة هو فتح مكة ، وعما يدل على أن المراد بالفتح فتح مكة أنه تعالى ذكره مقرو نا بالنصر . وقد كان بجد النصر دون الفتح كدر ، والفتح دون النصر كاجلاء بني النصير ، فإنه فتح البلد لكن لم يأخذ القوم ، أما يوم فتح مكة اجتمع له الامران النصر والفتح ، وصار الحلق له كالارقاء حتى أعتقهم ( القول الشافى ) أن المراد فتح خيبر ، وكان ذلك على يد على عليه السلام ، والقصة مشهورة ، روى أنه أستصحب غلد بن الوليد ، وكان يساميه في الشجاعة ، فلما نصب السلم قال لخالد : أتتقدم ؟ قال لا ، فلما تقدم على عليه السلام ألا تصارعي ، فقال ألست صرعتك ؟ فقال لا أدرى لشدة الخوف ، وروى أنه قال لعلى عليه السلام ألا تصارعي ، فقال ألست صرعتك ؟ فقال نعم لكن ذاك قبل إسلامي ، ولعل علياً عليه السلام إلما أمتنع عن مصارعته ليقع صيته في الإسلام أنه رجل يمتنع عنه على ، أو كان على يقول صرعتك حين كنت كافراً ، أما الآن وأنت مسلم فلا يحسن أن أصرعك ( القول الثالث ) أنه فتح الطائف وقصته طويلة ( والقول الزابع ) المراد النصر على الكفار ، وفتح بلاد الشرك على الإطلاق ، وهو قوله أبي مسلم ( والقول الخامس ) أراد بالفتح ما فتح الله عليه من السلوم ، ومنه قوله ( وقل رب زدني علماً ) لكن حصول العلم لابد وأن يكون مسبوقاً بانشراح الصدر وصفاء القلب ، وذلك هو المراد من قوله ( إذا جاء نصر الله ) ويمكن أن يكون المراد بنصر الله اعائته على الطاعات والخيرات ، والفتح هو انتفاع عالم المعقولات والو حانيات .

﴿ المسألة الثانية ﴾ إذا حملنا الفتح على فتح مكة ، فللناس فى وقت نزول هذه السورة قولان (أحدهما) أن فتح مكة كان سنة ثمان ، ونزلت هذه السورة سنة عشر ، وروى أنه عاش بعد نزول هذه السورة سبعين يوماً ، ولذلك سميت سورة التوديع ( والقول الشانى ) أن هذه السورة نزلت قبل فنح مكة ، وهو وعد لرسول الله أن ينصره على أهل مكة ، وأن يفتحها عليه ، ونظيره قوله تعالى ( إن الذى فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد ) وقوله ( إذا جاء نصر الله والفتح ) يقتضى الاستقبال ، إذ لا يقال فيما وقع : إذا جاء وإذا وقع ، وإذا صح هذا القول صارت هذه الآية من جلة المعجزات من حيث إنه خبر وجد عزبر ، بعد حين مطابقاً له ، والإخبار عن الغيب معجز (فإن قيل) لم ذكر النصر مضافاً إلى الله تعالى ، وذكر الفتح بالآلف واللام ؟ ( الجواب ) الآلف واللام للمعهود السابق ، فينصرف إلى فتح مكة .

قوله تعالى : ﴿ وَرَأَيْتَ النَّاسُ يَدْخُلُونَ فَى دَيْدُ اللَّهُ أَفُواجاً ﴾ فيه مسائل:

﴿ المسألة الأولى ﴾ رأيت يحتمل أن يكون معناه أبصرت ، وأن يكون معناه علمت ، فإن كان معنا، أبصرتكان يدخلون في محل النصب على الحال ، والتقدير : ورأيت الناس حال دخولهم فى دين الله أفراجاً ، وإنكان معناه علمتكان يدخلون فى دين الله مفعولا ثانياً لعلمت ، والتقدير : علمت الناس داخلين فى دين الله .

﴿ الْمُسْأَلَةُ الثَّانِيةِ ﴾ ظاهر لفظ النَّاسُ للعموم، فيقتضي أن يكون كل الناسكانوا قد دخلوا في الوجود مع أن الامر ماكان كذلك ( الجواب ) من وجهين ( الاول ) أن المقصود مر الإنسانية والعقل، إنما هو الدين والطاعة ، على ما قال ( وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ) فمن أعرض عن الدين الحق و بقي على الكفر ، فكا نه ليس بإنسان ، وهذا المعني هو المراد من قوله ( أولئـك كالأنعام بل هم أضل ) وقال (آمنوا كما آمن الناس ) وسئل الحسن بن على عليــه السلام . من الناس؟ فقال نحن الناس ، وأشياعنا أشباه الناس ، وأعداؤنا النسناس، فقبله على عليه السلام بين عينيه ، وقال الله أعلم حيث يجعل رسالته ، فإن قيل إنهم إنما دخلوا في الإســـلام بعد مدة طويلة و تقصير كثير ، فكيف استحقوا هذا المدح العظيم ؟ فلنا هذا فيه إشارة إلى سعة رحمة الله ، فإن العبد بعد أن أتى بالكفر والمعصية طول عمره ، فإذا أتى بالإيمان في آخر عمره يقبل إيمانه ، ويمدحه هذا المدح العظيم ، وبروى أن الملائكة يقولون لمثل هذا الإنسان : أتيت وإن كنت قد أبيت . ويروى أنه عليه السلام قال « لله أفرح بتوبة أحدكم من الضال الواجد ، والظمآل الوارد ، والمعي كان الرب تعالى يقول ربيته سبعين سنة ، فإن مات على كفره فلا بد وأن أبعثه إلى النار ، فحينتذ يضيع إحساني إليه في سبعين سنة ، فكلما كانت مدة الكفر والعصيان أكثر كانت التوبة عنها أشد قبو لا (الوجه الثان) في الجواب، روى أن المراد بالناس أهل العين، قال أبو هربرة: لما نزلت هذه السورة، قال رسول ﷺ ﴿ الله أكبر جاء نصر الله والفتح ، وجاء أُهل اليمن قوم رقيقة قلوبهم الإيمان مان والفقه يمـان والحـكمة يمانية ، وقال أجد نفس ربكم

﴿ المسألة الثالثة ﴾ قال جمهور الفقها، وكثير من المتكلمون إن إيمان المقلد صحيح، واحتجوا بهذه الآية، قالوا إنه تعال حكم بصحة إيمان أولئك الأفواج وجعله من أعظم المئن على محمد عليه السلام، ولو لم يكن إيمانهم صحيحاً لما ذكره في هذا المعرض. ثم انا نعلم قطعاً انهم ماكانوا عالمين حدوث الاجساد بالدليسل ولا إثبات كونه تعالى مغزها عن الجسمية والمكان والحيز ولا إثبات كونه تعالى عالماً بعميع المعلومات التي لا نهاية لها ولا إثبات قيام المعجز التام على يد محمد صلى الله عليه وسلم، ولا إثبات أن قيام المعجز كيف يدل على الصدق والعلم بأن أولئك الاعراب ماكانوا عالمين بهذه الدقائق ضرورى ، فعلمنا أن إيمان المقلد صحيح ، ولا يقال إنهم كانوا عالمين بأصول دلائل هذه المسائل لأن أصول هذه الدلائل ظاهرة ، بل إيما كانوا جاهلين بالتفاصيل بأصول دلائل هذه البيس من شرط كون الإنسان مستدلا كونه عالماً بهذه التفاصيل، لأنا نقول إن الدليل لا يقبل الزيادة والنقصان ، فإن الدليل إذا كان مشلا مركباً من عشر مقدمات ، فن علم تسعة

منها ، وكان فى المقدمة العاشرة مقلداً كان فى النتيجة مقلداً لا محالة لآن فرع التقليد أولى أن يكون تقليداً وإن كان عالماً بمجموع تلك المقدمات العشرة استحال كون غيره أعرف منه بذلك الدليل ، لآن تلك الربادة إن كانت جزأ معتبراً فى دلالة هذا الدليل لم تكن المقدمات العشرة الأولى تمام الدليل ، فإنه لابد معها من هذه المقدمة الزائدة ، وقد كنا فرضنا تلك العشرة كافية ، وإن لم تكن الزيادة معتبرة فى دلالة ذلك الدليل كان ذلك أمراً منفصلا عن ذلك الدليل غير معتبر فى كونه دليلا على ذلك المدلول ، فثبت أن العلم بكون الدليل دليلا يقبل الزيادة والنقصان ، فأما أن يقال إن أو ائك الاعراب كابو اعالمين بجميع مقدمات دلائل هذه المسائل بحيث ما شذ عنهم من تلك المقدمات واحدة ، وذلك مكابرة أو ما كانوا كذلك . فينذ ثبت أنهم كانوا مقلدين ، وبما يؤكد ماذكر نا ماروى عن الحين أنه قال لما فتح رسول الله مكة أقبلت العرب بعضها على بعض فقالوا إذا ظفر بأهل الحرم وجب إن يكون على الحق ، وقد كان الله أجارهم من أصحاب الفيل ، وكل من أرادهم بسوء ثم أخذوا يدخلون فى الإسلام أفواجاً من غير قتال ، هذا مارواه الحسن ، ومعلوم أن الاستدلال بأنه لما ظفر بأهل مكة وجب أن يكون على الحق ليس بحيد ، فعلمنا أنهم ماكانوا مستدلين بل مقلدين .

﴿ المسألة الرابعة ﴾ دين الله هو الاسلام لقوله تعالى (إن الدين عند الله الإسلام) ولقوله (ومن يبتغ غير الإسلام ديناً فلن يقبل منه) وللدين أسماء أخرى ، منها الإيمان قال الله تعالى (فأخر جنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين) ومنها الصرط قال تعالى (صراط الله الذى له ما فى السموات وما فى الأرض) ومنها كلمة الله ، ومنها النور (ليطفئوا نور الله) ومنها الهدى لقوله (يهدى به من يشاء) ومنها العروة (فقد استمسك بالعروة الوثق) ومنها الحبل (واعتصموا بحبل الله) ومنها صبغة الله ، وفطرة الله ، وإيما قال (فى دين الله) ولم يقل فى دين الرب ، ولا سائر الاسماء لوجهين (الأول) أن هذا الاسم أعظم الاسماء لدلالته على الذات والصفات ، فكأنه يقول هذا الدين إن لم يكن له خصلة سوى أنه دين الله فإنه يكون واجب القبول (والثانى) لو قال دين الرب لكان يشعر ذلك بأن هذا الدين إنما يجب عليك قبوله لانه رباك ، وأحسن إليك وحينئذ تكن طاعتك له معللة بطلب النفع ، فلايكون الإحلاص حاصلا ، فكأنه يقول أخلص الحدمة بمجرد أنى إله لا لنفع يعود إليك .

﴿ المسألة الخامسة ﴾ الفوج الجماعة الكثيرة كانت تدخل فيه القبيلة بأسرها بعد ماكانوا يدخلون فيه واحداً واحداً وإثنين إثنين ، وعن جابر بن عبد الله أنه بكى ذات يوم فقيل له ما يبكيك فقال سمعت رسول الله برائح يقول د دخل الناس فى دين الله أفواجاً ، وسيخرجون منه أفواجاً ، نعوذ بالله من السلب بعد العطاء .

## فَسَبِّحْ بِحَسْدِ رَبِّكَ وَأَسْتَغَفِرُهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابَأُ ﴿

قوله تعالى : ﴿ فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا ﴾ فيه مسائل :

﴿ الْمُسَالَةُ الْأُولَى ﴾ أنه تعالى أمره بالتسبيح ثم بالحد ثم بالاستغفار ، ولهذا النرتيب فوائد: ﴿ الفائدة الأولى ﴾ اعلم أن تأخير النصر سنين مع أن محداً كان على الحق بما يثقل على القلب و يقع في القلب أني إذا كُنت على الحق فلم لا تنصرني ولم سلطت هؤلاء الكفرة على فلأجل الاعتذار عن هذا الخاطر أمر بالتسديم ، أما عل قولنا فالمراد من هذا التنزيه أنك منزه عن أن يستحق أحد عليك شيئاً بلكل ما تفعله فإنما تفعله بحكم المشيئة الإلهية فلك أن تفعل ما تشا. كما تشاء ففائدة التسبيح تنزيه الله عن أن يستحق عليه أحد شيئاً ، وأما على قول المعتزلة مافائدة التنزيه هو أن يعلم العبد أن ذلك التأخير كان بسبب الحكمة والمصلحة لا بسبب البخل وترجيح الباطل على الحق ، ثم إذا فرغ العبد عن تنزيه الله عما لا ينبغي فينئذ يشتغل بحمده على ما أعطى من الإحسان والبر، ثم حينتُذ يشتغل بالاستغفار لذنوب نفسه ( الوجه الشانى ) أن للسائرين طريقين فنهم من قال مارأيت شيئاً إلا ورأيت الله بعــــده ، ومنهم من قال ما رأيت شيئاً إلا ورأيت الله قبله ، ولا شك أن هذا الطربق أكمل ، أما بحسب المعالم الحكمية ، فلأن النزول من المؤثر إلى الآثر أجل مرتبة منالصعود من الآثر إلى المؤثر ، وأما بحسب أفكار أرباب الرياضات فلأن ينبرع النور هو واحب الوجود وينبوع الظلمة بمكن الوجود ، فالاستغراق في الأول يكون أشرف لا محالة ، ولأن الاستدلال بالأصل على التبع يكون أقوى من الاستدلال بالتبع على الاصل، وإذا ثبت هذا فنقول: الآية دالة على هذه الطريقة الني هي أشرف الطريقين وذلك لأنه قدم الاشتغال بالخالق على الاشتغال بالنّفس فذكر أولا من الخالق أمرين (أحدهما) التسبيح ( وَالثَّانَى ) التحميد ، ثم ذكروا في المرتبة الثالثة الاستغفار وهو حالة بمزوجة من الالتفات إلى الخالق وإلى الحلق .

واعلم أن صفات الحق محصورة في السلب والإيجاب والنفي والإثبات والسلوب مقدمة على الإيجابات فالتسبيح إشارة إلى التعرض للصفات السلبية الني لواجب الوجود وهي صفات الجلال ، والتحميد إشارة إلى الصفات الثبوتية له ، وهي صفات الإكرام ، ولذلك فإن القرآن يدل على تقدم الجلال على الإكرام ، ولما أشار إلى هدين النوعين من الاستغفار بمعرفة واجب الوجود نزل منه إلى الاستغفار لآن الاستغفار فيه رؤية قصور النفس ، وفيه رؤية جود الحق ، وفية ظلب لما هو الاصلح والاكرل للنفس ، ومن المعلوم أن بقدر اشتغال العبد بمطالعة غير الله يبقى محروماً عن مطالعة حضرة جلال الله ، فلهذه الدقيقة أخر ذكر الاستغفار عن التسبيح والتحميد ( الوجه الثالث ) أنه إرشاد للبشر إلى التشبه بالملكية ، وذلك لان أعلى كل نوع أسفل والتحميد ( الوجه الثالث ) أنه إرشاد للبشر إلى التشبه بالملكية ، وذلك لان أعلى كل نوع أسفل

متصل بأسفل النوع الأعلى ولهـذا قيل آخر مراتب الإنسانية أول مراتب الملكية ثم الملائكة ذكروا في أنفسهم ( ونحن نسبح بحمدك و نقدس اك ) فقوله ههنا ( فسبح بحمد ربك ) إشارة إلى التشبه بالملائكة في قولهم(ونحن نسبح محمدك)و قوله همنا (واستغفره) إشارة إلى قوله تعالى( ونقدس لك) لأنهم فسروا قوله ( ونقدس لك ) أي نجعل أنفسنا مقدسة لأجل رضاك والاستغفار يرجع معناه أيضا إلى تقديس النفس، ويحتمل أن يكون المراد أنهم ادعوا لانفسهم أنهم سبحوا بحمدى ورأوا ذلك من أنفسهم ، وأما أنت فسبح بحديدي واستغفر من أن ترى تلك الطاعة من نفسك بل يجب أن تراها من ترفيق وإحساني ، ويحتمل أن يقال الملائكة كما قالوا في حق أنفسهم (ونحن نسبح بحمـدك و نقدس لك ) قال الله في حقهم ( و يستغفرون للذين آمنوا ) فانت يامحمد استغفر للذين جاؤا أفواجآ كالملائكة يستغفرون للدين آمنوا ويقولون (ربنا فاغفر للذين تابعوا واتبعوا سبيلك) (الوجه الرابع) التسبيح هو التطهير ، فيحتمل أن يكون المراد طهر الكعبة من الأصنام وكسرها ثم قال ( بحمد ربك ) أن ينبغي أن يكون إقدامك على ذلك التطهير بواسطة الاستغفار بحمد ربك ، وإعانته و تقويته ، ثم إذا فعلت ذلك فلا ينبغي أن ترى نفسك آتياً بالطاعة اللائقة به، بل يجب أن ترى نفسك في هـذه الحاله مقصرة ، فاطلب الاستغفار عن تقصيرك في طاعته ( والوجه الخامس )كا مه تعالى يقول يامحمد إما أن تكون معصوماً أو لم تـكن معصوماً فإن كنت معصوما فاشتغل بالتسبيح والتحميد ، وإن لم تكن معصوماً فاشتغل بالاستغفار فتكون الآية كالتنبيه على أنه لافراغ عن التكليف في العبودية كما قال ( واعبد ربك حتى يأتيك اليقين ) .

﴿ المسألة الثانية ﴾ في المراد من التسبيح وجهان (الأول) أنه ذكر الله بالتنزه سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه فقال تنزيه الله عن كل سوء وأصله من سبح فإن السائح يسبح في الماء كالطير في الهواء ويصبط نفسه من أن يرسب فيه فيهلك أو يتلوث من مقر الماء ومجراه والتشديد للتبعيد لأنك تسبحه أى تبعده عما لا يجوز عليه ، وإيما حسن استماله في تنزيه الله عما لا يجوز عليه من صفات الذات والفعل نفياً وإثباتاً لأن السمكة كما أنها لا تقبل النجاسة فكذا الحق سبحانه لا يقبل مالا ينبغي البتة فاللفظ يفيد التنزيه في الذات والصفات والأفعال (والقول الثاني) أن المراد بالتسبيح الصلاة لأن هدا اللفظ وارد في القرآن بمعني الصلاة قال تعالى (فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون) وقال (فسبح محمد ربك قبل طلوع الشمس) والذي يؤكده أن هذه السورة من آخر ما نزل، وكان عليه السلام في آخر مرضه يقول (الصلاة الشكر صلاها يوم الفتح تمان ركعات » وقال آخرون هي صلاة الضحي ، وقال آخرون: صلاة الشكر صلاها يوم الفتح تمان ركعات » وقال آخرون هي صلاة الضحي ، وقال آخرون: وفيه تنزيه صدانه كان يجب تنزيه صدانك عن أنواع النقائص في الأفوال والأفعال ، واحتج واحتج عن أنواع النقائص في الأفوال والأفعال ، واحتج

أصحاب القول الأول بالآخبار الكثيرة الواردة فى ذلك ، روت عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد نزول هذه السورة يكثر أن يقول سبحانك اللهم وبحمدك استغفرك وأتوب إليك ، وقالت أيضاً كان الرسول يقول كثيراً فى ركوعه سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفرلى وعنها أيضاً كان نى الله فى آخر أمره لا يقوم ولا يقعد ولا يذهب ولا يجى الاقال سبحان الله وبحمده فقلت يارسول الله إنك تكثر من قوله سبحان الله وبحمده قال إلى أمرت بها ، وقرأ (إذا جا نصر الله) وعن ابن مسعود « لما نزلت هذه السورة كان عليه السلام يكثر أن يقول سبحانك اللهم و بحمدك اللهم اغفر لى إنك أنت التواب الغفور » وروى أنه قال « إنى ستغفر الله كل يوم مائة مرة » .

المسألة الثالثة الآية تدل على فضل التسبيح والتحميد حيث جعل كافياً فى أداء ما وجب عليه من شكر نعمة النصر والفتح، ولم لا يكون كذلك وقوله « الصوم لى » من أعظم الفضائل للصوم فاله أضافه إلى ذاته ، ثم إنه جعل صدف الصداة مساوياً للصوم في هذا التشريف ( وأن المساجد لله ) فهذا يدل على أن الصلاة أفضل من الصوم بكثير ، ثم إن الصلاة صدف للأذكار ولذلك قال (ولذكر الله أكبر) وكيف لا يكون كذلك ، والثناء عليه عامدحه معلوم عقلا وشرعاً أما كيفية الصلاة فلا سبيل إليها إلا بالشرع ولذلك جعلت العملاة كالمرصمة من التسبيح والتبكير . فإن قيل عدم وجوب التسبيحات يقتضى أنها أفل درجة من سائر أعمال الصلاة . فلنا الجواب عنه من وجوه : (أحدها) أن سائر أفعال الصلاة بما لا يميل القلب إليه فاحتيج فيها إلى الإيجاب أما التسبيح والتهليل فالعقل داع إليه والروح عاشق عليه فا كنفي بالحب الطبيعي ولذلك قال ( والذين آمنوا أشد حباً لله ) ، ( وثانيها ) أن قوله ( فسبح ) أمر والأمر المطلق للوجوب عند ( والذين آمنوا أشد حباً لله ) ، ( وثانيها ) أن قوله ( فسبح ) أمر والأمر المطلق للوجوب عند والاستغفار واجب ومن حق العطف النشر بك بين والمعطوف والمعطوف عليه ( وثالثها ) أنها و وجبت لكان العقاب الحاصل بتركها أعظم إظهاراً لمزيد تعظيمها فترك الإيجاب خوفاً من هذا المحذور .

و المسألة الرابعة ﴾ أما الحمد فقد تقدم تفسيره ، وأما تفسير قوله ( فسنح بحمد رك ) فذكروا فيه وجوها : ( أحدها ) قال صاحب الكشاف أى قل ( سبحان الله والحمد الله ) متعجباً علما أراك من عجيب انعامه أى اجمع بينهما تقول شربت الماء باللبن إذا جمعت بينهما خلطاً وشرباً ( وثانيها ) أنك إذا حمدت الله فقد سبحته لأن التسبيح داخل فى الحمد لأن الثناء عليه والشكر له لابد وأن يتضمن تنزيه عن النقائص لأنه لا يكون مستحقاً للثناء إلا إذا كان منزهاً عن النقص ولذلك جعل مفتاح القرآن بالحمد فتح مكة قال الحمد لله الذى نصر عبده ، ولم يفتتح كلامه بالنسبيح فقوله ( فسبح بحمد ربك ) معناه سبحه بواسطة أن تحمده أى سبحه بهذا الطريق ( وثالثها )

أن يكون حالاً ، ومعناه سبح حامداً كقولك اخرج بسلاحك أى متسلحاً (ورابعها) بجوز أن يكون معناه سبح مقدرا أن تحمُّد بعد التسبيح كا نه يقول لا يتأنى لك الجمع لفظاً فاجمعهما نيه كما أنك يوم النحر تنوى الصلاة مقدراً أن تنجر بعدها ، فيجتمع لك الثرابان في تلك الساعة كذا ههنا ( وخامسها ) أن تكون هذه الباء هي التي في قرلك : فعلت هذا بفضل الله ، أي سبحه بحمد الله وإرشاده وإنعامه ، لا بحمد غيره ، ونظيره في حديث الإفك قول عائشة ﴿ بحمد الله لا بحمدك ﴾ والمعنى: فسبحه بحمده ، فإنه الذي هداك دون غيره ، ولذلك روى أنه عليــه السلامكان يقول « الحديثه على الحديثه » (وسادسها ) روى السدى بحمد ربك ، أى بأمر ربك (وسابعها ) أن تكون الباء صلة زائدة ، ويكون التقدير : سبح حمد ربك ، ثم فيه احتمالات (أحدها) اختر له أطهر المحامد وأزكاها (والثاني) طهر محامد ربك عن الريا. والسمعة ، والتوسـل بذكرها إلى الاغراض الدنيوية الفاسدة (والثالث) طهر محامد ربك عن أن تقوله جنَّت بهـ كما يليق به . وإليه الإشارة بقوله ( وما قدروا الله حق قدره ) ( و ثامنها ) أى اثت بالتسبيح بدلًا عن الحمـد الواجب عليك ، وذلك لأن الحمد إنما يجب في مقابلة النعم ، ونعم الله علينا غير متناهية ، فحمدها لا يكون في وسع البشر ، ولذلك قال ( وإن تعدوا نعمة الله لا تحصُّوها ) فكا مه تعالى يقول : أنت عاجز عن الحد ، فأت بالتسبيح والتنزيه بدلا عن الحمد ( و تاسعها ) فيــه إشارة إلى أن التسبيح والحمد أمر ان لايجوز تأخير أجدهما عن الثانى ، ولا يتصور أيضاً أن يؤتى بهما معاً ، فنظيره من ثبت له حق الشفعة وحق الرد بالعيب ، وجب أن يقول : اخترت الشفعة بردى ذلك المبيع ، كذا قال ( فسبح بحمد ربك ) ليقعا معاً ، فيصير حامداً مسبحاً في وقت واحد معاً (وعاشرها ) أن يكون المراد سبح قلبك ، أى طهر قلبك بو اسطة مطالعة حمد ربك ، فإنك إذا رأيت أن الكل من الله ، فقد طهرت قلبك عن الالتفات إلى نفسك وجهدك ، فقوله ( فسبح ) إشارة إلى نغي ماسوى الله تعالى ، وقوله ( بحمد ربك ) إشارة إلى رؤبة كل الأشياء من الله تعالى .

﴿ المسألة المخامسة ﴾ في قوله (واستغفره) وجوه (أحدها) لعله عليه السلام كان يتمنى أن ينتقم عن آذاه، ويسأل الله أن ينصره، فلما سمع (إذا جاء نصرالله) استبشر، لكن لوقرن بهذه البشارة شرط أن لا ينتقم اتنغصت عليه تلك البشارة، فذكر لفظ الناس وأنهم يدخلون في دين الله وأمره بأن يستغفر للداخلين لكن من المعلوم أن الاستغفار لمن لاذنب له لا يحسن فعلم الذي والله بهذا الطريق أنه تعالى ندبه إلى العفو وترك الانتقام، لأنه لما أمره بأن يطلب لهم المغفرة فكيف يحسن منه أن يشتغل بالانتقام منهم ؟ شمختم بلفظ التواب كا نه يقول إن قبول التوبة حرفته فكل من طلب منه التوبة أعطاه كما أن البياع حرفته بيع الامتعة التي عنده فكل من طلب منه شيئاً من تلك الامتعة باعه منه ، سواء كان المشترى عدواً أو ولياً ، فكذ الرب سبحانه يقبل التوبة سواء كان التائب مكما أو مدنياً ، شم إنه عليه السلام امتئل أمر الرب تعالى فين قالوا له أخ كريم وابن أخ كريم قال لهم الفخر الرازي – ج ٢٢ م ١١ الفخر الرازي – ج ٢٢ م ١١

( لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لـكم ) أى أمرنى أن استغفر لـكم فلا يجوز أن يردنى ( وثالثها ) أن قوله ( واستغفره ) إما أن يكون المراد واستغفر الله لنفسك أو لامتك ، فإن كان المراد هو الأول فهو يتفرع على أنه هل صدرت عنه معصية أم لا فن قال صدرت المعصية عنه ذكر في قائدة الاستعفار وجوهاً : (أحدها)أنه لا يمتنع أن تكون كثرة الاستغفار منه تؤثر في جعل ذنبه صغيرة ( وثانيها ) لزمه الاستغفار لينجو عن ذنب الإصرار ( وثالثها ) لزمه الاستغفار ليصير الاستغفار جابراً للذنب الصغير فلا ينتقض من ثوابه شي. أصلا ، وأما من قال ما صدرت المعصية عنه فذكر في هـذا الاستغفار وجوها : (أحدها) أن استغفار النبي جار بحرى التسبيح وذلك لأنه وصف الله بأنه غفار (وثانيها) تعبده الله بذلك ليقتدى به غيره إذ لايأمن كل مكلف عن تقصير يقع منه في عبادته ، وفيه تنبيه على أنه مع شدة اجتهاده وعصمته ماكان يستغنى عن الاستغفار فكيف من دونه ( وثالثها ) أن الاستغفار كان عن ترك الأفضل ( ورابعها ) أن الاستغفاركان بسبب أن كل طاعة أتى بها العبد فإذا قابلها بإحسان الرب وجدها قاصرة عن الوفاء بأداء شكر تلك النعمة ، فليستغفر الله لأجل ذلك ( وخامسها ) الاستغفار بسبب التقصير الواقع في السلوك لأن السائر إلى الله إذا وصل إلى مقام في العبودية ، ثم تجاوز عنه فبعد تجاوزه عنه يرى ذلك المقام قاصراً فيستغفر الله عنه ، ولماكانت مراتب السير إلى الله غير متناهية لاجرم كانت مراثب هذا الاستغفار غير متناهية ، أما الاحتمال ( الثاني ) وهو أن يكون المراد واستغفره لذنب أمتك فهوأ يضاَّظاهر ، لأنه تعالى أمر، بالاستغفار لذنب أمته في قوله ( واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات ) فههنا لما كثرت الامة صار ذلك الاستغفار أوجب وأهم ، وهكذا إذا قلنًا المراد ههمنا أن يستغفر لنفسه ولأمته .

﴿ المسألة السادسة ﴾ في الآية إشكال ، وهو أن التوبة ،قدمة على جميع الطاعات ، ثم الحد مقدم على التسبيح ، لأن الحمد يكون بسبب الإنعام ، والإنهام كما يصدر عن المنزه فقد يصدر عن غيره ، فكان ينبغي أن يقع الابتداء بالاستغفار ، ثم بعده يذكر الحمد ، ثم بعده يذكر التسبيح ، فما السبب في أن صار مذكوراً على العكس من هذا الترتيب ؟ (وجوابه) من وجوه (أولها) المله ابتدأ بالاشرف ، فالاشرف نارلا إلى الاخس فالاخس ، تنبهاً على أن النزول من الخالق إلى الخالق (وثانيها) فيه تنبيه على أن التسبيح والحمد الصادر عن العبد إذا صار مقابلا بحلال الله وعزته صار عين الذنب ، فوجب الاستغفار منه (وثالثها) التسبيح والحمد إلى الشفة على خلق الله عنه الذب ، فوجب الاستغفار منه والله على التعظيم لأمر الله ، والاستغفار إشارة إلى الشفقة على خلق الله ] ، والأول كالصلاة ، والثان كالركاة ، وكا أن الصلاة مقدمة على الزكاة ، فكذا ههنا .

﴿ المسألة السابعة ﴾ الآية تدل على أنه عليه الصلاة والسلام كان يجب عليه الإعلان بالتسبيح والاستغفار ، وذلك من وجره ( أحدها ) أنه عليه الصلاة والسلام كان مأموراً بإبلاغ السورة إلى كل الأمة حتى يبقى نقل القرآن متواتراً ، وحتى نعلم أنه أحسن القيام بتبليغ الوحى ، فوجب عليه الإتيان بالتسبيح والاستغفار على وجه الإظهار ليحصل هذا الغرض (وثانيها) أنه من جملة المقاصد أن يصير الرسول قدوة للأمة حتى يفعلوا عند النعمة والمحنة ، ما فعله الرسول من تجديد الشكر والحمد عند تجديد النعمة (وثالثها) أن الإغلب فى الشاهد أن يأتى بالحمد فى ابتداء الأمر ، فأمر الله رسوله بالحمد والاستغفار دائماً ، وفى كل حين وأوان ليقع الفرق بينه وبين غيره ، ثم قال واستغفره حين نعيت نفسه إليه ليفعل الامة عند اقتراب آجالهم مثل ذلك .

والمسألة المثامنة في الآية سؤالات (أحدها) وهو أنه قال (إنه كان تواباً) على الماضى وحاجتنا إلى قبوله في المستقبل (وثانها) هلا قال غفاراً كما قاله في سورة نوح (وثالثها) أنه قال (نصر الله) وقال (في دين الله) الم لم يقل بحمد الله بل قال (بحمد ربك) (والجواب) عن الأول من وجوه (أحدها) أن هذا أبلغ كانه يقول الست أثنيت عليكم بأنكم (خير أمة أخرجت للناس) ثم من كان دونكم كنت أقبل توبتهم كاليهود فإنهم بعد ظهور المعجزات العظيمة ، وفلق البحر ونتق الجبل ، ونزول المن والسلوى عصوا ربهم . وأتوا بالقبائح ، فلما تابوا قبلت توبتهم فإذا كنت قابلا للتوبة بمن دونكم أفلا أقبلها منكم (وثانيها) مئذ كثير كنت شرعت في قبول توبة العصاة والشروع ملزم على قبول النعان فكيف في كرم الرحن (وثالثها) كنت تواباً قبلأن آمركم بالاستغفار أفلا أقبل وقد أمرتكم بالاستغفار أفلا وتدامرتكم بالاستغفار أفلا وتدامرتكم بالاستغفار (ورابعها) كانه إشارة إلى تخفيف جنايتهم أي لستم بأول من جني وتاب بل هو حرفتي ، والجناية مصيبة للجاني والمصيبة إذا عمدت خفت (وخامسها) كانه نظير ما يقال :

#### لقد أحسن الله فيما مضى كذلك يحسن فيما ٍ بقى

(والجواب) عن السؤال الشانى من وجوه (أحدها) لعله خص هذه الآمة بزيادة شرف لأنه لا يقال فى صفات العبد غفار ، ويقال تواب إذا كان آتيا بالنوبة ، فيقول تعالى كنت لى سمياً من أول الامر أنت مؤمن ، وأنا مؤمن ، وإن كان المعنى مختلفاً فتب حتى تصدير سمياً لى آخر الآمر ، فأنت تواب ، وأنا تواب ، ثم إن التواب فى حق الله ، هو أنه تعالى يقبل التوبة كثيراً فنبه على أنه يجب على العبد أن يكون إتيانه بالتوبة كثيراً (وثانها) إنما قيل تواباً لان القائل قد يقول أستغفر اللهوليس بتائب ، ومنه قوله و المستغفر بلسانه المصر بقله كالمستهزى و بربه ان انقيل فقد يقول أتوب ، وليس بتائب ، قانا فإذا يكون كاذباً ، لان التوبة اسم للرجوع والندم ، مخلاف الاستغفار أوب ، وليس بتائب ، فانا فإذا يكون كاذباً ، لان التوبة ، وفيه تنبيه على أنخواتيم الأعمال عجبان تكون بالتوبة والاستغفار ، وكذا خواتيم الأعمال ، وروى أنه لم يجلس مجلساً إلا ختمه بالاستغفار (والجواب) عن السؤال الثالث أنه تعالى راعى العدل فذ كر اسم الذات مرتين وذكراسم الفعل مرتين (أحدهما) الرب (والثانى) التواب ، ولما كانت التربية تحصل أولا والتوابية آخراً ، لاجرم ذكر اسم الرب أولا واسم التواب آخراً .

و المسألة التاسعة في الصحابة اتفقوا على أن هذه السورة دلت على أنه نعى لرسول إلله ولل روى أن العباس عرف ذلك وبكى فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما يبكيك فقال نعيت إليك نفسك فقال الامركم تقول ، وقيل إن ابن عباس هو الذى قال ذلك فقال عليه الصلاة والسلام ولقد أوتى هذا الفلام علماً كثيراً » روى أن عمر كان يعظم إبن عباس ويقربه ويأذن له مع أهل بعد ، فقال عبدالرحمن أتأذن لهذا الفتى معنا ، وفي أبنائنا من هو مثله ؟ فقال لانه بمن قد علمتم قال ابن عباس فأذن لهم ذات يوم وأذن لى معهم فسألهم عن قول الله (إذا جاء نصر الله ) وكا نه ماسألهم إلا من أجلى فقال بعضهم أمر الله نبيه إذا فتح أن يستغفره ويتوب إليه ، فقلت ليس كذلك ولكن نعيت إليه نفسه فقال عمر ما أعلم منها إلا مثل مانه لم ، ثم قال كيف تلوموني عليه بعد ماثرون ، وروى أنه لما نزلت هذه السورة خطب وقال وإن عبداً خيره الله بين الدنيا وبين لمن وجوه (أحدها) قال بعضهم إنما عرفوا ذلك لما روينا أن الرسول خطب عقيب السورة من وجوه (أحدها) قال بعضهم إنما عرفوا ذلك لما روينا أن الرسول خطب عقيب السورة وذكر التخير (وثانيها) أنه لما ذكر حصول النصر والفتح ودخول الناس في الدين أفواجاً دل وذكر التخير (وثانيها) أنه لما ذكر حصول النصر والفتح ودخول الناس في الدين أفواجاً دل خلك على حصول الكال والتمام ، وذلك يعقبه الزوال كما قيل :

#### إذا تم شيء دنا نقصه توقع زوالا إذا قيل تم

(وثالثها) أنه أمره بالتسبيح والحدوالاستغفار مطلقا واشتغاله به يمنعه عن الاشتغال بأمر الآمة فكان هذا كالتنبيه على أن أمر التبليغ قد تم وكمل ، وذلك يوجب الموت لأنه لو بتى بعد ذلك لكان كالمعزول عن الرسالة وأنه غير جائز (ورابعها) قوله (واستغفره) تنبيه على قرب الأجلكا أنه يقول قرب الوقت ودنا الرحيل فتأهب للأمر ، ونبهه به على أن سبيل الساقل إذا قرب أجله أن يستكثر من التوبة (وخامسها) كا أنه قبل له كان منتهى مطلوبك فى الدنيا هذا الذى وجدته ، وهو النصر والفتح والاستيلاء ، والله تعالى وعدك بقوله دو الآخرة خير الكمن الأولى ، فلما وجدت أقصى مرادك فى الدنيا فانتقل إلى الآخرة اتفوز بتلك السعادات العالية . في المسألة العاشرة في ذكرنا أن الأصح هو أن السورة نزلت قبل فتح مكة . وأما الذين قالوا في المسألة العاشرة في ذكرنا أن الأصح هو أن السورة نزلت قبل فتح مكة . وأما الذين قالوا يوماً مستديماً للتسبيح والاستغفار ، وقال مقاتل عاش بعدها حولا ونزل (اليوم أكملت لكم يوماً مستديماً للتسبيح والاستغفار ، وقال مقاتل عاش بعدها خسين يوماً ، ثم نزل (لقد جاء كم دينكم) فعاش بعده أحدى فعاش بعدها خسة وثلاثين يوماً ثم نزل (وانقوا يوماً ترجعون فيه إلى الله) وسول من أنفسكم ) فعاش بعدها خسة وثلاثين يوماً ثم نزل (وانقوا يوماً ترجعون فيه إلى الله) وسول من أنفسكم ) فعاش بعدها خسة وثلاثين يوماً ثم نزل (وانقوا يوماً ترجعون فيه إلى الله) فعاش بعدها أحد عشر يوماً وفي رواية أخرى عاش بعدها سبعة أيام الوالله أعلم كيف كان ذلك .

#### (۱۱۱) سُوِّ الْمُسِيَّلِمَ كِينَنَ وَإِيَّانِهَا خِيشُنُ

#### بسم الله الرحمن الرحيم

اعلم أنه تعـالى قال ( وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ) ثم بين في سورة ( قل يا أيهــا الكافرون ) أن محداً عليه الصلاة والسلام أطاع ربه وصرح بنني عبادة الشركا. والاضداد وان الكافر عصى ربه واشتغل بعبادة الاضداد والآنداد ، فكانه قيل : إلهنا ما ثواب المطبع ، وما عقاب العاصى ؟ فقال ثو اب المطيع حصول النصر والفتح. والاستيلاء في الدنيا والثواب الجزيل فى العقبى ، كما دل عليه سورة ( إذا جا. نصر الله ) وأما عقاب العاصى فهر الخسار فى الدنيا والعقاب العظيم في العقبي ، كما دات عليه سورة (تبت) ونظيره قوله تعالى في آخر سورة الانعام ( وهو الذي جملكم خلائف الارض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ) فكا نه قيل إلهنا أنت الجواد المنزه عن البخل والقادر المنزه عن العجز، فما السبب في هذا التفاوت ؟ فقال (ليبلوكم فيها آتاكم) فكأنه قيل إلحنا فإذا كان العبد مذنباً عاصياً فكيف حاله ؟ فقال في الجواب ( إن ربك سريع العقاب) وإنكان مطيعاً منقاداً كان جزاؤه أن الرب تعالى يكون غفوراً لسيئاته في الدنيا رحيما كريمـا في الآخرة، وذكروا في سبب نزول هـذه السورة وجوها ( أحدها ) قال ان عبـاسكان رسول الله يكتم أمره في أول المبعث ويصلي في شعاب مكه ثلاث سنين إلى أن نزل قوله تعمالي ( وأنذر عشيرتك الاقربين ) فصعد الصفا ونادى يا آل غالب فخرجت إليه غالب من المسجد فقــال أبو لهب هذه غالب قد أتنك فا عندك؟ ثم نادى يا آل اؤى فرجع من لم يكن من لؤى فقال أبو لهب هذه لؤى قد أتنك فما عندك ؟ ثم قال يا آل مرة فرجع من لم يكن من مرة ، فقال أبو لهب هذه مرة قد أتتك فيا عندك؟ ثم قال يا آل كلاب ، ثم قال بعده يا آل قصى ، فقال أبو لهب هذه قصى قد أتتك فيا عندك؟ فقال إن الله أمر بي أن أنذر عشيرتي الأقربين وأنتم الأقربون ، اعلموا أبي لا أملك لكم من الدنيا حظاً ولا من الآخرة نصيباً إلا أن تقولوا لا إله إلا الله فأشهد بها لسكم عند ربكم فقال أبو لهب عند ذلك تباً لك ألهذا دعرتنا ، فنزلت السورة (و ثانيها) روى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صعد الصفا ذات يوم وقال ياصباحاه فاجتمعت إليه قريش فقالوا مالك؟ قال أرأيتم إن أخبرتكم أن العدو مصبحكم أو ء..يكم أما كنتم تصدقوني ؟ قالوا بلي قال فإني نذير لكم بين يدى عذاب شديد ، فقال عند ذلك أبو لهب ماقال فنزلت السورة (و ثالثها) أنه جمع أعمامه وقدم إليهم طعاماً في صحفة فاستحقروه وقالوا إن أحدنا يأكلكل الشاة ، فقــال كلوا فأكلوا حتى شبعوا ولم ينقص من الطعام إلااليسير ، ثم قالوا فما عندك ؟ فدعاهم إلى ألإسلام فقال أبولهب ماقال ، وروى أنه قال أبو لهب فمالي إن أسلمت فقال ما للسلمين ، فقال أفلا أفضل عليهم ؟ فقال

## بِنُ الرَّحْمُ الرَّحِيمِ

## تَبَّتْ يَدَآ أَبِي لَمَيْ

النبي عليه الصلاة والسلام بمباذا تفضل! فقال تبآ لهذا الدين يستوى فيه أنا وغيرى (ورابعها) كان إذا وفد على النبي وقد سألوا عمه عنه وقالوا أنت أعلم به فيقول لهم إنه ساحر فيرجعون عنه ولا يلقونه، فأتاه وفد فقال لهم مثل ذلك فقالوا لا ننصرف حتى نراه فقال إنا لم نزل نعالجه من الجنون فتبآ له وتعسأ، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فحزن ونزلت السورة.

قوله تعالى : ﴿ تبت يدا أن لهب ﴾ اعلم أن قوله ( تبت ) فيه أقاويل ( أحـدها ) التباب الهلاك ، ومنه قولهم شابة أم تابة أى هالكة من الهرم ، ونظيره قوله تعالى ( وماكيد فرعون إلا في تباب) أي في هٰلاك ، والذي يقرر ذلك أن الاعرابي لما واقع أهله في نهار رمضان قال : هلكت وأهلكت ، ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام ما أنكر ذلك ، فدل على أنه كان صادقاً في ذلك ، ولا شك أن العمل إما أن يكون داخلا في الإيمان ، أو إن كان داخــلا لـكنه أضهف أجزائه ، فإذا كان بترك العمـل حصل الهلاك ، فني حق أن لهب حصل ترك الاعتقاد والقول والعمل، وحصل وجود الاعتقاد الباطل، والقول الباطل، والعمـل الباطل، فكيف يعقل أن لا يحصل معنى الهلاك، فلهذا قال (تبت) (وثانيها ) تبت خسرت، والتياب هو الحسران المفضى إلى الهلاك ، ومنه قوله تعالى ( وما زادوهم غير تتبيب ) أى تخسير بدليل أنه قال فى موضع آخر غير تخسير ( وثالثها ) تبت خابت ، قال أبن عباس لأنه كان يدفع القوم عنه بقوله إنه سأحر ، فينصر فون عنه قبل لقائه لأنه كان شيخ القبي لذ وكان له كالاب فكان لايتهم ، فلما نزلت السورة وسمع بها غضب وأظهر العداوة الشديدة فصار متهماً فلم يقبل قوله فى الرسول بعــد ذلك ، فـكمأنه خاب سمعيه و بطل غرضه ، ولعله إنما ذكر اليد لأنه كان يضرب بيده على كـف الوافد عليه ، فيقول انصرف راشداً فانه مجنون ، فإن المعتـاد أن من يصرف إنساناً عن موضع وضع يده على كتفه ودفعه عن ذلك الموضع (ورابعها) عن عطاء تبت أى غلبت لأنه كان يعتقــد أن يده هي العلياً وأنه يخرجه من مكة ويذله ويغلب عليه ( وخامسها ) عن ابن وثاب ؛ صفرت يداه على كل خیر ، و إن قیــل مافائدة ذكر الید ؟ قلنا فیه وجوه ( أحدها ) ما یری أنه أخذ حجراً لیرمی به رسول الله ، روى عن طارق الحاربي أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في السوق يقول: يا أيهـا الناس قولوا لا إله إلاالله تفلحوا ، ورجل خلفه يرميه بالحجارة وقد أدى عقبيه ،

وَيَبَّ ش

لا تطيعوه فإنه كذاب ، فقات من هذا ، فقالوا : محمد وعمه أبو لهب (وثانيها) المراد من اليدين الجلة كقوله تعالى (خاك بما قدمت بداك ) ومنه قولهم : يداك أو كتا ، وقوله تعالى ( بما عملت أيدينا ) وهذا التأويل متأكد بقوله (وتب ) (وثالثها ) تبت يداه أى دينه ودنياه أو لاه وعقباه ، أو لأن بإحدى اليدين تجر المنفعة ، وبالآخرى تدفع المضرة ، أو لأن اليمني سلاح والآخرى جنة (ورابعها) روى أنه عليه السلام لما دعاه نهاراً فأى ، فلما جن الليل ذهب إلى داره مستنا بسنة نوح ليدعوه ليلا كما دعاه نهاراً ، فلما دخل عليه قال له جئتني معتذراً فجلس الذي عليه السلام أمامه كالمحتاج ، وجعل يدعوه إلى الإسلام وقال : إن كان يمنعك العار فأجبني في هذا الوقت واسكت ، فقال لا أو من بك حتى يؤمن بك هذا الجدى ، فقال عليه الصلاة فأخذ يدى الجدى ومرقه وقال : بما لك أثر فيك السحر ، فقال الجدى : بل تباً لك ، فنزلت السورة فأخذ يدى الجدى ومرقه وقال : تباً لك أثر فيك السحر ، فقال المجدى : بل تباً لك ، فنزلت السورة على وفق ذلك ( تبت يدا أبي لهب ) لتمز يقه يدى الجدى (وخامسها ) قال محمد بن إسحق : يروى أن أبالهب كان يقول : يعدنى محمد أشياء ، لا أرى أنها كائنة يزعم أنها بعد الموت ، فلم يضع في يدى من ذلك شيئا ، فنزلت السورة .

أما قوله تعالى ﴿ وتب ﴾ نفيه وجوه (أحدها) أنه أحرج الأول مخرج الدعا. عليه كقوله (قتل الإنسان ما أكفره) والثانى مخرج الحبر أى كان ذلك وحصل ، وبؤيده قراءة ابن مسعود وقد تب (وثانيها) كل واحد منهما إخبار ولكن أراد بالأول هلاك عمله ، وبالثانى هلاك نفسه ووجهه أن المر. إنما يسعى لمصلحة نفسه وعمله ، فأخبر الله تعالى أنه محروم من الأمرين (وثالثها) وتبت يدا أبى لهب) يعنى ماله و منه يقال ذات اليد (وتب) هو بنفسه كما يقال (خسروا أنفسهم وأهليهم) وهو قول أبى مسلم (ورابعها) (تبت يدا أبى لهب) يعنى نفسه (وتب) يعنى ولده عتبة على ما روى أن عتبة بن أبى لهب خرج إلى الشأم مع أناس من قريش فلما هموا أن يرجعوا قال لهم عتبة بالمنوا محمداً عنى أبى قد كفرت بالنجم إذا هوى ، وروى أنه قال ذلك فى وجه رسول الله و تفل فى وجهه ، وكان مبالعاً فى عداوته ، فقال اللهم سلط عليه كلاً من كلابك فوقع الرعب فى از الوا به حتى يحترز فسار ليلة من الليالى فلما كان قريباً من الصبح ، فقال له أصحابه هلكت الركاب فما زالوا به حتى نول وهو مرعوب وأناخ الإبل حوله كالسرادق فسلط الله عليه الاسد وألق السكينة على الإبل لجمل في في المناس و قوله الله معلومه تعالى أنه محل ذلك في معلومه تعالى أنه محل ذلك في معلومه تعالى أنه محل ذلك في وتبه ) إخبار عن الماطنى ، فكيف محمل عليه ؟ قانا لانه كان في معلومه تعالى أنه محمل ذلك

(وخامسها) ( تبت يدا أبى لهب ) حيث لم يعرف حق ربه ( وتب ) حيث لم يعرف حق رسوله وفى الآمة سؤالات :

(السؤال الأول) لماذاكناه مع أنه كالكذب إذ لم يكن له ولد اسمه لهب ، وأيضاً فالتكنية من باب التعظيم ؟ (والجواب) عن الأول أن التكنية قد تكون اسماً ، ويؤيذه قراءة من قرأ تبت بدا أبو لهب كما يقال على بن أبو طالب ومعاوية بن أبو سفيان ، فإن هؤلاء أسماؤهم كناهم ، وأما معنى التعظيم فأجيب عنه من وجوه (أحدها) أنه لما كان اسما خرج عن إفاادة التعظيم (والثانى) أنه كان اسمه عبد العزى فعدل عنه إلى كنيته (والثالث) أنه لماكان من أهل النار ومآله إلى نار ذات لهب وافقت حاله كنيته ، فكان جديراً بأن يذكر بها ، ويقال أبو لهب كا يقال أبو المنب وجنديه وإشراقهما ، فيجوز كا يقال أبو الشرير وأبو الخير الخير (الرابع) كنى بذلك لتلهب وجنديه وإشراقهما ، فيجوز أن يذكر بذلك تهكما به واحتقاراً له .

﴿ السَّوْالَ الثَّانَى ﴾ أن محمداً عليه الصلاة والسـلام كان نبي الرحمة والحلق العظيم ، فكيف يليق به أن يشافه عمه بهذا التغليظ الشديد، وكان نوح مع أنه في نهاية التغليظ على الكفار قال في ابنه الكافر إن ابني من أهلي و إن وعدك الحق ، وكان إبراهيم عليه السلام يخاطب أباه بالشفقة في قوله يا أبت يا أبت وأبوه كان يخاطبه بالتغليظ الشديد ، ولما قال له (لارجمنك واهجرني ملياً ) قال ( سلام عليك سأستغفر لك ربى ) وأما موسى عليه السلام فلما بعثه إلى فرعون قال له ولهرون (فقولاً له قولاً ليناً) مع أن جرم فرءونكان أغلظ من جرم أبي لهب ،كيف ومن شرع محمد عليه الصلاة وانسلام أن الآب لا يقتل بابنه قصاصاً ولا يقيم الرجم عليه وإن خاصمه أبوه وهو كافر في الحرب فلا يقتله بل يدفعه عن نفسه حتى يقتله غيره (والجواب) من وجوه (أحدها) أنه كان يصرف الناس عن محمد عليه الصلاة والسلام بقوله : إنه مجنون والناس ماكانوا يتهمونه ، لأنه كان كالأب له ، فصار ذلك كالمانع من أداء الرساله إلى الحلق فشافهه الرسول بذلك حتى عظم غضبه وأظهر العـــدآوة الشديدة ، فصار بسبب تلك العـداوة متهماً في القدح في محمد عليه الصلاة والسلام ، فلم يقبل قوله فيه بمد ذلك ( وثانيها ) أن الحـكمة في ذلك ، أن محمداً لوكان يداهن أحداً في الدين ويسامحه فيه ، لكانت تاك المداهنة والمسامحة مع عمه الذي هر قائم مقام أبيه ، فلما لم تحصل هذه المداهنة معه انقطعت الأطباع وعلم كل أحد أنه لا يسامح أحداً فى شى. يتعلق بالدين أصلا ( و ثالثها ) أن الوجه الذى ذكرتم كالمتعارض ، فإن كونه عماً يوجب أن يكون له الشفقة العظيمة عليه ، فلما انقلب الامر وحصلت العداوة العظيمة ، لا جرم استحق التغليظ العظيم .

﴿ السؤال الثالث ﴾ ما السبب فى أنه لم يقل قل ( تبت يدا أبى لهب و تب ) و قال، فى سورة الكافرون ( قل يا أيها الكافرون ) ؟ (الجواب ) من وجوه ( الآول ) لآن قرابة العمومة تقتضى

#### مَا أَغْنَىٰ عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ

رعاية الحرمة فابذا السبب لم يقل له قل ذلك لئلا يكون مشافها لعمه بالشتم بخلاف السورة الآخرى فإن أولئك الكفار ما كاموا أعماماً له ( الثان ) أن الكفار فى تلك السورة طعنوا فى الله فقال الله تعالى يامحمد أجب عنهم ( قل يا أيها الكافرون ) وفى هذه السورة طعنوا فى محمد ، فقال الله تعالى أسكت أنت فإنى أشتمهم ( تبت يدا أبى لهب ) ( الثالث ) لمما شتموك ، فاسكت حتى تندرج تحت هذه الآية ( وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما ) وإذا سكت أنت أكون أنا المجيب عنك، يروى أن أبا بكركان يؤذيه واحد فتى ساكتا ، فجمل الرسول يدفع ذلك الشاتم ويزجره ، فلما شرع أبو بكر فى الجواب سكت الرسول ، فقال أبو بكر : ما السبب فى ذلك ؟ قال : لانك حين كنت ساكتاً كان الملك بحيب عنك ، فلما شرعت فى الجواب انصرف الملك وجاء الشيطان .

واعلم أنهذا تنبيه من الله تعالى على أن من لايشافه السفيه كان الله ذاباً عنه و ناصراً له ومعيناً (السؤ ال الرابع) ما الوجه في قراءة عبدالله بن كثير المكى حيث كان يقرأ (أبي لهب) ساكنة الهام؟
( الجواب ) قال أبو على يشبه أن يكون لهب ولهب لغتين كالشمع والشمع والنهر والنهر والنهر ، وأجمعوا في قرله (سيصلى ناراً ذات لهب ) على فتح الهام ، وكذا قوله ( ولا يغنى من اللهب ) وذلك يدل على أن الفتح أوجه من الإسكان ، وقال غيره إنما اتفقوا على الفتح في الثانية مراعاه لوفاق الفواصل . قوله تعالى : ﴿ ما أغنى عنه ماله وما كسب ﴾ في الآية مسائل :

و المسألة الأولى ﴾ ما فى قوله (ما اغنى) يحتمل أن يكون استفهاماً بمعنى الإنكار، ويحتمل أن يكون نفياً ، وعلى النقدير الاول يكون المعنى أى تأثيركان لماله وكسبه فى دفع البلاء عنه ، فإنه لا أحداً كثر مالا من قارون فهل دفع الموت عنه ، ولا أعظم ملكا من سلمان فهل دفع الموت عنه ، وعلى التقدير الثانى يكون ذلك إخباراً بأن المال والكسب لا ينفع فى ذلك .

﴿ المسالة الثانية ﴾ ما كسب مرفوع وما موصولة أو مصدرية يعنى مكسوبه أو كسبه ، يروى أنه كان يقول إن كان ما يقول ابن أخى حقاً فأنا أفتدى منه نفسى بمالى وأولادى ، فأبزل الله تعالى هذه الآية ، ثم ذكروا فى المعنى وجوها : (أحدها) لم ينفعه ماله وما كسب بماله يعنى رأس المال والارباح (وثانيها) أن المال هو الماشية وما كسب من نسلها ، ونتاجها ، فإنه كان صاحب النهم والنتاج (وثالثها) (ماله) الذي ورثه من أبيه والذي كسبه بنفسه (ورابعها) قال ابن عبامين (ما كسب) ولده ، والدليل عليه قوله عليه السلام و إن أطيب ما يأكل الرجل من كسبه وإن ولده من كسبه » وقال عليه السلام و أنت ومالك لابيك » وروى أن بني أبي لهب احتكموا إليه فاقتتلوا فقام بحجز بينهم فدفعه بعضهم فوقع : فغضب فقال أخرجوا عنى الكسب

## سَيَصْلَى نَارًا ذَاتَ لَمَنْ ِ رَيْ

الخبيث (وخامسها) قال الضحاك ما ينفعه ماله وعمله الخبيث يعنى كيده فى عداوة رسول الله (وسادسها) قال فتادة (وماكسب) أى عمله الذى ظن أنه منه على شى. كقوله (وقدمنا إلى ما عملوا من عمل) وفى الآية سؤالات :

﴿ السؤال الأول ﴾ قال همنا (ما أغنى عنه ماله وماكسب) وقال فى سورة (والليل إذا يغشى ): (وما يغنى عنه ماله إذا تردى ) فما الفرق ؟ (الجواب) التعبير بلفظ الماضى يكون آكد كقوله (ما أغنى عنى ماليه ) وقوله (أتى أمر الله ).

﴿ السؤال الثاني ﴾ ما أغنى عنه ماله وكسبه فيهاذا ؟ ( الجواب) قال بعضهم في عداوة الرسول فلم يغلب عليه ، وقال بعضهم بل لم يغنيا عنه في دفع النار ولذلك قال ( سيصلي ) .

قوله تعالى : ﴿ سيصلى ناراً ذات لهب ﴾ وفيه مسائل :

﴿ المسألة الأولى ﴾ لما أخبر تعالى عن حال أبى لهب فى المماضى بالتباب وبأنه ما أغنى عنه ماله وكسبه ، أخبر عن حاله فى المستقبل بأنه (سيصلى ناراً) .

﴿ المسألة الثانية ﴾ ( سيصلي ) قرى. بفتح اليا. وبضمها مخففاً ومشدداً .

و المسألة الثالثة كه هذه الآيات تضمنت الإخبار عن الغيب من ثلاثة أوجه (أحدها) الإخبار عنه بالتباب والحسار، وقد كان كذلك (وثانها) الإخبار عنه بعدم الانتفاع بماله وولده ، وقد كان كذلك . روى أبو رافع مولى رسول الله يتاليخ قال : كنت غلاماً للعباس بن عبد المطلب وكان الإسلام دخل بيتنا ، فأسلم العباس وأسلت أم الفضل وأسلمت أنا ، وكان العباس بهاب القوم ويكتم إسلامه ، وكان أبو لهب مخلف عن بدر ، فبعث مكانه العاص بن هشام ، ولم يتخلف رجل منهم إلا بعث مكانه رجلا آخر ، فلما جاء الخبر عن واقعة أهل بدر وجدنا في أنفسنا قوة ، أم الفضل جالسة ، وقد سرنا ما جاءنا من الخبر إذ أقبل أبو لهب يجر رجليه ، فجلس على طنب الحجرة وكان ظهرى إلى ظهره ، فبينا هو جالس إذ قال الناس : هذا أبو سفيات بن الحرث ابن عبد المطلب ، فقال له أبو لهب : كيف الخبر يا ابن أخى ؟ فقال لهينا القوم ومنحناهم أكتافنا يقنلوننا كيف أرادوا ، وايم الله مع ذلك تأملت الناس ، لهينا رجال بيض على خيل بلق بين السهاء والارض ، ثم برك على فضر بنى وكنت رجلا ضعيفا ، فقامت أم الفضل إلى عمود فضر بنه على الارض ، ثم برك على فضر بنى وكنت رجلا ضعيفا ، فقامت أم الفضل إلى عمود فضر بنه على رأسه وشجته ، وقالت تستضعفه أن غاب سيده ، والله نحن مؤمنون مثذ أيام كثيرة ، وقد على فأسر في فيا قال ، فافصر في ذليلا ، فواخه ما عاش إلا سبع ليال حتى رماه الله بالعد سة فقنلته ، على وأسه و فيا قال ، فافصر ف ذليلا ، فواخه ما عاش إلا سبع ليال حتى رماه الله بالعد سة فقنلته ،

## وَأَمْرَأُنُّهُ مُمَّالَةً ٱلْحَطَبِ رَبِّي

ولقد تركه ابناه ليلتين أو ثلاثاً ما يدفنانه حتى أنتن فى بيته ، وكانت قريش تتقى العدسة وعدواها كما يتقى الناس الطاعون ، وقالوا نخشى هذه القرحة ، ثم دفنوه وتركوه ، فهذا معنى قوله ( ما أغنى عنه ماله وما كسب) (وثالثها) الإخبار بأنه من أهل النار ، وقد كان كذلك لآنه مات على الكفر . والمسألة الرابعة كاحتج أهل السنة على وقوع تكليف ما لا يطاق بأن الله تعالى كلف أبا لهب بالإيمان ، ومن جلة الإيمان تصديق الله فى كل ما أخبر عنه ، وبما أخبر عنه أنه لا يؤمن وأنه من أهل النار ، فقد صار مكلفاً بأنه يؤمن بأنه لا يؤمن ، وهذا تكليف بالجمع بين النقيضين وهو محال . وأجاب الكمي وأبو الحسين البصرى بأنه لو آمن أبو لهب لـكان لهذا الخبر خبراً بأنه آمن ، لابأنه ما آمن ، وأجاب القاضى عنه فقال متى قيل لو فعل الله ما أخبر أنه لا يفعله فكيف يكون ؟ فجوابنا ما آمن ، وأجاب القاضى عنه فقال متى قيل لو فعل الله ما أخبر أنه لا يفعله فكيف يكون ؟ فجوابنا أنه لا يصح الجواب عن ذلك بلا أو نعم .

واعلم أن هذين الجوابين في غاية السقوط ، أما ( الأول ) فلأن هـذه الآية دالة على أن خبر الله عن عدم إيمانه واقع ، والخبر الصدق عن عدم إيمانه ينافيه وجود الإيمان منافاة ذاتية ممتنعة الزوال فإذا كان كلفه أن يأتى بالإيمان مع وجود هذا الخبر فقد كلفه بالجمع بين المتنافيين .

وأما الجواب (الثانى) فأرك من الأول لآنا لسنا فى طلب أن يذكروا بلسانهم لا أو نعم ، بل صريح العقل شاهد بأن بين كون الخبر عن عدم الإيمان صدقاً ، وبين وجود الإيمان منافاة ذاتية ، فكان التكليف بتحصيل أحد المتضادين حال حصول الآخر تكليفاً بالجمع بين الضدين ، وهذا الإشكال قائم سوا. ذكر الخصم بلسانه شيئاً أو بق ساكتاً .

قوله تعالى : ﴿ وَامْرَأْتُهُ حَالَةُ الْخَطُّبِ ﴾ ففيه مسائل :

﴿ المسألة الأولَى ﴾ قرى. ومريئه بالتصغير وقرى. حمالة الحطب بالنصب على الشتم ، قال صاحب الكشاف وأنا أستحب هذه القراءة وقد توسل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بجميل من أحب شتم أم جميل وقرى. بالنصب والتنوين والرفع .

﴿ المسألةُ الثانية ﴾ أم جميل بنت حرب أخت أبي سفيان بن حرب عمة معاوية ، وكانت في

غاية العداوة لرسول الله صلى الله عليه وسلم .

وذكروا فى تفسير كونها حمالة الحطب وجوهاً: (أحدها) انهاكانت تحمل حزمة من الشوك والحسك فتنثرها بالليل فى طريق رسول الله ، فإن قيل إنهاكانت من بيت العز فكيف يقال إنها حمالة الحطب؟ قلنا لعلهاكانت مع كثرة مالها خسيسة اوكانت لشدة عداوتها تحمل بنفسها الشوك والحطب ، لاجل ان تلقيه فى طريق رسول الله (وثانيها) انهاكانت تمشى بالنميمة يقال المشاء بالهايم المفسد بين الناس: يحمل الحطب بينهم ،أى يوقد بينهم الناثرة ، ويقال للمكتار: هو حاطب

ليل (وثالثها) قول قتادة أنهاكانت تعير رسول الله بالفقر، فعيرت بأنهاكانت تحتطب (والرابع) قول أنى مسلم وسعيد بن جبير أن المراد ماحملت من الآثام فى عداوة الرسول، لانه كالحطب فى تصييرها إلى النار، ونظيره أنه تعالى شبه فاعل الإثم بمن يمشى وعلى ظهره حمل، قال تعالى (فقد احتملوا بهتاتاً وإثماً مبيئاً) وقال تعالى (يحملون أوزارهم على ظهورهم) وقال تعالى (وحلها الإنسان).

﴿ المسألة الثالثة ﴾ امرأته إن رفعته ، ففيه وجهان (أحدهما) العطف على الضمير فى سيصلى ، أى سيصلى هو وامرأته . وفى جيدها فى موضع الحال (والثانى) الرفع على الإبتداء ، وفى جيدها الخبر .

﴿ المسألة الرابعة ﴾ عن أسماء لما نزلت ( تبت ) جاءت أم جنيل ولها ولولة و بيدها حجر ، فدخلت المسجد، ورسول الله جالس ومعه أبو بكر ، وهي تقول :

مذبماً قلینا ودینه أبینا وحکمه عصینا

فقال أبو بكر : يارسول الله قد أقبلت إليك فأنا أخاف أن تراك ، فقال عليه السلام (إنها لا ترانى ، وقرأ) وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجاباً مستوراً) وقالت لابى بكر : قد ذكر لى أن صاحبك هجانى ، فقال أبو بكر : لا ورب هـذا البيت ماهجاك ، فولت وهى تقول : قد علمت قريش أنى بنت سيدها

و في هذه الحكاية أبحاث :

﴿ الأول ﴾ كيف جاز في أم جميل أن لا ترى الرسول ، وترى أبا بكر والمكان واحد؟ (الجواب) أما على قول أصحابنا فالسؤال زائل ، لآن عند حصول الشرائط يكون الإدراك جائزاً لا واجباً ، فإن خلق الله الإدراك رأى وإلا فلا ، وأما المعتزلة فذكروا فيه وجوها (أحدها) لعله عليه السلام أعرض وجهه عنها وولاها ظهره ، ثم إنهاكانت لغاية غضبها لم تفتش ، أو لان الله ألق في قلبها خوفاً ، فصار ذلك صارفاً لها عن النظر (وثانيها) لعل الله تعالى ألق شبه إنسان آخر على الرسول ، كما فعل ذلك بعيسى (وثالثها) لعل الله تعالى حول شعاع بصرها عن ذلك السمت حتى أنها ما رأته .

واعلم أن الإشكال على الوجوه الثلاثة لازم ، لأن بهـذه الوجوه عرفنا أنه يمكن أن يكون الشيء حاضر ولا نراه ، وإذا جوزنا ذلك فلم لا يجوز أن يكون عنـدنا فيلات وبوقات ، ولا نراها ولا نسمعها .

﴿ البحث الثانى ﴾ أن أبا بكر حلف أنه ما هجاك ، وهـذا من باب المعاريض ، لأن القرآن لا يسمى هجراً ، ولانه كلام الله لا كلام الرسول ، فدلت هذه الحكاية على جواز المعاريض .

## فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِن مَّسَدِ

بقي من مباحث هذه الآية سؤالان:

﴿ السَّوَالَ الْأُولَ ﴾ لم لم يكتف بقوله (وامرأته) بل وصفها بأنها حمالة الحطب؟ (الجواب) قيـل كان له امرأتان سواها فأراد الله تعالى أن لا يظن ظان أنه أراد كل من كانت امرأة له ، بل ليس المراد إلا هذه الواحدة .

﴿ السؤال الثانى ﴾ أن ذكر النساء لايليق بأهل الكرم والمروءة ، فكيف يليق ذكرها بكلام الله ، ولا سيما امرأة العم ؟ (الجواب) لما لم يستبعد فى امرأة نوح وامرأة لوط بسبب كفر تينك المرأتين، فلأن لايستعبد فى امرأة كافرة زوجها رجل كافر أولى .

قوله تعالى : ﴿ فى جيدها حسل من مسد ﴾ قال الواحدى : المسد فى كلام العرب الفتل ، يقال مسد الحبل يمسده مسدا إذا أجاد فتله ، ورجل بمسود إذا كان مجدول الحلق ، والمسد ما مسد أى فتل من أى شى كان ، فيفال لما فتل من جلود الإبل ، ومن الليف والحوص مسد . ولما فتل من الحديد أيضاً مسد ، إذا عرفت هذا فنقول ذكر المفسرون وجوها ( أحدها ) فى جيدها حبل بما مسد من الحبال الإنهاكانت تحمل تلك الحزمة من الشوك وتربطها فى جيدها كما يفعل الحطابون ، والمقصود بيان خساستها تشبيها لها بالحطابات إيذاء لها ولزوجها ( وثانيها ) أن يكون المعنى أن حالها يكون فى نار جهنم على الصورة الى كانت عليها حين كانت تحمل الحزمة من الشوك ، فلا تزال على ظهرها حزمة من حطب النار من شجرة الرقوم وفى جيدها حبل من سلاسل النار .

فإن قبل الحبل المتخذ من المسدكيف يسق أبداً فى النار؟ قلناكما يبقى الجلد واللحم والعظم أبداً فى النار، ومنهم من قال ذلك المسد يكون من الحديد، وظن من ظن أن المسد لا يكون من الحديد خطأ، لان المسد هو المفتول سواءكان من الحديد أو من غيره، والله سبحانه وتعالى أعلم، والحمد لله رب العالمين.

# (١١٢) سُونِ قَ الْإِذْ لَاصِّكَيْنَا وَالنَّالِمُ الْاَدْ لِلَّالِمُ الْمُعْلَيْنَا وَالنَّالِمُ الْمُؤْلِكُيْنَا وَالنَّالِمُ الْمُؤْلِكُيْنَا الْمُؤْلِكُيْنِا الْمُؤْلِكُيْنَا الْمُؤْلِكُيْنَا الْمُؤْلِكُيْنَا الْمُؤْلِكُيْنِا الْمُؤْلِكُيْنَا الْمُؤْلِكُيْنَا الْمُؤْلِكُيْنَا الْمُؤْلِكُيْنَا الْمُؤْلِكُيْنَا الْمُؤْلِكُيْنَا الْمُؤْلِكُيْنَا الْمُؤْلِكُيْنِ الْمُؤْلِكُيْنَا الْمُؤْلِكُيْنِ الْمُؤْلِكُيْنِ الْمُؤْلِكُيْنِ الْمُؤْلِكُيْنِ الْمُؤْلِكُيْنِ الْمُؤْلِكُيْنِ الْمُؤْلِكُيْنِ الْمُؤْلِكِيْنِ الْمُؤْلِكُيْنِ الْمُؤْلِكِينِ الْمُؤْلِكِيْنِ اللَّهِ الْمُؤْلِكِينِ الْمُؤْلِكِينِ الْمُؤْلِكُيْنِ الْمُؤْلِكِينِ الْمُؤْلِكِينِ الْمُؤْلِكِينِ الْمُؤْلِكِينِ الْمُؤْلِكِينِ الْمُؤْلِكُيْنِ الْمُؤْلِكِينِ الْمُؤْلِكِيلِكِينِ الْمُؤْلِكِينِ الْمُؤْلِكِيلِكِينِ الْمُؤْلِكِينِ الْمُؤْلِكِيلِكِي الْمُؤْلِلِكِيلِكِي الْمُؤْلِكِيلِ لِلْمِلْلِلْمِلْكِيلِي الْمُؤْلِكِيلِلْمِلْلِلْل

يِسْ لِمَا الرَّحْمَرِ الرِّحِيمِ

قُـلُ هُوَ ٱللَّهُ أَحَدُ ﴿

#### بسم الله الوحمن الوحيم

﴿ قُلَ هُو اللهُ أَحَدُ ﴾ قبل الخوض في التفسير لابد من تقديم فصول:

﴿ الفصل الأول ﴾ روى أبي ، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ﴿ مَن قَرأُ سُورَةً قُلْ هو الله أحد، فكا نما قرأ ثلت القرآن وأعطى من الاجر عشر حَسنات بعـدد من أشرك بالله وأمن بالله » وقال عليه الصلاة والسلام « من قرأ قل هو الله أحد مرة واحدة أعطى من الاجر كمن آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وأعطى من الأجر مثل مائة شهيد ، وروى ﴿ أَنَّهُ كَانَّ جبريل عليه السلام مع الرسول عليه الصلاة والسلام إذ أقبل أبو ذرالففارى ، فقال جبريل هذا أبو ذر قد أقبل ، فقال عليه الصلاة والسلام أو تعرفونه ؟ قال هو أشهر عندنا منه عندكم ، فقال عليه الصلاة والسلام بمـاذا نال هذه الفضيلة ؟ قال لصغره فى نفسه وكثرة قراءته قل هو الله أحد ، وروى أنس قال ﴿ كُنَا فِي تَبُوكُ فَطَلَّعَتِ الشَّمْسِ مَالِهَا شَعَاعَ وَضَيَا. وَمَارَأَيْنَاهَا عَلَى تَلَك الحَالَةُ قَطَّ قبــل ذلك فعنجب كلنا ، فنزل جبريل وقال إن الله أمر أنّ ينزل من الملائكة سبعون ألف ملك فيصلوا على معاوية بن معاوية ، فهل لك أن تصلى عليه ثم ضرب بجناحه الارض فأزال الجبال وصار الرسول عليه الصلاة والسلامكا نه مشرف عليه فصلى هو وأصحابه عليه ، ثم قال : بم بلغ ملبلغ؟ فقال جبريلكان يحب سورة الإخلاص، وروى ﴿ أَنه دَخُلُ الْمُسْجِدُفُسُمُعُ رَجُلًا يَدْعُو وَيَقُولُ أسألك ياألله ياأحد ياصمديامن لم يلد ولم يولدو لم يكن له كفوا أحد ، فقال غفر لك غفر لك غفر لك ثلاث مرات ، وعنسهل بن سعد ﴿ جاءرجل إلى النبي ﷺ وشكا إليه الفقر فقال إذا دخلت بيتك فسلم إن كان فيه أحد و إن لم يكن فيه أحد فسلم على نفسك ، واقرأ قل هو الله احد مرة واحدة ففعل الرجل فأدر الله عليه رزقاً حتى أفاض على جيرانه ﴾ وعن أنس ﴿ أَنْ رَجَلًا كَانَ يَقُرأُ فَي جميع صلاته ( قل هو الله احد ) فسأله الرسول عن ذلك فقال يارسول الله إنى أحبها ، فقال حبك إيامًا يدخلك الجنة » وقيل من قرأها فى المنام : أعطى التوحيد وقلة العيال وكثرة الذكر لله ، وكان مستجاب الدعوة .

﴿ الفصل الثانى ﴾ في سبب نزولها وُفيه وجوه ( الأول ) أنها نزلت بسبب سؤال المشركين ، قال الصَّحاك إن الْمُشركين أرسلوا عامر بن الطفيل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا شققت عصانا وسببت آلهتنا ، وخالفت دين آباتك ، فإن كنت فقيراً أغنيناك ، وإن كنت مجنوناً داويناك، وإن هويت امرأة زوجناكها ، فقال عليه الصلاة والسلام لست بفقير ، ولا مجنون، ولا هويت امرأة، أنا رسو الله أدعوكم من عبادة الاصنام إلى عبادته ، فأرسلوه ثانية وقالوا قل له بين لنا جنس معبودك ، أمن ذهب أوفضة ، فأنزل الله هذه السورة ، فقالوا له ثلثمائة وستون صنما لا تقوم بحواثجنا ، فكيف يقوم الواحديجو أنج الخلق ؟ فنزلت (والصافات) إلى قوله (إن إلهـكم لواحد) فأرسلوه أخرى ، وقالوا بين لنا أفعاله فنزل ( إن ربكم الله الذيخلق السموات والأرض) (الثاني) أنها نزلت بسبب سؤال اليهود روى عكرمة عن ابن عباس ، أن اليهود جاؤًا إلى رسول الله ومعهم كعب بن الأشرف ، فقالوا يامحمد هذا الله خلق الخلق ، فمن خلق الله ؟ فغضب نبي إلله عليه السلام فنزل جبريل فسكنه ، وقال اخفض جناحك يامحمد ، فنزل ( قل هو الله أحد ) فلما تلاه عليهم قالوا صف لنا ربك كيف عضده ، وكيف ذراعه ؟ فغضب أشد من غضبه الأول ، فأتاه جبريل بقوله ( وما قدروا الله حق قدره ) ( الثالث ) أنها نزلت بسبب سؤال النصاوي ، روى عطاء عن إبن عباس ، قال قدم وفد نجران ، فقالوا صف لنــا ربك أمن زبرجد أو ياقوت، أو ذهب، أو فضة ؟ فقال إن ربي ليس من شي. لأنه خالق الأشيا. فنزلت ( قل هو الله أحد) قالوا هو واحد، وأنت واحد، فقال ليس كمثله شيء، قالوا زدنا من الصفة، فقال ( الله الصمد) فقالوا وما الصمد؟ فقال الذي يصمد إليه الحلق في الحوائج ، فقالوا زدنا فنزل (لم يلد)كما ولدت مريم ( ولم يولد ) كما ولد عيسى ( ولم يكن له كفواً أحد ) يُريد نظيراً من خلقه .

(الفصل الثالث ) في أسامها ، اعلم أن كثرة الآلقاب تدل على مزيد الفضيلة ، والعرف يشهد لما ذكرناه (فأحدها) سورة التفريد (وثانها) سورة التجريد (وثالثها) سورة التوحيد (ورابعها) سورة الإخلاص لآنه لم يذكر في هذه السورة سوى صفاته السلبية التي هي صفات الجلال ، ولآن من اعتقده كان مخلصا في دين الله ، ولآن من مات عليه كان خلاصه من النار ، ولآن ما قبله خلص في ذم أني لهب فيكان جزاء من قرأه أن لا يجمع بينه وبين أبي لهب (وخامسها) سورة النجاة لآما تنجيك عن التشبيه والكفر في الدنيا ، وعن النار في الآخرة (وسادسها) سورة الولاية لآن من قرأها صار من أولياء الله ولآن من عرف الله على هذا الوجه فقد والاه فبعد محنة رحمة كما بعد منحة فعمة (وسابعها) سورة النسبة لما روينا أنه ورد جواباً لسؤال من قال انسب لناربك ، ولآنه عليه السلام قال لرجل من بني سليم « يا أخا بني سليم استوص

بنسبة الله خيراً ﴾ وهو من لطيف المباني ، لأنهم لمـا قالوا انسب لنا ربك ، فقــال نسبة الله هذا والمحافظة على الانساب مرب شأن العرب ، وكانوا يتشددون على من يزيد في بعض الانساب أو ينقص، فنسبة الله في هذه السورة أولى بالمحافظة عليها ( وثامنها ) سورة المعرفة لأن معرفة الله لاتتم إلا بمعرفة هـذه السورة ، روى جابر أن رجـلا صلى فقرأ قل هو الله أحد فقال النبي عليــه الصلاة والسلام إن هـذا عبد عرف ربه فسميت سورة المعرفة لذلك (وتاسمها) سورة الجمال قال عليه الصلاة والسلام و إن ابله جميل يحب الجمال ، فسألوه عن ذلك فقال أحد صمـد لم يلد ولم يولد لأنه إذا لم يكن واحدًا عديم النظير جاز أن ينوب ذلك المثـل منابه ( وعاشرها ) سورة المقشقشة ، يقال تقشيش المريض بما به ، فمن عرف هذا حصل له البر. من الشرك والنفاق لأن النفاق مرض كما قال (في قلومهم مرض) (الحادي عشر) المعودة ، روى أنه عليه السلام دخل على عثمان بن مظعون فعوذه بها و باللذين بعدها ، ثم قال ﴿ تعوذ بهن فما تعوذت بخير منها ﴾ (والثاني عشر) سورة الصمد لأما مختصة بذكره تعالى ( والثالث عشر ) سورة الأساس، قال عليه الصلاة والسلام وأسست السموات السبع والارضون السبع على قل هو الله أحد ﴾ وبما يدل عليه أن القول بالثلاثة سبب لخراب السموات والأرض بدليل قوله ( تكاد السموات يتفطرن منه و تنشق الأرض وتخر الجبال ) فوجب أن يكون التوحيـد سبباً لعارة هذه الأشياء وقيل السبب فيه معنى قوله تعالى ( لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا )( الرابع عشر ) سورة المانعة روى ابن عباس أنه تعالى قال لنبيه حين عرج به أعطيتك سورة الإخلاص وهي من ذخائر كنوز عرشي، وهي المانعة تمنع عذاب القـبر ولفحات النـيران ( الخامس عشر ) سورة المحضر لأن الملائكة تحضر لاستماعها إذا قرئت (السادس عشر) المنفرة لأن الشياطان ينفر عند ورامتها (السابع عشر ) البراءة لأنه روى أنه عليه الســلام رأى رجل يقرأ هــنـــــ السورة ، فقال أما هذا فقد برى. من الشرك ، وقال عليه السلام من قرأ سورة قل هو الله أحد مائة مرة في صلاة أو في غيرها كتبت له براءة من النار ( الثامن عشر ) سورة المذكرة لأنها تذكر العبيد خالص التوحيد فقراءة السورة كالوسمة تذكرك ماتتغافل عنه بمـا أنت محتاج إليه ( التاسع عشر ) سورة النور قال الله تعالى ( الله أور السموات والأرض ) فهو المنور للسمرات والأرض ، والسورة تنور قليك وقال عليه السلام «إن لكل شي. نور ونور القرآن قل هو الله أحد، ونظير، أن نور الإنسان في أصغر أعضائه وهو الحدقة ، فصارت السورة للفرآن كالحدقة للانسان ( العشرون ) سورة الأمان قال عليه السلام ﴿ إذا قال العبد لا إله إلا ألله دخل حصني ومن دخل حصني أمن من عذابي ﴾ . ﴿ الفصل الرابع ﴾ في فضائل هذه السورة وهي من وجوه ( الأول ) اشتهر في الأحاديث أن قراءة همذه السورة تعدل قراءة ثلث القرآن ، ولعمل الغرض منه أن المقصود الأشرف من جميع الشرائع والعبادات، معرفة ذات الله ومعرفة صفاته ومعرفة أفعاله، وهــذه السورة مشتملة

على معرفة الذات ، فكانت هذه السورة معادلة لثلث القرآن ، وأما سورة ( قل يا أيها الكافرون ) فهي معادلة لربع القرآن ، لأن المقصود من القرآن إما الفعل وإما النرك وكل واحد منهما فهو إما في أفعال القلوب وإما في أفعال الجوارح فالأفسام أربعة ، وسورة ( قل يا أيها الكافرون ) لبيان ما ينبغي تركه من أفعال القلوب، فكآنت في الحقيقة مشتملة على ربع القرآن، ومن هذا السبب اشتركت السور تان أعنى ( قل يا أيها الكافرون ) ، و ( قل هر الله أحد ) فى بعض الاسامى فهما المقشقشتان والمبرتبان ، من حيث إن كل واحدة منهما تفيدبرا.ة القلب عما سوى الله تعالى ، إلا أن ( قل يا أيها الكافرون ) يفيد بلفظه البراءة عما سوى الله وملازمة الاشتغال بالله و ( قل هو الله أحد) يفيد بلفظه الاشتغال بالله وملازمة الإعراض عن غمير الله أو من حيث إن ( قل يا أيهها الكافرون ) تفيد براءة القلب عن سائر المعبودين سوى الله ، و ( قل هو الله أجد ) تفيد براءة المعبود عن كل مالا يليق به (ألوجه الثاني) وهو أن ليلة القدر لكونها صدقاً للقرآن كانت خـيراً من ألف شهر فالقرآن كله صدف والدر هو قوله ( قل هو الله أحد ) فلا جرم حصلت لها هــذه الفضيلة ( الوجه الثالث ) وهو أن الدليل العقلى دل على أن أعظم درجات العبد أن يكون قلبه مستنيراً بنور جلال الله وكبريائه ، وذلك لا يحصل إلا من هذه السورة ، فكانت هذه السورة أعظم السور ، فإن قيل فصفات الله أيضاً مذكورة في سائر السور ، قلنا لكن هذه السورة لهـــا خاصية وهي أنها لصغرها فى الصورة تبتى محفوظة فىالقلوبمعلومة للعقول فيكون ذكرجلال اقه حاضراً أبداً بهذا السبب، فلا جرم امتازتءن سائرالسور بهذه الفضائل وليرجع الآن إلى التفسير قوله تعالى : ﴿ قُلْ هُو اللهُ أُحدُ فِيهُ مُسَائِلُ :

يقول لى (قل هو الله أحد) فعرفك الوحدانية بالسمع وكفاك مؤنة النظر والاستدلال بالعقل ، وتحقيقه أن المطالب على ثلاثة أقسام قسم منها لا يمكن الوصول إليه بالسمع وهوكل ما تتوقف صحة السمع على صحته كالعلم بذات الله تعالى وعلمه وقدرته وصحة المعجزات ، وقسم منها لا يمكن الوصول إليه إلا بالسمع وهو وقوع كل ما علم بالعقل جواز وقوعه ، وقسم ثالث يمكن الوصول إليه بالعقل والسمع معاً ، وهو كالعلم بأنه واحد وبأنه مرتى إلى غيرهما ، وقد استقصينا فى تقرير دلائل الوحدانية فى تفسير قوله تعالى (لوكان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا).

﴿ المسألة الثانية ﴾ اعلم أنهم أجمعوا على أنه لا بد فى سورة (قبل يا أيها الكافرون) من قل وأجمعوا على أنه لا يجوز لفظ قبل فى سورة ( تبت ) وأما فى هذه السورة فقد اختلفوا ، فالقراءة المشهورة ( قبل هو الله أحد ) وقرأ أبى وابن مسعود . بغير قبل هكذا ( هو الله أحد ) وقرأ النبى صلى الله عليه وسلم ، بدون قبل هو هكذا (الله أحد الله الصمد) فمن أثبت قبل قال : السبب فيه بيان أن النظم ليس فى مقدوره ، بل يحكى كل ما يقال له ، ومن حذفه قال : لئلا يتوهم أن ذلك ما كان معلوماً لذى عليه الصلاة والسلام .

﴿ المسألة الثالثة ﴾ اعلم أن في إعراب هذه الآية وجوها (أحدها) أن هو كنابة عن اسم الله ، فيكون قوله : الله مرتفعاً بأنه خبر مبتداً ، ويجوز في قوله (أحد) ما يجوز في قولك : زيد أخولك قائم (الثاني) أن هو كناية عن الشأن ، وعلى هذا التقرير يكون الله مرتفعاً بالابتسداء وأحد خبره ، والجملة تكون خبراً عن هو ، والتقدير الشأن والحديث : هو أن الله أحد ، ونظيره قوله ( فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا ) إلا أن هي جاءت على التأنيث ، لأن في التفسير : اسها ،وناكم ، وعلى هذا جاء ( فإنها لا تعمى الابصار ) أما إذا لم يكن في التفسير ،ونت لم يؤنث ضمير القصة ، كقوله ( إنه من يأت ربه بجرماً ) ( والثالث ) قال الزجاج : تقدير هذه الآية أن هذا الذي سألتم عنه هو الله أحد .

﴿ المسألة الرابعة ﴾ في أحد وجهان (أحدهما) أنه بمدنى واحد ، قال الخليل : يجوز أن يقال أحد اثنان وأصل أحد وحد إلاأنه قلبت الواو همزة لل خفيف وأكثر ما يفعلون هذا بالواو المضمومة ، والمحسورة كقولهم وجوه وأجوه وسادة وأسادة (والقول الثانى) أن الواحد والاحد ليسا اسمين مترادفين قال الازهرى : لا يوصف شى. بالاحدية غير الله تعالى لا يقال : رجل أحد ولا درهم أحدكما يقال : رجل واحد أى فرد به بل أحد صفة من صفات الله تعالى استأثر بها فلا يشركه فيها شى. . ثم ذكروا فى الفرق بين الواحد والاحد وجوها (أحدها) أن الواحد يدخل فى الاحد والاحد لا يحوز أن يقال لكنه يقاومه والاحد . جاز أن يقال لكنه يقاومه اثنان بخلاف الاحد ، وإلك لو قلت فلان لا يقاو مه أحد لا يجوز أن يقال : لكنه يقاومه اثنان بخلاف الاحد ، وإلك لو قلت فلان لا يقاو مه أحد لا يجوز أن يقال : لكنه يقاومه اثنان

(وثالثها) أن الواحد يستعمل في الإثبات والآحد في النفي، تقول في الإثبات رأيت رجلا واحداً وتقول في النفي مارأيت أحداً فيفيد العموم.

﴿ المسألة الخامسة ﴾ اختلف القراء في قوله (أحدالله الصمد) فقراءة العامة بالتنوين وتحريكه بالكسر هكذا أحدن الله ، وهو القياس الذي لا إشكال فيه ، وذلك لآن التنوين من أحد ساكن ولام المعرفة من الله ساكنة ، ولما التي ساكنان حرك الأول منهما بالكسر ، وعن أن عمرو ، أحد الله بغير تنوين ، وذلك أن النون شابهت حروف اللين في أنها نزاد كما يزدن فلما شابهتها أجريت بجراها في أن حذفت ساكنة لالتقاء الساكنين كما حذفت الآلف والواو والياء لذلك نحو غزا القوم ويغزو القوم ، ويرمى القوم ، ولهذا حذفت النون الساكنة في الفعل نحو ( لم يك ) وقد ذكر نا هذا مستقصى عند قوله (عزير ابن الله ) وروى أيضاً عن أبي عمرو (أحد الله ) وقال أدركت القراء يقرؤونها كذلك وصلا على السكون ، قال أبو على قد تجرى الفواصل في الإدراج أدركت القراء يقرؤونها كذلك وصلا على السكون ، قال أبو على قد تجرى الفواصل في الإدراج إلحد الله الوقف أجراه في الوصل بحراه في الوقف أجراه في الوصل بحراه في الوقف المستمرار الوقف عليه وكثرته في السنهم ، وقرأ الأعش (قل هو الله الواحد ) فإن قبل لمماذا ؟ لاستمرار الوقف عليه وكثرته في السنهم ، وقرأ الأعش (قل هو الله الواحد ) فإن قبل لمماذا ؟ قبل أحد على النكرة ، قال الماوردي فيه وجهان (أحدهما ) حذف لام التعريف على نية اضهارها قبل أحد على النكرة ، قال المالوردي فيه وجهان (أحدهما ) حذف لام التعريف على نية اضهارها قبل أحد على النكرة ، قال المالوردي فيه وجهان (أحدهما ) حذف لام التعريف على نية اضهارها قبل أحد على النكرة ، قال المالوردي فيه وجهان (أحدهما ) حذف لام التعريف على نية اضهارها

والتقدير قل هو الله الآحد (والثانى) أن المراد هو التنكير على سبيل التعظيم .

﴿ المسألة السادسة ﴾ اعلم أن قوله (هو الله أحد) ألفاظ المائة وكل واحد مها إشارة إلى مقام من مقامات الطالبين (فالمقام الآول) مقام المقربين وهو أعلى مقامات السائرين إلى الله وهؤلاء هم الذين نظروا إلى ماهيات الآشياء وحقائفها من حيت هي هي ، فلا جرم ما رأوا موجودا سوى الله لآن الحق هو الذي لذاته يجب وجرده ، وأما ما عداه فمكن لذاته والممكن لذاته إذا نظر إليه من حيث هرهو كان معدوما ، فهؤلاء لم يروا موجوداً سوى الحق سبحانه ، وقوله (هو) إشارة مطلقة والإشارة وإن كانت مطلقة إلا أن المشار إليه لما كان معيناً انصرف ذلك المطلق في تلك الإشارة إلى عمين ، فلا جرم كان قولنا هو إشارة من هؤلاء المقربين إلى الحق سبحانه فلم يفتقروا في تلك الإشارة إلى عميز ، فلا جرم كان قولنا هو إشارة من هؤلاء المقربين إلى الحق سبحانه فلم يفتقروا وقد بينا أن هؤلاء ما شاهدوا بعيون عقولهم إلا الواحد فقط ، فلهذا السبب كانت لفظة (هو) كافية في حصول العرفان النام لهؤلاء ، (المقام الثاني) وهو مقام أصحاب اليميين وهو دون كافية في حصول العرفان النام هؤلاء شاهدوا الحق موجوداً وشاهدوا الحلق أيوا أم جوداً ، فحصلت كثرة في الموجودات فلا جرم لم يكن هو كافياً في الإشارة إلى الحق ، بل لابد هناك من عميز به يتميز الحق عن الحلق ، فؤلاء احتاجوا إلى أن يقرنوا الفظة الله بلفظة هو ، فقيل لاجلهم هو يتميز الحق عن الحلق ، فلا لا جراح الحارة إلى أن يقرنوا الفظة الله بلفظة هو ، فقيل لاجلهم هو يتميز الحق عن الحلق ، في لا يتميز الحق عن الحلق ، في لا يتميز الحق عن الخلق ، في لا يقرلاء احتاجوا إلى أن يقرنوا الفظة الله بلفظة هو ، فقيل لاجلهم هو

الله ، لآن الله هوالموجود الذي يفتقر إليه ما عداه ، ويستغنى هو عن كل ماعداه (والمقام الثالث) وهو مقام أصحاب الشمال وهو أخس المقامات وأدونها ، وهم الذين يجوزون أن يكون واجب الوجود أكثر من واحد فقرن لفظ الاحد بما تقدم رداً على هؤلاء وإبطالا لمقالاتهم فقيل (قل هو الله أحد).

﴿ وهمنا بحث آخر ﴾ أشرف وأعلى بما ذكرناه وهو أن صفات الله تعالى إما أن تكون إضافيةً وإما أن تكون سُلبية ، أما الإضافية فكقولنا عالم ، قادر مربد خلاق ، وأما السلبية فكقولنا ليس بجسم ولا بجوهر ولا بعرض والمخلوقات ندل أولا على النوع الاول من الصفات وثانياً على النوع الثاني منها ، وقولنـا الله يدل على مجامع الصفات الإضافية ، وقولنــا أحد يدل على بجامع الصفات السلبية ، فكان قولنا (الله أحد) تاماً في إفادة العرفان الذي يليق بالعقول البشرية ، وإنما قلنا إن لفظ الله يدل على مجمامع الصفات الإضافية ، وذلك لآن الله هو الذي يستحق العبادة ، واستحقاق العبادة ليس إلا لمن يكون مستبدًا بالإيجـاد والإبداع والاستبداد بالإيجاد لا يحصل إلا لمن كان موصوفاً بالقدرة التامة والإرادة النافذة والعلم المتعلق بحميع المعلومات من الكليات والجزئيات . وهذه مجامع الصفات الإضافة ، وأما مجامع الصفات السلبية فهى الاحدية ، وذلك لان المراد من الاحدية كون تلك الحقيقة في نفسها مفردة منزهة عن انحا. التركيب، وذلك لأن كل ماهية مركبة فهي مفتقرة إلى كل واحد من أجزائه ، وكل واحد من أجزائه غيره فكل مركب فهو مفتقر إلىغيره، وكل مفتقر إلى غيره فهو بمكن لذاته، فكلمركب فهو ممكن لذاته ، فالإله الذي هو مبدأ لجميع الكائنات يمتنع أن يكون بمكناً ، فهو في نفسه فرد أحد وإذا ثبتت الأحدية ، وجب أن لا يكون متحيزاً لأن كل متحيز فإن يمينه مغاير ليساره ، وكل ماكان كذلك فهو منقسم ، فالاحد يستحيل أن يكون متحيرًا ، وإذا لم يكن متحيرًا لم يكن في شي. من الاحياز والجهاد، وبجب أن لا يكون حالا في شي. ، لأنه مع محله لا يكون أحداً ، ولا يكون محلا لشيء ، لأنه مع حاله لا يكون أحداً ، وإذا لم يكن حالا ولا محلا لم يكن متغيراً البتــة لان التغير لابد وأن يكرن من صفة إلى صفة ، وأيضاً إذاكان أحداً وجب أن يكون واحداً إذ لو فرض موجودان واجباً الوجود لاشتركا في الوجوب ولتمايزا في التعين وما به المشاركة غير مابه المايزة فكل واحد منهما مركب ، فثبت أن كونه أحداً يستلزم كونه واحداً ( فإن قيــل )كيف يعقل كون الشيء أحداً ، فإن كل حقيقة توصف بالاحدية فهناك تلك الحقيقة من تلك الاحدية وبحمرعهما فذاك ثالث ثلاثة لا أحـد (الجواب) أن الاحـدية لازمة لتلك الحقيقة فالمحكوم عليه بالاحدية هو تلك الحقيقة لا المجموع الحاصل منها ومن تلك الاحدية ، فقد لاح بمـا ذكرنا أن قوله (الله أحد) كلام متضمن لجميع صفات الله تعالى من الإضافيات والسلوب وتمــام الكلام في هذا الباب مذكور في تفسير قوله ( والهكم إله واحد ) .

### اللهُ الصَّمَدُ ﴿

قوله تعالى :﴿ الله الصمد ﴾ فيه مسائل :

﴿ المسألة الأولى ﴾ ذكروا فى تفسير (الصمد) وجهين (الأول) أنه فعل بمعنى مفعول من صمد إليه إذا قصده ، وهو السيد المصمود إليه فى الحوائج ، قال الشاعر :

ألا بكر الناعي بخـــير بني أسد بعمرو بن مسعود وبالسيد الصمد وقال أيضاً: عــلوته بحســامي ثم قلت له خدهاحديف فأنت الســيد الصمد

والدليل على صحة هذا التفسير ماروى ان عباس و أنه لما نزلت هذه الآية قالوا ماالصمد؟ قال عليه السلام هو السيد الذي يصمد إليه في الحوائج ، وقال الليث صمدت صمد هذا الآمر أي قصدت قصده ( والقول الثاني ) أن الصمد هو الذي لا جوف له ، ومنه يقال لسداد القارورة الصهاد ، وشيء مصمد أي صلب ليس فيه رخاوة ، وقال قتادة ، وعلى هذا التفسير : الدال فيه مبدلة من التاء وهو المصمت ، وقال بعض المتأخرين من أهل اللغة الصمد هو الأملس من الحجز الذي لا يقبل الغبار ولا يدخله شيء ولا يخرج منه شيء ، واعلم أنه قد استدل قوم من جهال المشبة بهذه الآية في أنه تعالى جسم ، وهذا باطل لآنا بينا أن كونه أحداً ينافى جسما فقدمة هذه الآجسام المتضاغطة وتعالى الله عن ذلك ، فإذن يجب أن يحمل ذلك على مجازه ، وذلك لآن صفة الأجسام المتضاغطة وتعالى الله عن ذلك ، فإذن يجب أن يحمل ذلك على مجازه ، وذلك لآن أو بسحانه والمبات الذي يكون كذلك يكون عديم الانفعال والتأثر عن الفسير وذلك إشارة إلى كونه سبحانه والمبات المناغطة وقعل عنهم وجوده و بقائه وجميع صفاته ، فهذا ما يتعلق بالبحث اللغوى في هذه الآية . وأما المفسرون فقد نقل عنهم وجوده ، بعضها يلتق بالوجه الأول وهو كونه تعالى سيداً وأما المفسرون فقد نقل عنهم وجوده ، بعضها يلتق بالوجه الأول وهو كونه تعالى سيداً وأما المفسرون فقد نقل عنهم وجوده ، بعضها يلتق بالوجه الأول وهو كونه تعالى سيداً وأما المفسرون فقد نقل عنهم وجوده ، بعضها يلتق بالوجه الأول وهو كونه تعالى سيداً

وأما المفسرون فقد نقل عنهم وجوه ، بعضها يليق بالوجه الأول وهو كونه تعالى سيداً مرجوعاً إليه فى دفع الحاجات ، وهو إشارة إلى الصفات الإضافية ، وبعضها بالوجه الثانى وهو كونه تعالى واجب الوجود فى ذانه وفى صفاته ممتنع التغيير فيهما وهو إشارة إلى الصفات السلبية و تارة يفسرون الصمد بما يكون جامعاً للوجهين .

أما النوع (الأول) فذكروا فيه وجوها: (الأول) الصمد هو العالم بحميع المعلومات لأن كونه سيداً مرجوعا إليه في قضاء الحاجات لا يتم إلا بذلك (الثاني) الصمد هو الحليم لآن كونه سيداً يقتضى الحلم والسكرم (الثالث) وهو قول ابن مسعود والضحاك الصمد هو السيد الذي قد انتهى سؤدده (الرابع) قال الأصم الصمد هو الحالق للأشياء، وذلك لآن كونه سيداً يقتضى ذلك (الحامس) قال السدى الصمد هو المقصود في الرغائب، المستغاث به عند المصائب (السادس) قال الحسين بن الفضل البجلي: الصمد هو الذي يفعل ما يشاء و يحكم ما يريد، لامعقب لحكمه، ولا واد لقضائه (السابع) أنه السيد المعظم (الثامن) أنه الفرد الماجد لا يقضى في أمر دونه.

وأما النوع ( الثناني ) وهو الاشارة إلى الصفات السلبية فذكروا فيه وجوهاً : ( الأول ) الصمد هو الغني على ما قال (وهو الغني الحيد) ( الثاني ) الصمد الذي ليس فه قه أحد لقوله ( وهو القاهر فوق عباده ( ولا يخاف من فوقه ، ولا يرحو من دونه ترفع الحوائج إليه ( الثالث ) قال قتادة لايأكل ولا يشرب ( وهو يطعم و لا يطعم ) ( الرابع ) قال قتادة الباقى بعد فنا. خلقه (كل من عليها فان ) ( الحامس ) قال الحسن البصرى : الذى لم يزل ولا يزال ، ولا يجوز عليه الزوال كان ولا مكان ، ولا أين ولا أوان ، ولا عرش ولا كرسي ، ولا جي ولا إنبي وهو الآن كاكان (التنادس) قال أبي بن كعب: الذي لا يموت ولايورث وله ميراث السموات والأرض (السابع) قال يمان وأبو مالك : الذي لاينام ولايسهو (الثامن) قال ابن كيسان : هو الذي لايوصف بصفة أحد (التاسع) قال مقاتل بن حبّان: هو الذي لا عيب فيه (العـاشر) قال الربيع بن أنس: هو الذي لا تعتريه الآفات ( الحادي عشر ) قال سعيد بن جبير : إنه الكامل في جميع صفاته ، وفي جميع أفعاله (الثانى عشر ) قال جعفر الصادق : إنه الذي يغلب ولا يغلب (الثالث عشر ) قال أبو هريرة : إنه المستغنى عن كل أحد ( الرابع عشر ) قال أبو بكر الوراق : إنه الذي أيس الخلائق من الاطلاع على كيفيته ( الحامس عشر ) مو الذي لا ندركه الأبصار ( السادس عشر ) قال أبو العالية ومحمد القرظى : هو الذي لم يلد ولم يولد ، لأنه ليس شي. يلد إلا سيورث ، ولا شيء يولد إلا وسيموت (السابع عشر) قال ابن عباس : إنه الكبير الذي ليس فوقه أحد (الثامن عشر) أنه المنزه عن قبول النقصانات والزيادات ، وعن أن يكون مورداً للتغيرات والتبدلات ، وعن إحاطة الازمنة والامكنة والآنات والجهات.

وأما (الوجه النالث) وهر أن يحمل لفظ الصمد على الكل وهو محتمل، لأنه بحسب دلالته على الوجوب الذاتى بدل على جميع السلوب، وبحسب دلالته على كونه مبدأ للكل يدل على جميع النعوت الإلهية.

﴿ المسألةُ الثانية ﴾ قوله (الله الصمد) يقتضى أن لا يكون فى الوجود صمد سوى الله، وإذا كان الصمد مفسراً بالمصمود إليه في الحوائج، أو بما لا يقبل التغير فى ذاته لذم أن لا يكون فى الوجود موجود هكذا سوى الله تعالى، فهذه الآية تدل على أنه لا إله سوى الواحد، فقوله (الله أحد) إشارة إلى كونه واحداً، بمعنى أنه ليس فى ذاته تركيب ولا تأليف بوجه من الوجوه، وقوله (الله الصمد) إشارة إلى كونه واحداً، بمعنى ننى الشركاء والانداد والاضداد. وبقى فى الآية سؤالان: السؤال الأول ) لم جاء أحد منكراً، وجاء الصمد معرفاً ؟ (الجواب) الغالب على أكثر أوهام الخلق أن كل موجود محسوس، وثبت أن كل محسوس فهو منقسم، فإذا مالا يكون منقسما لا يكون منقسما كان معلوماً للعرب بل لا كثر الخلق، وأما الصمد فهو الذى يكون مصموداً إليه فى الحوائج، وهذا كان معلوماً للعرب بل لا كثر الخلق على ما قال (ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله ) وإذا كانت

### لَرْ يَلِدُ وَلَدَّ يُولَدُ شِي

الاحدية بجهولة مستنكرة عند أكثر الخلق ، وكانت الصمدية معلومة الثبوت عند جمهور الحلق ، لا جرم جا. لفظ أحد على سبيل التنكير ولفظ الصمد على سبيل التعريف .

(الدوّال الثانى) ما الفائدة فى تكرير لفظة الله فى قوله (الله أحد الله الصمد)؟ (الجواب لو لم تكرر هذه اللفظة لوجب فى أفظ أحد وصمد أن يردا ، إما نكرتين أو معرفتين ، وقد بينا أن ذلك غير جائز، فلا جرم كررت هذه اللفظة حتى يذكر لفظ أحد منكراً ولفظ الصمد معرفاً .

\_ قوله تعالى : ﴿ لم يلد ولم يولد ﴾ فيه سؤالات :

(السؤال الأول) لم قدم قوله (لم يلد) على قوله (ولم يولد) مع أن فى الشاهد يكون أو لا مولودا، ثم يكون والدا؟ (الجواب) إنما وقعت البيداءة بأنه لم يلد، لأنهم ادعوا أن له ولدا، وذلك لأن مشركى العرب قالوا (الملائكة بنات الله، وقالت اليهود عزيرا بنالله، وقالت النصارى المسيح ابن الله) ولم يدع أحد أن له والدا فلهذا السبب بدأ بالأهم فقال (لم يلد) ثم أشار إلى الحجة فقال: (ولم يولد) كأنه قبل الدليل على المتناع الولدية اتفاقنا على أنه ما كان ولداً لغيره.

(السؤال الثانى) لماذا اقتصر على ذكر الماضى فقال (لم يلد) ولم يقل لن يلد؟ (الجواب) إنما اقتصر على ذلك لانه ورد جواباً عن قولهم ولد الله والدليل عليه قوله تعالى (ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله) فلما كان المقصود من هذه الآية تكذيب قولهم وهم إنما قالوا ذلك في الماضى ، لا جرم وردت الآية على وفق قولهم .

(الحواب) أن الولد يكون على وجهين : (أحدهما) أن يتولد منه مثله وهذا هو الولد الحقبق (الجواب) أن الولد يكون على وجهين : (أحدهما) أن يتولد منه مثله وهذا هو الولد الحقبق (والثانى) أن لا يكون متولداً منه ولحكنه يتخذه ولداً ويسميه هذا الإسم، وإن لم يكن ولداً له فى الحقيقة ، والنصارى فريقان : منهم من قال عيسى ولد الله حقيقة ، ومنهم من قال إن الله اتخذه ولداً تشريفاً له ،كما اتخذ إبرهيم خليلا تشريفاً له ، فقوله (لم يلد) فيمه إشارة إلى ننى الوالد فى الحقيقة ، وقوله (لم يتخد ولداً ) إشارة إلى ننى القسم الثانى ، ولهذا قال (لم يتخد ولداً ، و لم يكن له شريك فى الملك) لأن الإنسان قد يتخذ ولداً ليكون ناصراً ومعينا له على الآمر المطلوب ، ولذاك قال فى سورة أخرى (وقالوا اتخذ الرحمن ولداً سبحانه هو الغنى) وإشارة إلى ما ذكرنا أن اتخاذ الولد إيما يكون عند الحاجة .

﴿ السؤال الرابع ﴾ ننى كونه تعالى والداً ومولوداً ، هل يمكن أن يعلم بالسمع أم لا ، وإن كان لا يمكن ذلك فما الفائدة فى ذكره ههنا؟ (الجواب) ننى كونه تعالى والداً مستفاد من العلم بأنه تعالى ايس بجسم ولا متبعض ولا منقسم ، وننى كونه تعدالى مولوداً مستفاد من العلم بأنه تعدالى

### وَلَرْ يَكُن لَّهُ كُفُواً أَحَدُ ٢

قديم، والعلم بكل واحد من هذين الاصلين متقدم على العلم بالنبوة والقرآن، فلا يمكن أن يكونا مستفادين من الدلائل السمعية . بق أن يقال فلما لم يكن استفادتهما من السمع ، فما الفائدة فى ذكرهما فى هذه السورة؟ (قلنا) قد بينا أن المراد من كونه أحداً كونه سبحانه فى ذاته وما هيته منزهاً عن جميع أنحاء التراكيب، وكونه تعالى صمداً معناه كونه واجباً لذاته ممتنع التغير فى ذاته وجميع صفاته ، وإذا كان كذلك فالاحدية والصمدية يوجبان ننى الولدية والمولودية، فلما ذكر السبب الموجب لانتفاء الوالدية والمولودية ، لاجرم ذكر هذين الحكمين ، فالمقصود من ذكرهما تنبيه الله تعالى على الدلالة العقلية القاطعة على انتفائهما .

(السؤال الخامس) هل في قوله تعالى (لم يلد ولم يولد) فائدة أزيد من نفي الولدية ونفي المولودية ؟ (قلنا) فيه فوائد كثيرة ، وذلك لآن قوله (الله أحد) إشارة إلى كونه تعالى في ذاته وماهيتهمنزها عن التركيب ، وقوله (الله الصمد) إشارة إلى نفي الإصداد والآديان ، وبين الفلاسفة ، وهذان المقامان الشريفان بما حصل الاتفاق فيهما بين أرباب الملل والآديان ، وبين الفلاسفة ، فإن الفلاسفة قالوا : إنه يتولد عن واجب الوجود عقل ، وعن العقل عقل آخر ونفس وفلك ، وهكذ على هذا الترتيب حتى ينتهى إلى العقل الذي هو مدبر ما تحت كرة القمر ، فعلى هذا القول يكون واجب الوجود عقد والد العقل الذي هو مدبر ما تحت كرة القمر ، فعلى هذا القول يكون كالمولود من العقول الذي هو مدبر لعالمنا هذا كالمولود من العقول الذي فوقه ، فالحق سبحانه وتعالى نني الوالدية أولا ، كا نه قبل إنه لم يلد العقول والنفوس ، ثم قال : والشيء الذي هو مدبر أجسادكم وأرواحكم وعالمكم هذا ليس مولوداً من والخو ، فلا والد ولا مولود ولا مؤثر إلا الواحد الذي هو الحق سبحانه .

قوله سبحانه ﴿ وَلَمْ يَكُنُ لُهُ كُفُواً أَحِدٌ ﴾ فيه سؤالان:

﴿ السؤال الأول ﴾ الكلام العربي الفصيح أن يؤخر الظرف الذي هولغو غير مستقر ولا يقدم، وقد نص سيبويه على ذلك في كتابه، فما باله ورد مقدماً في أفسح الكلام ؟ (والجواب) هذا الكلام إنميا سيق لنني المكافأة عن ذات الله، واللفظ الدال على هذا الممي هو هذا الظرف، وتقديم الآهم أولى، فلهذا السببكان هذا الظرف مستحقاً للتقديم.

(السؤال الثانى ) كيف القراءة فى هذه الآية ؟ (الجواب) قرى. (كفواً) بضم الكاف والفاء وبضم الكاف وكسرها مع سكون الفاء ، والآصل هو الضم ثم يخفف مشل طنب وطنب وعنق وعنق ، وقال أبو عبيدة يقال كفو وكف، وكفاءكله بمعى واحد وهو المثل ، وللمفسرين فيه أقاويل (أحدها) قال كعب وعطاء لم يكن له مثل ولا عديل ، ومنه المكافأه فى الجزاء لآنه

يعطيه مايساوى ما أعطاه (وثانيها) قال مجاهد: لم يكن صاحبة كا نه سبحانه وتصالى قال: لم يكن أحد كفؤا له فيصاهره ، رداً على من حكى الله عنه قوله (وجعلوا بينة وبين الجنة نسباً) فغفسير هذه الآية كالتأكيد لقوله تعالى (لم يلد) (وثالثها) وهو التحقيق أنه تعالى بين لما بين أنه هو المصمود إليه فى قضاء الحوائج وننى الوسائط من البين بقوله (لم يلد ولم يولد) على ما بيناه ، في غذت ختم السورة بأن شيئاً من الموجودات يمتنع أن يكون مساوياً له فى شى. من صفات الجلال والعظمة ، أما الوجود فلا مساواة فيه لآن وجوده من مقتضيات حقيقته فإن حقيقته غير قابلة للعدم من حيث هى هى ، وأما سائر الحقائق ، فإنها قابلة للمدم ، وأما العلم فلا مساواة فيه لآن علمه ليس بضرورى ولا باستدلالى ولا مستفاد من الحس ولا من الرؤية ولا يكون فى معرض الغلط والزلل وعلوم المحدثات كذلك ، وأما القدرة فلا مساواة فيما وكذا الرحمة والجود والعدل والفضل والإحسان! واعلم أن هذه السورة أربع آيات ، وفى ترتيبها أنواع من الفوائد:

( الفَّائدة الأولى ) أن أول السورة يدل على أنه سبحانه وأحد ، والصمد على أنه كريم رحيم لأنه لا يصمد إليه حتى يكون محسناً و ( لم يلد ولم يولد ) على أنه غنى على الإطلاق ومنزه عن التغيرات فلا يبخل بشى. أصلا ، ولا يكون جوده لاجل جر نفع أو دفع ضر ، بل بمحض الإحسان وقوله ( ولم يكن له كفواً أحد ) إشارة إلى ننى مالا يجوز عليه من الصفات .

﴿ الفائدة الثانية ﴾ ننى الله تعمالى عن ذاته أنواع الكثرة بقوله (أحمد) وننى النقص والمغلوبية بلفظ الصمد ، وننى المعلولية والعلية بلم يلد ولم يولد ، وننى الاصداد والانداد بقوله ( ولم يكن له كفوا أحد )

﴿ الفائدة الثالثة ﴾ قوله (أحد) يبطل مذهب الثنوية القائلين بالنور والظلمة ، والنصارى فى التثليث ، والصابئين فى الأفلاك والنجوم ، والآية الثانية تبطل مذهب من أثبت خالفاً سوى الله لانه لو وجد خالق آخر لما كان الحق مصموداً إليه فى طاب جميع الحاجات ، والثالثة تبطل مذهب اليهود فى عزير ، والنصارى فى المسيح ، والمشركين فى أن الملائكة بنات الله ، والآية الرابعة تبطل مذهب المشركين حيث جعلوا الاصنام أكفاء له وشركا.

﴿ الفائدة الرابعة ﴾ أن هـذه السورة فى حق الله مثل سورة الكوثر فى حق الرسول لكن الطعن فى حق الرسول كان بسبب أنهم قالوا: إنه أبتر لا ولدله ، وههنا الطعن بسبب أنهم أثبتوا لله ولداً ، وذلك لأن عدم الولد فى حق الانسان عيب ووجود الولد عيب فى حق الله تعالى ، فلهذا السبب قال ههنا (قل) حتى تكون ذاباً عنى ، وفى سورة (إنا أعطيناك) أنا أقول ذلك الكلام حتى أكون أنا ذاباً عنك ، والله سبحانه وتعالى أعلم ،

# (۱۱۳) سِوْرُةُ (افْنَافِيْ كِيْنَانُ الْعَالَمُ الْعَلَيْنَانُ اللَّهِ الْعَلَيْنَانُ اللَّهِ اللَّهِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

# إِنْ إِلَّا إِلَّهِ إِلَّا إِلَّهِ إِلَّهِ إِلَّهِ إِلَّهِ عِيمِ

قبل الخوض في التفسير لا بد من تقديم فصلين :

﴿ الفصل الآول ﴾ سمعت بعض العارفين فسر هاتين السورتين على وجه عجيب ، فقال إنه سبحانه لما شرح أمر الإلهية في سورة الإخلاص ذكر هذه السورة عقيها في شرح مراتب مخلوقات الله فقال أولا ( قل أعوذ برب الفلق ) وذلك لأن ظلمات العدم غير متناهية ، والحق سبحانه هو الذي فلق تلك الظلمات بنور التكوين والإيجاد والإبداع، فلهذا قال (قل أعوذ برب الفلق ) ثم قال ( من شر ما خلق ) والوجه فيه أن عالم الممكنات على قسمين عالم الامر وعالم الخلق على ما قال (ألاله الخلق و الامر)وعالم الامركله خيرات محضة بريَّة عن الشرور و الآفات ، أماعالم الخلق وهو عالم الاجسام والجسمانيات ، فالشرلا يحصل إلا فيه ، وإنمـا سمى عالم الاجسام والجسمانيات بعالم الحلق . لأن الحلق هوالتقدير : والمقدار من لواحق الجسم ، فلما كان الأمركذلك ، لاجرم قال : أعوذ بالرب الذي فلق ظلمات بحر العدم بنور الإيجاد والأبداع من الشرور الواقعة في عالم الخلق وهو عالم الاجسام والجسمانيات ، ثم من الظاهر أن الاجسام ، إما أثرية أو عنصرية والاجسام الآثرية خيرات ، لانهـا بريئة عن الاختـالال والفطور ، على ما قال ( ما ترى في خلق الرحمن من تفياوت فارجع البصر هل ترى مر فطور ) وأما العنصريات فهي إما جماد أو نبات أو حيوان ، أما الجمادات فهي خالية عن جميع القوى النفسانية ، فالظلمة فيهما خالصة والانوار عنها بالكلية زائلة ، وهي المراد من قوله (ومن شر غاسق إذا وقب) وأما النبات فالقوة العاذية النباتية هي التي تزيد في المطرل والعرض والعمق معاً ، فهذه النباتية كأنَّها تنفث في العقبد الثلاثة ، وأما الحيوان فالقوى الحيوانية هي الحواس الظاهرة والحواس الباطنية والشهوة والغضب وكلها تمنع الروح الإنسانية عن الانصباب إلى عالم الغيب ، والاشتغال بقدس جلال الله وهو المراد من قوله ( ومن شر حاسد إذا حسد) ثم إنه لم ببق من السفليات بعد هـذه المرتبة سوى النفس الإنسانية ، وهي المستعيدة ، فلا تكون مستعاذاً منها ، فلا جرم قطع هـذه السورة وذكر بعدها في سورة الناس مراتب درجات النفس الإنسانية في العرقي، وذلك لانها بأصل فطرتها مستعدة ، لآن تنتفش بمدرفة الله تعالى ومحبته إلا أنها تبكون أول الآمر خالية عن هـذه المعارف بالكلية ، ثم إنه في المرتبة الثانية يحصل فيها علوم أولية بديهية يمكن النوصل بها إلى استعلام المجهولات

الفكرية ، ثم فى آخر الاس تلك المجهولات الفكرية من القوة إلى الفعل ، فقوله تعالى ( قل أعوذ برب الناس ) إشارة إلى المرتبة الأولى من مراتب النفس الإنسانية وهى حال كونها خالية من جميع العلوم البديهية والكسبية ، وذلك لان النفس فى تلك المرتبة تحتاج إلى مرب يربيها وبرينها بتلك المارف البديهية ، ثم فى المرتبة الثانية وهى عنمد حصول هذه العلوم البديهية يحصل لها ملكة من الانتقال منها إلى استعلام العلوم الفكرية وهو المراد من قوله ( ملك الناس ) ثم فى المرتبة الثالثة وهى عنمد خروج تلك العلوم الفكرية من القوة إلى الفعمل يحصل الكال التام النفس وهو المراد من قوله ( إله الناس ) فكا أن الحق سبحانه يسمى نفسه يحسب كل مرتبة من مراتب النفس الإنسانية بما يليق بتلك المرتبة ، ثم قال ( من شر الوسواس الحناس ) والمراد منه القوة الوهمية ، والسبب فى اطلااق اسم الحناس على الوهم أن العقل والوهم ، قديتساعدان على تسليم بعض المقدمات ، ثم إذا آل الامر إلى النتيجة فالعقل يساعد على النتيجة والوهم يخنس ، ويرجع ويمتنع عن تسليم النتيجة ، فلهذا السبب يسمى الوهم (بالحناس) على النتيجة والوهم يخنس ، ويرجع ويمتنع عن تسليم النتيجة ، فلهذا السبب يسمى الوهم (بالحناس) بين فى هذه السورة مراتب الإرواح البشرية و نبه على على ونبه على مابه يقع الامتياز بين العقل وبين الوهم ، وهناك آخر درجات مراتب النفس الإنسانية ، فلا جرم ، وقع ختم الكتاب الكريم والفرقان العظيم عليه .

(الفصل الثانى) ذكروا فى سبب نزول هذه السورة وجوها (أحدها) روى أن جبريل عليه السلام أناه وقال إن عفريتاً من الجن يكيدك ، فقال إذا أويت إلى فراشك قل أعوذ برب السور تين (وثانيها) أنالله تعالى أنزلها عليه ليكونا رقية من العين ، وعن سعيد بن المسيب أن قريشاً قالوا: تعالوا نتجوع فنعين محمداً ففعلوا ، ثم أنوه وقالوا ما أشد عضك ، وأقوى ظهرك وأنضر وجهك ، فأنزل الله تعالى المعوذتين (وثائها) وهو قول جمهور المفسرين ، أن لبيند بن أعصم اليهودى سحر الذي والتنهي في إحدى عشرة عقدة وفى وتردسه فى بئر يقال لها ذروان فرض رسول الله وأسلام ، وأسلام ، وطلحة وجاءابه ، وقال جبريل للذي حل عقدة ، واقرأ آية ففعل وكان كلما قرأ آية انحلت عقدة فكان يجد بعض الحفة والراحة .

واعلم أن المعتزلة أنكروا ذلك بأسرهم ، قال القاضى هذه الرواية باطلة ، وكيف يمكن القول بسحتها ، والله تعالى يقول (والله يعصمك من الناس) وقال (ولا يفلح الساحر حيث أتى )ولان تجويزه يفضى إلى القدح فى النبوة ، ولانه لو صح ذلك لـكان من الواجب أن يصلوا إلى الضرر لجميع الانبياء والصالحين ، ولقدروا على تحصيل الملك العظيم لانفسهم ، وكل ذلك باطل ، ولان الكفار كانوا يديرونه بأنه مسحور ، فلو وقعت هذه الواقعة لـكان الكفار صادقين فى تلك

الدعوة ، ولحصل فيه عليه السلام ذلك العيب ، ومعلوم أن ذلك غير جائز ، قال الاصحاب : هذه القصة قد صحت عند جمهور أهل النقل ، والوجوه المذكورة قد سبق الكلام عليها فى سورة البقرة أما قوله : الكفار كانوا يعيبون الرسول عليه السلام بأنه مسحور ، فلو وقع ذلك لكان الكفار صادقين فى ذلك القول ( فجوابه ) أن الكفار كانوا يريدون بكونه مسحوراً أنه مجنون أزيل عقله بو اسطة السحر ، فلذلك ترك دينهم ، فأما أن يكون مسحوراً بألم يجده فى بدنه فذلك بما لاينكره أحد ، وبالجلة فاقة تعالى ماكان يسلط عليه لا شيطاناً ولا إنسياً ولا جنياً يؤذيه فى دينه وشرعه ونبوته ، فأما فى الإضرار ببدنه فلا يبعد ، وتمام الكلام فى هذه المسألة قد تقدم فى سورة البقرة ولنرجع إلى التفسير :

## قُلْ أُعُوذُ بِرَبِ ٱلْفَلَقِ

#### بسم الله الرحمن الرحيم

قوله تعالى : ﴿ قُلُ أُمُودُ بُرِبِ الفَلْقُ ﴾ فيه مسائل:

و المسألة الأولى ﴾ في قوله (قل) فوائد (أحدها) أنه سبحانه لما أمر بقراءة سورة الإخلاص تنزيها له عما لا يليق به في ذاته وصفاته ، وكان ذلك من أعظم الطاعات ، فكأن العبد قال : إلهنا هذه الطاعة عظيمة جداً لا أثق بنفسي في الوفاء بهما ، فأجاب بأن قال (قل أعوذ برب الفلق) أي استعذ بافله ، والتجيء إليه حتى يوفقك لهذه الطاعة على أكمل الوجوه (وثانيها) أن الكفار لما سألوا الرسول عن نسب الله وصفته ، فكأن الرسول عليه السلام قال : كيف أنجو من هؤلاء الجهال الذين تجاسروا وقالوا فيك مالا يليق بك ، فقال الله (قل أعوذ برب الفلق) أي استعذ بي حتى أصونك عن شرهم (وثالثها) كأنه تعالى يقول : من التجأ إلى بيتي شرقته وجعلته آمناً فقلت ومن دخله كان آمناً فالتجيء أنت أيضاً إلى حتى أجعلك آمناً (فقيل أعوذ برب الفلق) .

و المسألة الثانية كاختلفوا في أنه هل بجوز الاستعانة بالرقى والعوذ أم لا ؟ منهم قال إنه يجوز واحتجوا بوجوه (أحدها) ماروى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتكى فرقاه جبريل عليه السلام، فقال بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، والله يشفيك (وثانيها) قال ابن عباس كان رسول الله عليا الله الله ومن الاوجاع كلهاوالجي هذا الدعاء وبسم الله الكريم، أعوذبالله العظيم من شركل عرق نعار، ومن شرحر النار» (وثالثها) قال عليه السلام من دخل على مريض لم يحضره أجله، فقال أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك سبع مرات شنى (ورابعها) عن على عليه السلام قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل على مريض قال: وأذهب الباس رب الناس، اشف أنت الشافى ، لاشافى إلا أنت و وخاصها) عن ابن عباس قال كان رسول الله ملى الله عليه وسلم يعوذ الحسن والحسين يقول وأعيذ كا بكلمات الله التامة من شيطان وهامة ، ومن

كل عين لامة، ويقول هكذاكان أبي إبراهيم يعوذ ابنيه إسماعيل وإسحاق (وسادسها) قال عثمان بن أبي العاص الثقبي قدمت على رسوك الله و بى وجع قد كاد يبطلني فقال رسول الله على «اجعل يدك اليمني عليه ، وقل بسم الله أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد ، سبع مرات ففعلت ذلك فشفاني الله (وسابعها) روى أنه عليه السلام كان إذا سافر فنزل منزلا يقول و يا أرض ، ربي وربك الله أعوذ بالله من شرك وشر مافيك وشر ما يخرج منك ، وشر مايدب عليك ، وأعوذ بالله من أسد وأسود وحية وعقرب، ومن شر ساكني البلد ووالد وما ولد » (وثامنها) قالت عائشة : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ، إذا اشتكى شيئاً من جسده قرأ ( قل هو الله أحد ) والمعرذتين فى كفه الىمىي ومسح بها المكان الذي يشتكي ومن الناس من منع من الرقى لما روى عن جابر ، قال نهى رسول الله علي عن الرقى ، وقال عليه السلام ﴿ إِن لله عباداً لا يكتوون ولا يسترقون وعلى ربهم يتوكارن ، وقال عليه السلام « لم يتوكل على الله من اكتوى واسترقى ، وأجيب عنه بأنه يحتمل أن يكون النهى عن الرقى المجهولة التي لا تعرف حقائقها ، فأما ماكان له أصل مو ثوق ، فلا نهى عنه ، واختلفوا فى التعليق ، فروى أنه عليه السلام قال ﴿ من علق شيئاً وكل إليـه ﴾ وعن ابن مسعود : أنه رأى على أم ولده تميمة مربوطة بعضدها ، فجذبها جذباً عنيماً فقطعها ، ومنهم من جوزه ، سئل الباقر عليه السلام عن التعريذ يعلق على الصبيان فرخص فيه ، واختلفوا فى النفث أيضاً ، فروى عن عائشة أنها قالت : كان رسول الله ﷺ ينفت على نفسه إذا اشتكى بالمعوذات وبمسح بيده ، فلما اشتكى رسول الله ﷺ وجعه الذي توفى فيه طفقت أنفث عليه بالمعوذات التي كان ينفث بها على نفسه ، وعنه عليه السلام ﴿ أنه كان إذا أخذ مضجمه نفث في يديه وقرأ فيهما بالمعوذات ، ثم مسح بهما جسده ، ومنهم من أنكر النفك ، قال عكرمة : لا ينبغي للرق أن ينفث ولا يمسح ولا يعقد . وعن إبراهيم قال :كانوا يكرهون النفث في الرقى ، وقال بعضهم : دخلت على الضحاك وهو وجيع ، فقلت ألا أعوذك يا أبا محمد ؟ قال بلي ولكن لا تنفث ، فعوذته بالمعرفةتين. قال الحليمني : الذي روى عن عكرمة أنه ينبغي للراقي أن لا ينفث ولا يمسح ولا يعقد ، فكا نه ذهب فيه إلى أن الله تعالى جعل النفت في العقد بمـا يستعاذ منه ، فوجب أن يكون منهياً عنه إلا أن هذا ضعيف ، لأن النفث في العقد إنما يكون مذموماً إذا كان سحراً مضراً بالأرواح والابدان. فأما إذا كان هذا النفث لإصلاح الارواح والابدان وجب أن لا يكون حراماً .

﴿ المسألة الثالثة ﴾ أنه تعالى قال فى مفتاح القراءة ( فاستعذ بالله ) وقال ههنا ( أعوذ برب الفلق) وفى موضع آخر ( وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين ) وجاء فى الاحاديث ( أعوذ بكابات الله التامات ) ولا شك أن أفضل أسهاء الله هو الله ، وأما الرب فإنه قد يطلق على غيره ، قال تعالى ( أأرباب متفرقون ) فما السبب فى أنه تعالى عند الامر بالتعوذ لم يقل أعوذ بالله بل قال ( برب الفلق ) ؟ وأجابوا عنه من وجوه : ( أجدها ) أنه فى قوله ( وإذا قرأت القرآن فاستعذ

بالله ) إنما أمره بالاستعاذة هناك لاجل قراءة القرآن ، وإنما أمره بالاستعاذة ههنا في هذه السورة لاجل حفظ النفس والسدن عن السحر ، والمهم الاول أعظم ، فلا جرم ذكر هنــاك الاسم الأعظم ( وثانيها ) أن الشيطان يبالغ حال منعك من العبادة أشد مبالغة في إيصال الضر إلى بدنك وروحك ، فلا جرم ذكر الاسم الأعظم هناك دونهمنا (وثالثها) أن اسم الرب يشير إلى التربية فكا نه جعل تربية الله له فيها تقدم وسيسلة إلى تربيته له في الزمان الآتي ، أو كانالعبد يقول : النربية والاحسان حرفتك فلا تهملني ، ولا تخيب رجائي (ورابعها) أن بالتربية صار شارعاً في الإحسان ، والشروع ملزم (وخامسها) أن هـذه السورة آخر سور القرآن فذكر لفظ الرب تنبيهاً على أنه سبحانه لا تنقطع عنك تربيته وإحسانه ، فإن قيل إنه ختم القرآن على اسم الإله حيث قال ( ملك الناس إله الناس ) قلنا فيه لطيفة وهي كونه تعالى قال قلأعوذ بمن هو ربي ولكنه إله قاهر لوسوسة الخناس فهو كالاب المشفق الذي يقول ارجع عند مهماتك إلى أبيك المشفق عليك الذي هو كالسيف القاطع والنار المحرقة لاعدائك فيكون هذا من أعظم أنواع الوعد بالإحسان والتربية (وسادسها)كان الحق قال لمحمدعليه السلام قلبك لى فلا تدخل فيه حب غيرى ، ولسانك لىفلا تذكر به أحداً غيرى ، وبدنك لى فلا تشغله بخدمة غيرى ، وإن أردت شيئاً فلا تطلبه إلا مني ، فإن أردت العلم فقل (رب زدنى علماً ) وإن أردت الدنيا فاسألوا الله من فضله ، وإن خفت ضرراً فقل (أعوذ برب الفلق) فإنى أنا الذي وصفت نفسي بأنى خالق الاصباح. وبأنى فالق الحب والنوى ، وما فعلت هذه الأشيا. إلا لأجلك ، فإذا كنت أفعل كل هذه الأمور لأجلك ، أفلا أصونك عن الآفات و المخافات .

و المسألة الرابعة ﴾ ذكروا في (الفلق) وجوها (أحدها) أنه الصبح وهو قول الاكثرين قال الزجاج لآن الليل يفلق عنه الصبح ويفرق فعل بمغى مفعول يقال هو أبين من فلق الصبح ومن فرق الصبح وتخصيصه في التعوذ لوجره (الأول) أن القادر على إزالة هذه الظلمات الشديدة عن كل هذا العالم يقدر أيضاً أن يدفع عن العائذكل ما يخافه ويخشاه (الثاني) أن طلوع الصبح كالمثال لجيء الفرج، فكما أن الإنسان في الليل يكون منتظراً لطلوع الصباح كذلك الخائف يكون مترقياً لطلوع صباح النجاح (الشاك) أن الصبح كالبشرى فإن الإنسان في الظلام يكون كلحم على وضم، فإذا ظهر الصبح فكا نه صاح بالأمان وبشر بالفرج، فإذا السبب يحدكل مريض ومهموم خفة في وقت السحر، فالحق سبحانه يقول (قل أعوذ برب) يعطى إنعام فلق الصبح قبل السؤال فك بعد السؤال (الرابع) قال بعضهم إن يوسف عليه السلام لما ألق في الجب وجعت ركبته وجعاً شديداً فبات ليلته ساهراً فلما قرب طلوع الصبح نزل جبريل عليه السلام بإذن الله يسليه ويأمره بأن يدعوا ربه فقال يا جبريل ادع أنت وأؤمن أنا فدعا جبريل وأمن يوسف فكشف الله ماكان به من الضر، فلما طاب وقت يوسف قال جيريل وأنا أدعو أيضاً وسف فكشف الله ماكان به من الضر، فلما طاب وقت يوسف قال جيريل وأنا أدعو أيضاً

وتؤمن أنت ، فسأل يوسف ربه أن يكشف الضر عن جميع أدل البلاء في ذلك الوقت ، فلا جرم ما من مريض إلا ويجد نوع خفة في آخر الليل ، وروى أن دعاءه في الجب : يا عدتي في شــدتي ويامؤنسي في وحشتي وياراحم غربتي وياكاشف كربتي ويابجيب دعوتي ، ويا إلهي وإله آبائي إبراهيم وإسحق ويمقوب ارحم صغر سنى وضعف ركنى وقلة حيلنى ياحى ياقوم ياذا الجـلال والإكرام ( الحامس ) لعمل تخصيص الصبح بالذكر في همذا الموضع لأنه وقت دعا. المضطرين وإجابة الملموفين فكا نه يقول قل أعوذ برب الوقت الذي يفرج فيه عن كل مهموم (السادس) يحتمل أنه خص الصبح بالذكر لانه أنمرذج من يوم القيامة لان الحلق كالأموات والدور كالقبور ، ثم منهم من يخرج من داره مفلساً عرباناً لا يلتفت إليه ، ومنهم من كانمديوناً فيجر إلى الحبس ، ومنهم من كان ملكا مطاعا فتقدم إليه المراكب ويقوم الناس بين يديه ، كذا في يوم القيامة بعضهم مفلس عن الثواب عار عن لباس التقوى يجر إلى الملك الجبار ، ومن عبد كان مطيعاً لربه في الدنيا فصار ملكا مطاعا في العقبي يقدم إليه البراق ( السابع ) يحتمل أنه تعالى خص الصبح بالذكر لانه وقت الصلاة الجامعة لاحوال القيامة فالقيام في الصلاة يذكر القيام يوم القيامة كما قال (يوم يقوم الناس لرب العالمين) والقراءة في الصلاة تذكر قراءة الكتب والركوع في الصلاة يذكر من القيامة قوله ( ناكسوا رؤوسهم ) والسجود في الصلاة يذكر قوله ( ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون ) والقعود يذكر قوله ( وترىكل أمة جاثية ) فـكان العبد يقول : إلمي كا خلصتني من ظلمة الليل الصلى من هذه الأهوال ، وإنما خص وقت صلاة الصبح لأن لها مزيد شرف على ما قال (إنّ قرآن الفجركان مشهوداً ) أى تحضرها ملائكة الليلوالنهار (الثامن) أنه وقت الاستغفار والتضرع على ماقال (والمستغفرين بالاسحار) (القول الثانى) فى الفلق أنه عبارة عن كل ما يفلقه الله كالأرض عن النبات(إن الله فالق الحب والنوى)والجبال عن العيون (وإن منها لما يتفجر منه الأنهار) والسحاب عن الأمطار والأرحام عن الأولاد والبيض عن الفرخ والقلوب عن المعارف، وإذا تأملت الحلق تبين لك أن أكثره عن انقلاب، بل العدم كا نه ظلمة والنوركا نه الوجود ، وثبت أنه كان الله في الآزل ولم يكن معه شي. البتة فكا نه سبحانه هو الذي فلق محار ظلمات العدم بأنوار الإيجاد والتكوين والإبداع ، فهذا هو المراد من الفلق ، وهــذا التأويل أقرب من وجوه (أحدها) هو أن الموجود إما الخالق وإما الخلق ، فإذا فسرنا الفلق بهذا التفسير صاركاً نه قال : قل أعوذ برب جميع الممكنات ، ومكون كل المحدثات والمبدعات . فيكون التعظيم فيه أعظم ، ويكون الصبح أحد الأمور الداخلة في هذا المعنى ( و ثانيها ) أن كل موجود إما واجب لذاته أو يمكن لذاته ، المكن لذاته يكون موجوداً بغيره ، معدولًا في حد ذاته ، فإذن كل ممكن فلا بدله من مؤثر يؤثر فيه حال حدوثه ويبقيه حال بقائه ، فإن المكن حال بقائه يفتقر إلى المؤثر والتربية ، إشارة لا إلى حال الحدوث بل إلى حال البقاء ، فكا نه يقول : إنك لست محتاجاً إلى حال

### مِن شَرِّ مَاخَلَقَ ﴿

الحدوث فقط بل في حال الحدوث وحال البقاء مماً في الذات وفي جميع الصفات ، فقوله (برب الفلق) يدل على احتياج كل ما عداه إليه حالتي الحدوث والبقاء في المهاهية والوجود بحسب النوات والصفات وسر التوحيد لا يصفو عن شوائب الشرك إلا عند مشاهدة هذه المهانى ، النوائم أن التصوير والتكوين في الظلمة أصعب منه في النور ، فكا نه يقول أنا الذي أفصل ما أفعله قبل طلوع الانوار وظهور الاضواء ومثل ذلك مما لا يتأني إلا بالعلم التام والحكمة البالغة وإليه الإشارة بقوله (هو الذي يصور كم في الارحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم) (القول الثالث) أنه واد في جهنم أوجب فيها من قولهم لما اطهائن من الارض الفلق والجمع فلقان ، وعن بعض الصحابة أنه قدم الشام فرآى دور أهل الذمة وما هم فيه من خصب العيش فقال لا أبالى ، أليس من ورائهم الفلق ، فقيل وما الفلق ؟ قال بيت في جهنم إذا فتح صاح جميع أهل النار من شدة حره ، وإيما خصه بالذكر ههنا لانه هو القادر على مثل هذا التعذيب العظيم أهل النار عن حد أوهام الحلق ، ثم قد ثبت أن رحمته أعظم وأكمل وأنم من عذابه ، فكا نه يقول ياصاحب العذاب الشديد أعوذ برحمتك التي هي أعظم وأكمل وأنم وأسبق وأقدم من عذابه . فكا نه يقول قوله تعالى : ﴿ من شر ما خلق ﴾ وفيه مسألتان :

إليس خاصة لآن انه تعالى لم يخلق خلقاً هو شر منه ولآن السورة إنما نزلت في الاستعاذة من البيس خاصة لآن انه تعالى لم يخلق خلقاً هو شر منه ولآن السورة إنما نزلت في الاستعاذة من السحر ، وذلك إنما يتم بإبليس وبأعوانه وجنوده (وثانيها) يريد جهنم كأنه يقول قل أعوذ برب جهنم ومن شدائد ما خلق فيها (وثالثها) (من شر ما خلق) يريد من شر أصناف الحيوانات المؤذياب كالسباع والهوام وغيرهما ، ويحوز أن يدخل فيه من يؤذيني من الجن والإنس أيضاً ووصفاً فعالها بأنها شر ، وإنما جاز إدخال الجن والإنسان تحت لفظة ما ، لآن الغلبة لماحصلت في جانب غير العقلاء حسن استهال لفظة ما فيه ، لآن العبرة بالأغلب أيضاً ويدخل فيه شرور والعظممة الممرضة وشرور الماء والنار ، فإن قيل الآلام الحاصلة عقيب الماء والنار ولدغ الحية والعقرب حاصلة بخلق انه تعالى ابتداء ، على قول أكثر المتكلمين ، أو متولدة من قوى خلقها اقت تعالى في همده الآجرام ، على ما هو قول جمهور الحكاء و بعض المتكلمين ، وعلى التقديرين فيصير حاصل الآية أنه تعالى أمر الرسول عليه السلام بأن يستميذ بالله من الله ، فا معناه ؟ فلنا وأى بأس بذلك ، ولقد صرح عليه السلام بذلك ، فقال ﴿ وأعوذ بك منك ﴾ (ورابعها) والقاضى أن هذا التفسير باطل ، لآن فل الله تعالى لا يجوز أن يوصف بأنه شر ، قالوا والقاضى أن هذا التفسير باطل ، لان فل الله تعالى لا يجوز أن يوصف بأنه شر ، قالوا والقاضى أن هذا التفسير باطل ، لان قدا الله تعالى لا يجوز أن يوصف بأنه شر ، قالوا والقاضى أن هذا التفسير باطل ، لان في الله تعالى لا يجوز أن يوصف بأنه شر ، قالوا

# وَمِن شَرِ غَاسِتٍ إِذَا وَقَبَ ٢

ويدل عليه وجوه (الأول) أنه يلزم على هذا التقدير أن الذى أمر بالتعوذ منه هو الذى أمرنا أن نعوذ به ، وذلك متنافض (والثانى) أن أفعال الله كلها حكمة وصواب ، وذلك لا يجوز أن يقال إنه شر (والثالث) أن فعل الله لوكان شراً لوصف فاعله بأنه شرير ويتعالى الله عن ذلك (والجواب) عن الأول أنا بينا أنه لا امتناع في قوله أعوذ بك منك ؟ وعن الثانى أن الإنسان لما تألم به فإنه يعد شراً ، فور داللفظ على وفق قوله ، كافى قوله . (وجزاه سيئة سيئة مثلها) وقوله (فن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم) وعن الثالث أن اسماء الله توقيفية لا اصطلاحية ، ثم الذى يدل على جواز تسمية الأمراض والاسقام بأنها شرور قوله تعالى (إذا مسه الشر جزوعا) وقوله لليل والنهار » .

﴿ المسألة الثانية ﴾ طعن بعض الملحدة فى قوله (قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ) من وجوه (أحدها) أن المستعاذ منه أهو وافع بقضاء الله وقدره ، أو لا بقضاء الله ولا بقدره ؟ فإن كان الأول فكيف أمر بأن يستعيذ بالله منه ، وذلك لأن ماقضى الله به وقدره فهو واقع ، فكا نه تعالى يقول الشيء الذي قضيت بوقوعه ، وهو لابد واقع فاستعذ بى منه حتى لا أوقعه ، وإن لم يكن بقضائه وقدره فذلك يقدح فى ملك الله وملكوته (وثانيها) أن المستعاذ منه إن كان معلوم الوقوع فلا دافع له ، فلافائدة فى الاستعاذة وإن كان معلوم اللاوقوع ، فلاحاجة إلى الاستعاذة (وثالثها) أن المستعاذ منه إن كان مصلحة فكيف رغب المسكلف فى طلب دفعه ومنعه ، وإن كان مفسدة فكيف خلقه وقدره ، وإن كان المستعاذ منه النهال عما يفعل ) وقد تكرر هذا الكلام في هذا الكتاب .

قوله تعالى : ﴿ وَمَن شَرَ غَاسَقَ إِذَا وَقَبِ ﴾ ذكروا فى الغاسق وجوهاً ( أحدها ) أن الغاسق هو الليل إذا عظم ظلامه من قوله ( إلى غسق الليل) ومنه غسفت العين إذا امتلات دمعاً وغسقت الجراحة إذا امتلات دماً ، وهذا قول الفراء وأبى عبيدة ، وأنشد ابن قيس :

إن هـذا الليل قد غسقا واشتكيت الهم والأرقا

وقال الزجاج الغاسق في اللغة هو البارد، وسمى الليل غاسقاً لأنه أبرد من النهار، ومنه قوله إنه الزمهرير (وثالثها) قال قوم الغاسق والغساق هوالسائل من قولهم: غسقت العين تغسق غسقا إذا سالت بالمساء، وسمى الليل غاسقاً لا نصباب ظلامه على الآرض، أما الوقوب فهو الدخول في شي. آخر بحيث يغيب عن العين، يقال وقب يقب وقوباً إذا دخل، الوقبة النقرة لأنه يدخل في المساء، والإيقاب إدخال الشي. في الوقبة ، هذا ما يتعلق باللغة وللمفسرين في الآية أقوال الشي حج ٣٢ م ١٣ م

# وَمِن شَرِّ ٱلنَّفَّاتُ فِي ٱلْعُقَدِ ١

(أحدها) أن الغاسق إذا وقب هو الليل إذا دخل ، وإنما أمر أن يتعوذ من شر الليل لأن في الليل تخرج السباع من آجامها والهوام من مكانها ، ويهجم السارق والمكابر ويقع الحريق ويقل فيه الغوث ، ولذلك لو شهر [معتد] سلاحاعلى إنسان ليلافقنله المشهررعليه لايلزمه قصاص ، ولوكان نهاراً يلزمه لأنه يوجد فيه الغوث ، وقال قوم إن في الليل تنتشر الأرواح المؤذية المسماة بالجن والشياطين، وذلك لان قوة شعاع الشمس كأنها تقهرهم، أما في الليل فيحصل لهم نوع استيلاء (وثانيها) أن الغاسق إذا وقب هوالقمر ، قال ابن قنيبة الغاسق القمرسمي به لأنه يكسف فيغسق ، أي يذهب ضوؤه ويسود ، [ و ] وقوبه دخوله في ذلك الاسوداد ، روى أبوُسلة عن عائشة أنه أخذ رسول الله عِلِيِّتِ بيدها وأشار إلى القمر ، وقال ﴿ استعيدَى بالله منشر هذا فإنه الغاسق إذا وقب ﴾ قال ابن قتيبة : ومعنى قوله تعوذي بالله من شره إذا وقب أي إذا دخل في الكسوف ، وعندى فيه وجه آخر : وهو أنه صح أن القمر في جرمه غيرمستنير بل هو مظلم ، فهذا هو المراد من كونه غاسقاً ، وأما وقوبه فهو انمحاء نوره في آخر الشهر ، والمنجمون يقولون إنه في آخر الشهر يكون منحوساً قليل القوة لأنه لايزال ينتقص نوره فبسبب ذلك تزداد نحوسته ، ولذلك فإن السحرة إنما يشتغلون بالسحر المورث للتمريض في هذا الوقت ، وهذا مناسب لسبب نزول السورة فانها إنما نزلت لاجل أنهم سحروا النبي ﷺ لاجل التمريض ( وثالثها ) قال ابن زيد الغاسق إذا وقب يعني الثريا إذا سقطت قال ، وكانت آلاً سقام تكثر عند وقوعها ، وترتفع عندطلوعها ، وعلى هذا تسمى الثريا غاسقاً ، لانصبابه عنــد وقوعه في المغرب ، ووقوبه دخوله تحت الارض وغيبه بته عن الاعين (ورابعها) قال صاحب الكشاف يجوز أن يراد بالغاسق الاسمود من الحيات ووقوبه ضربه ونقبه ، والوقب والنقب واحد ، واعلم أنهذا التأويل أضعف الوجوه المذكورة (وخامسها) الغاسق ( إذا وقب ) هو الشمس إذا غابت و إنما سميت غاسقاً لاماً في الفلك تسبح فسمى حركتها وجريانها بالغسق ، ووقوبها غيبتها ودخولها تحت الأرَّض .

قوله تعالى : ﴿ ومن شر النفاثات فى العقد ﴾ فيه مسائل .

﴿ المسألة الأولى ﴾ في الآية قولان (الأول) أن النفث النفخ مع ربق ، هكذا قاله صاحب الكشأف ، ومنهم من قال إنه النفخ فقط ، ومنه قوله عليه السلام إن جبريل نفث في روعي والعقد جمع عقدة ، والسبب فيه أن الساحر إذا أخذ في قراءة الرقية أخذ خيطاً ، ولا يزال يمقد عليه عقداً بعد عقد وينفث في تلك العقد ، وإنما أنث النفاثات لوجوه (أحدها) أن هذه الصناعة إنما تعرف بالنساء لانهن يعقدن وينفث ، وذلك لأن الأصل الاعظم فيه ربط القلب بذلك الامرواحكام الهمة والوهم فيه ، وذلك إنما يتأتى من النساء لقلة علمهن وشدة شهرتهن ، فلا جرمكان

### وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ ٥

هذا العمل منهن أقوى ، قال أبو عبيدة (النفائات) هن بنات لبيد ن أعصم البهودى سحر ن النها المراد منها ألم المراد منها الجاعات ، وذلك لانه كلما كان الجتماع السحرة على العمل الواحداً كثر كان التأثير أشد (القول الثانى) وهو اختيا أنى مسلم ( من شر النفائات ) أى النساء فى العقد , أى فى عزائم الرجال وآرائهم وهو مستعار من عقد الحبال ، والنفث وهو تليين العقدة من الحبل بريق يقذفه عليه ليصير حله سهلا ، فعنى الآية أن النساء لآجل كثرة حبهن فى قلوب الرجال يتصرفن فى الرجال يحولنهم من رأى إلى رأى ، ومن عزيمة إلى عزيمة ، فأمر الله رسوله بالتعوذ من شرهن كقوله ( إن من أزواجكم وأولادكم عدواً لكم فاحذروهم ) فلذلك عظم الله كيدهن فقال ( إن كيدكن عظيم ) .

واعلم أن هذا القول حسن ، لولا أنه على خلاف قول أكثر المفسرين .

﴿ المسألة الثانية ﴾ نكرت المعتزلة تأثير السحر ، وقد تقدمت هذه المسأله ، ثم قالوا سبب الاستعاذة من شرهن لثلاثة أوجه (أحدها) أن يستعاذ من اثم عملهن في السحر (والثانى) أن يستعاذ من فتنهن الناس بسحرهن (والثالث) أن يستعاذ من إطعامهن الاطعمة الرديئة المورثة للجنون والموت .

قوله تعالى : ﴿ وَمِن شَرَ حَاسَدَ إِذَا حَسَدَ ﴾ مِن المعلوم أَنِ الحَاسَدَ هُو الذي تشتد كِيتَهُ لَإِذَالَةُ نِعمَةُ الغَيْرِ إلَيه ، ولا يكاد يكون كذلك إلا ولو تمكن منذلك بالحيل لفعل ، فلذلك أمر الله بالتعوذ منه ، وقد دخل في هذه السورة كل شر يتوقى و يتحرز منه ديناً ودنيا ، فلذلك لما نزلت فرح رسول الله صلى الله عليه وسلم بنزولها لكونها مع ها يليها جامعة في التعوذ لكل أمر ، ويجوز أن يراد بشر الحاسد أنمه وسماجة حاله في وقت حسده و إظهاره أثره . بتي هناسؤ الآن : ( السؤال الآول ) قوله ( من شر ما خلق ) عام في كل ما يستعاذ منه ، فما معني الاستعاذة بعده من الغاسق والنفاثات والحاسد ( الجواب ) تنبيهاً على أن هذه الشرور أعظم أنواع الشر .

﴿ السؤال الثانى ﴾ لم عرف بعض المستعاذ منه ونكر بعضه ؟ (الجواب) عرف النفاثات لأن كل نفائة شريرة ، ونكر غاسقاً لأنه ليس كل غاسق شريراً ، وأيضاً ليس كل حاسد شريراً ، بل رب حسد يكون محموداً وهو الحسد في الخيرات .

والله سبحانه وتعالى أعلم ، وصلى الله على سيدنا محمد ، وعلى آله وصحبه وسلم .



# مُل أَعُودُ بِرَبِ النَّاسِ ﴿ مَلِكِ النَّاسِ ﴿ إِلَهِ النَّاسِ ﴿ إِلَهِ النَّاسِ ﴿ وَالنَّاسِ مَا النَّاسِ ال

#### بسم الله الرحمن الرحيم

﴿ قُلُ أُعُودُ بِرِبِ النَّاسِ ، ملك النَّاسِ ، إله النَّاسِ ﴾ فيه مسائل:

﴿ المسألة الأولى ﴾ قرى. (قل أعرذ) بحـذف الهمزة ونقل حركتها إلى اللام ونظيره (فخذ أربعة من الطير) وأيضاً أجع القراء على ترك الإمالة فى الناس، وروى عن الكسائى الإمالة فى الناس إذا كان فى موضع الحفض،

﴿ المسألة الثانية ﴾ أنه تعالى رب جميع المحدثات ، ولكنه ههنا ذكر أنه رب الناس على التخصيص وذلك لوجوه (أحدها) أن الاستعاذة وقعت من شر الموسوس فى صدور الناس فكا نه قيل : أعوذ من شر الموسوس إلى الناس بربهم الذى يملك عليهم أمورهم وهو إلههم ومعبودهم كما يستغيث بعض الموالى إذا اعتراهم خطب بسيدهم ومخدومهم ووالى أمرهم (وثانيها) أن أشرف المخلوقات فى العالم هم الناس (وثالثها) أن المأمور بالاستعاذة هو الإنسان ، فاذا قرأ الإنسان هذه صاركا نه يقول: يارب ياملكى ياإلهى .

﴿ المسألة الثالثة ﴾ قولة تعالى (ملك الناس ، إله الناس) هما عطف بيان كقوله سيرة ألى حفص عمر الفاروق ، فوصف أولا بأنه رب الناس ثم الرب قد يكون ملكا وقد لايكون ،كا يقال رب الدار ورب المتاع قال تعالى ( اتخذوا أحارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله ) فلا جرم بينه بقوله ( إله الناس ) بينه بقوله ( ملك الناس ) ثم الملك قد يكون إلها وقد لا يكون فلا جرم بينه بقوله ( إله الناس ) لان الإله خاص به وهوسبحانه لايشركه فيه غيره وأيضاً بدأ بذكر الرب وهو اسم لمن قام بتدبيره وإصلاحه ، وهو من أوائل نعمه إلى أن رباه وأعطاه العقل فينئذ عرف بالدليل أنه عبد ممملوك وهو ملكه ، فثنى بذكر الملك ، ثم لما علم أن العبادة لازمة له واجبة عليه ، وعرف أن معبوده مستحق لتلك العبادة عرف أنه إله ، فلهذا ختم به ، وأيضاً أول ما يعرف العبد من ربه كونه مطيعاً مستحق لتلك العبادة عرف أنه إله ، فلهذا ختم به ، وأيضاً أول ما يعرف العبد من ربه كونه مطيعاً عنده من النعم الظاهرة والباطنة ، وهذا هو الرب ، ثم لا يزال يتنقل من معرفة هذه الصفات

# مِن شَرِّ الْوَسُواسِ الْخُنَّاسِ ﴿ اللَّهِ اللَّذِي يُوسُوسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ ﴿ مِن شَرِّ الْوَسُ

إلى معرفة جلالته واستفنائه عن الحلق ، فحينذ بحصل العلم بكونه ملكا ، لأن الملك هو الذي يفتقر إليه غيره ويكون هو غنياً عن غيره ، ثم إذا عرفه العبد كذلك عرف أنه في الجلالة والكبرياء فوق وصف الواصفين وأنه هو الذي ولهت العقول في عزته وعظمته ، فحينذ يعرفه إلها . والكبرياء فوق وصف الواصفين وأنه هو الذي ولهت العقول في عزته وعظمته ، فحينذ يعرفه إلها والمسألة الرابعة > السبب في تكرير لفظ الناس أنه إنما تكررت هذه الصفات ، لأن عطف البيان يحتاج إلى مزيد الإظهار ، ولان هذا التكرير يقتضي مزيد شرف الناس ، لأنه سبحانه كأنه عرف ذاته بكونه رباً للناس ، ملكا للناس ، إلها للناس . ولولا أن الناس أشر مخلوقاته والالما خم كتابه بتعريف ذاته بكونه رباً وملكا وإلها لهم .

و المسألة الخامسة ﴾ لا يجوز ههنا مالك الناس ويجوز (مالك يوم الدين) في سورة الفاتحة ، والفرق أن قوله (رب الناس) أفاد كونه مالكا لهم فلا بدوأن يكون المذكرر عقيبه هذا الملك ليفيد أنه مالك ومع كونه مالكا فهو المك ، فإن قيل أليس قال في سورة الفاتحة (رب العالمين) ثم قال (مالك يوم الدين) فيلزم وقوع التكرار هناك ؟ قلنا اللفظ دل على أنه رب العالمين ، وهي الآشياء الموجودة في الحال ، وعلى أنه مالك ليوم الدين أي قادر عليه فهناك الرب مضاف إلى شيء والمالك إلى شيء آخر فلم يلزم التكرير ، وأما ههنا لو ذكر المالك لكان الرب والمالك مضافين إلى شيء واحد ، فيلزم منه التكرير فظهر الفرق ، وأيضاً فجواز القراءات يتبع النؤول لا القياس ، وقد قرى ممالك لكن في الشواذ .

قوله تعالى : ﴿ مَن شَرَالُوسُواسِ الْحَنَاسِ ﴾ الوسواس اسم بمعنى الوسوسة ، كالزلزال بمعنى الزلزلة ، وأما المصدر فوسواس بالكسر كزلزال والمراد به الشيطان سمى بالمصدر ، كا نه وسوسة فى نفسه لامها صنعته وشغله الذى هو عاكف عليه ، نظيره قوله (إنه عمل غيرصالح) والمراد ذو الوسواس وتحتيق الكلام فى الوسوسة قد تقدم فى قوله (فوسوس لها الشيطان) وأما الخناس فهو الذى عادته أن يخنس منسوب إلى الخنوس وهو التأخر كالمواج والنفائات ، عن سعيد بن جبير إذا ذكر الإنسان ربه خنس الشيطان وولى ، فإذا غفل وسوس إليه .

قوله تعالى : ﴿ الذي يوسوس في صدور الناس ﴾ .

اعلم أن قوله (الذى يوسوس) يجوز فى محمله الحركات الثلاث فالجرعلى الصفة والرفع والنصب على الشتم ، ويحسن أن يقف القارى. على الحناس ويبتدى الذى يوسوس ، على أحد هذين الوجهين .

### مِنَ ٱلْجِنَّةِ وَالنَّاسِ ٢

أما قوله تعمالي ﴿ مَنَ الْجَنَّةُ وَالنَّاسُ ﴾ ففيه وجوه :

﴿ أحدها ﴾ كأنه يقول الوسواس الخناس قد يكون من الجنة وقد يكون من الناسكا قال (شَياطين الإنس والجن) وكما أن شيطان الجن قد يوسوس تارة ويخنس أخرى فشيطان الإنس يكون كذلك ، وذلك لانه يرى نفسه كالناصح المشفق ، فإن زجره السامع يخنس ، ويترك الوسوسة ، وإن قبل السامع كلامه بالغ فيه ( و ثانيها ) قال قوم قوله ( من الجنة والناس ) قسمان مندرجان تحت قوله في ( صدور الناسُ )كا أن القــدر المشترك بين الجن والإنس، يسمى إنساناً والإنسان أيضاً يسمى إنساناً فيكون لفظ الإنسان واقعاً على الجنس والنوع بالاشتراك، والدليل على أن لفظ الإنسان يندرج فيه الجن والإنس ما روى أنه جا. نفر من الجن فقيل لهم من أنتم فقالوا أناس من الجن ، وأيضاً قد سماهم الله رجالا في قوله ( وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن ) فجاز أيضاً أن يسميهم ههنا ناساً ، فعني الآية على هذا التقدير أن هـذا الوسواس الحناس شــديد الحنث لايقتصر على إضلال الإنس بل يضل جنسه وهم الجن ، فجدير أن يحذر العاقل شره ، وهذا القول ضعيف ، لأن جعل الإنسان اسما للجنس الذي ينــدرج فيه الجن والإنس بعيد من اللغة لآن الجن سموا جناً لاجتنائهم والإنسان إنساناً لظهوره من الإيناس وهو الإبصار، وقال صاحب الكشاف من أراد تقرير هذا الوجه، فالأولى أن يقول المراد من قوله ( يوسوس في صدور الناس ) أي في صدور الناسي كقوله ( يوم يدع الداع ) وإذا كان المراد من الناس الناسي ، فحينة عكن تقسيمه إلى الجن والإنس لانهما هما النوعان الموصوفان بنسيان حق الله تعالى (وثالثها) أن يكون المراد أعوذ برب الناس من الوسواس الخناس ومن الجنة والناسكائه استعاذ بربه من ذلك الشيطان الواحد، ثم استعاذ بربه من الجميع الجنة والناس، واعلم أن هذه السورة لطيفة أخرى : وهي أن المستعاد به في السورة الأولى مذكور بصفة واحدة وهي أنه رب الفلق ، والمستعاذ منه ثلاثة أنواع من الآفات ، وهي الغاسق والنفاثات والحاسد، وأما في هـذه السورة فالمستعاذ به مذكور بصَّفات تلاثة : وهي الرب والملك والإله والمستماذ منه آفة واحدة ، وهي الوسوسة ، والفرق بين الموضعين أن الثناء يجب أن يتقدر بقــدر المطلوب ، فالمطلوب في السورة الأولى سلامة النفس والبيدن ، والمطلوب في السورة الثانية سلامة الدين، وهذا تنبيه على أن مضرة الدين وإن قلت ، أعظم من مضار الدنيا وإن عظمت، والله سبحانه وتعالى أعلم .

#### فهرست الجزء الشاني والثلاثون من النفسير الكبير للامام فخر الدين الرازى

( تفسير سورة ألم نشرح). قوله تعالى (ألم نشرح لك صدرك). الـكلام على حادثة شق الصدر .

> لم لم يقل ألم نشرح لك قلبك ؟ . لم لم يقل ألم نشرح صدرك؟.

و و و ألم أشرح ؟ .

قوله تعالى (ووضعنا عنك وزرك) . الاحتجاج بالآية على جواز وقوع المعصية من الأنبياء.

قوله تعالى ( ورفعنًا لك ذكرك ). تفصيل وبيان لوجوهرفع ذكرالرسول 🚄 صلى الله عليه وسلم .

قوله تعالى ( فإن مع العسر يسرأ ) .

وجه تعلق الآية بما قبلها.

معنى اليسر والعسر .

وجه التنكير في اليسر .

قوله تعالى (فإذا فرغت فانصب). وجه تعلق هذا بما قبله.

قوله تعالى ( وإلى ربك فارغب ).

( تفسير سورة التين ) . قوله تعالى (والتينوالزيتون) الآيات. المراد التين والزيتون المعروفان. سان مزاياها .

ليس المراد بهما هاتين الثمرتين ؟ .

صفحة

ما المراد بالطور؟. ١.

ما المراد بالبلد الأمين ؟ 1. قوله تعالى (لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم) .

قوله تعالى(ثمرددناه أسفلسافلين). 11

( إلا الذين آمنوا) الآية.

« (أليسالله بأحكم الحاكمين). 14

> ( تفسير سورة القلم ). 15

قوله تعالى ( اقرأ بأسم ربك ) . 14 المراد ( اقرأ القرآن ) .

> قوله تعالى (الذي خاق). 14

الكلام على لفظ الرب. 18

الحكمة في أنه أضاف ذانه إليه.

وجود تفسير الآيات الثلاثة. 10 احتج الاصحاب على أنه لاخالق غير الله انفق المتكلمون علىأن أول الواجبات معرفة الله .

لم قال ( من علق ) . 17 قوله تعالى (اقرأباسم ربك الأكرم). معنى الكرم .

المناسبة بين ألخلق والتعليم.

المراد من القلم الكتابة "مُطلقا ، أو الكتابة بالقلم.

قوله تعالى (علم الإنسانما لم يعلم). 17

#### ٤٩ قوله تعالى (إن الذين كفروا من أهل الكتاب) الآية. قوله تعالى (أن الذين آمنوا وعملوا الصالحات) الآية. قولة تعالى ( جزاؤهم عند ربهم جنات عدن) الآية . ٧٥ (تفسير سورة الزلزلة) . قوله تعالى ( إذا زلزلت الأرض ) . د د (وأخرجت الارض أثقالها). ٥٨ د ( وقال الإنسان مالها ). 01 د د (يومند تحدث أخبارها). د د (بأن ربك أوحى لها). ٦. د د (يومئذ يصدر الناس أشتاتاً ليروا أعمالهم). و وفن يعمل مثقال ذرة) الآيات. 71 (تفسير سورة العاديات). قوله تعالى ( والعاديات ضبحاً ) . ( فالموريات قدحاً ) . ٦٤ د د (فالمغيرات صبحاً). 70 د د (فأثرن به نقماً). **د د ( فوسطن به جماً ) .** 77 « « (إن الإنسان لربه لكنود). 77 د ( وإنه على ذلك لشهيد ) . ( وإنه لحب الخير لشديد ) . د د (أفلايه لم إذا بعثر ما في القبور). ٦٨ د د (وحصل مافي الصدور). د د (إن ربم بهم يومئذ لخبير) 71 في التي بعدما .

قوله تعالى (كلا إن الإنسان ليطغي) ۱۷ المراد إنسان واحد هو أبو جهل. 17 معانی (کلا). ۱۸ ما سبب التأكيد باللام؟. قوله تعالى (أن رآه استغنى). وجوه الاستغناء. في الآية مدح للعلموذم للمال. الالتفات في الآية. قوله تعالى ( إن إلى ربك الرجعي ). 19 « « (أرأيت الذينهي) الآية. ۲. · (ارأيت إنكان على الهدى) الآية 11 و و (أرأيت إن كذب و تولى) الآية. YY ( كلا لئن لم ينته لنسفعاً ) الآية . 24 « ( فليدع ناديه ) الآية 40 ( کلا لاتطعه واسجد واقترب) 77 ٧٧ (تفسيز سورة القدر). قوله تعالى (إنا أنزلناه في ليلة القدر). ه (وما أدراك ماليلة القدر). « (ليلة القدر خير من ألف شهر). د د (تنزل الملائكة والروح فيها). 44 ( د ( بإذن ربهم )٠ 45 د ( من كل أمر ). 40 (سلام هيحتي مطلع الفجر). 27 (تفسير سورة البينة). قوله تعالى ( لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب) الآية . قوله تعالى (وما أمروا إلا ليعبدوا الله

مخلصين له الدين ) الآية .

٧٠ ( تفسير سورة القارعة ) ٠

قوله تعالى ( القارعة ، ما القارعة ) .

(وما أدراك ما القارعة) .

۷۱ (پوم یکون الناس کالفراش المبثوث) .

( وتكون الجبال كالعهن المنفوش ) .

۷۲ ( فأما من ثقلت موازينه ).

د (فهو فی عیشة راضیة )

( وأمامن خفت موازينه ) .

٧٤ ( فأمه هاوية ، وما أدريك ماهيه ) الآية .

٧٥ ( تفسير سورة التكاثر ) .

قوله تعالى (ألهيكم التكاثرحتىزرتم المقابر)

٧٨ (كلاسوف تعلمون)الآيات.

٨٠ ( ثم لتسألن يو منذعن النعيم ) .

٨٤ ( تفسير سورة العصر ) .

قوله تعالى ( والعصر ) .

٨٦ ﴿ (إن الإنسان لني خسر ).

۸۸ « (إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات).

۸۹۰ (و تواصوا بالحق و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر).

٩١ ( تفسير سورة الهمزة ).

قوله تعالى (ويل لكل همزة لمزة ).

٩٢ ( الذي جمع مالا وعدده ) .

٩٢ ( يحسب أن ماله أخــلده ) الآيات .

#### مفحة

۹۶ قوله تعالى (و ما أدر يك ما الحطمة) الآيات

ه ( في عمد عددة ) .

٩٦ ( تفسير سورة الفيل ) .

قوله تعالى (ألم تركيف فعل ربك بأصحاب الفيل).

٩٩ ( ألم يحمل كيدهم في تضليل).

(وأرسل عليهم طير أأبابيل)

۱۰۰ د (ترمیم محجارةمن سجیل).

١٠١ قوله تعالى ( فجعلهم كعصف مأكول )

١٠٣ ( تفسير سورة قريش ) .

قوله تعالى ( لإيلاف قريش إيلافهم )

١٠٦ ( رخلة الشتا.والصيف).

١٠٧ (فليعبدوا ربهذا البيت).

١٠٨ ( الذي أطعمهم من جوع)

١٠٩ ( وآمنهم من خوف ) .

۱۱۱ ( تفسير شورة أرأيت ) .

١١١ قوله تعالى (أرأيت الذي يكذب بالدين).

١١٢ ( فذلك الذي يدع اليتم) .

· (ولا بحض على طعام المسكين)

١١٣ ( فويل للمصلين ).

(الذين هم عن صلاتهم ساهون)

١١٥ د (الذين هم يرامون).

د (ويمنعون الماعون).

١١٧ ( تفسير سورة الكوثر ).

قوله تعالى ( إنا أعطيناك الكوثر ).

١٢٨ ( فصل لربك وانحر ).

١٣٢ ﴿ (إن شانتك هو الابتر).

١٣٦ ( تفسير سورة الـكافرون ) .

١٧١ بيان الأعمال التي كانت تعملها .

١٧٢ رجز أم جميل فى الرسول عليه الصلاة والسلام .

کیف جاز أن تری أم حمیل أبا بكر ولا تری الرسول وهو معه ؟

١٧٣ وجه الوصف بأنها حمالة الحطب .

قوله تعالى ( فى جيدها حبل من مسد) ١٧٤ (سورة الإخلاص).

ر ( سوره الم حرص ) . تمارته المراد التراك . م

قوله تعالى (قل هو الله أحد) . فضل الدعاء بالسورة

١٧٥ سبب نزو لها .

ألقاب السورة وأسماؤها.

١٧٦ فضائل قراءة هذه السورة.

١٧٧ ما في الآية من المسائل .
 بيان أن معرفة الله جنة حاضرة .

١٧٨ إعراب الآية .

مافى (أحد) من الوجوه.

۱۷۹ وجوه القراء فى قوله تعمالى (أحد، الله الصمد) بالوقف والتنوين إلخ . بيان ما فى الآية من مقامات .

١٨٠ تقسيم صفات الله إلى إضافية وسلبية .

١٨١ قوله تعالى (الله الصمد).

معانى الصمد .

۱۸۲ وجه التنكير في (أحد) والتعريف في ( الصمد ) .

١٨٣ فائدة تـكرير لفظة ( الله ) .

قوله تعالى ( لم يلد ولم يولد ) . نني كونه تعالى والدآ . صفحة

١٣٦ قوله تعالى (قل يا أيها الكافرون).

١٤٤ (لا أعبد ما تعبدون).

(ولاأنتم عابدونماأعبد).

( ولا أنا عابد ماعبدتم ).

١٤٥ ﴿ (ولاأنتم عابدون ماأعبد).

١٤٧ ( لـ كم دينكم ولي دين ).

١٤٩ ( تفسير سورة النصر ) .

قوله تعالى (إذا جا. نصر الله) .

۱۵۲ ( والفتح ) .

۱۵۵ « (ورأيت الناس يدخلون فى دين الله أفواجاً ).

۱۵۸ قوله تعالى (فسبح بحمد ربكُواستغفره إنه كان تواباً ).

> ۱٦٥ ( تفسير سورة أبى لهب ). مقدمة في السورة .

١٦٦ قوله تعالى ( تبت يدا أبي لهب ) .

١٦٧ ( وتب ) .

۱۳۹ وجه إسكان الهـا. من أبى لهب فى قراءة ابن كثير .

قوله تعالى ( ما أغنىءنهمالهوماكسب)

۱۷۰ الفرق بین ( ما أغنی عنه ماله و ما کسب) و ( إذا تردی ) .

قوله تعالى (سيصلى ناراً ذات لهب) مافى هذه الآيات من الإخبار بالمفسات.

احتجاج أهل السنة بهذه الآيات على
 وقوع تـكليف مالا يطاق .

قوله تعالى (وامرأته حمالة الحطب).

اسم المرأة أم جميل.

۱۸۳ ننی کونه تعالی مولوداً . ۱۸۶ المعانی الرائدة علی ذلك فی الآیة إلی

مانعدها .

١٨٦ مقدمة سورة الفلق .

١٨٦ شرح مراتب المخلوقات.

٧٨٨ سبب نزول المعوذتين .

قوله تعالى (قل أعرذ برب الفلق) . مافى قوله (قل) من الفوائد .

الاستعانة بالرقى .

١٩٠ الاستعادة . ١٩١ التأويل في الفلق .

١٩٣ قوله تعالى (من شر ما خلق).

صفحة

١٩٣ هل المراد إبليس خاصة؟.

١٩٤ هل المستعاذ منه واقع بقضاء الله تعالى أو غير واقع ؟ .

قوله تعالى ( ومن شرغاسق إذا وقب )

١٩٥ ( ومنشرالنفاثات في العقد )

١٩٦ ( ومن شرحاسدإذا حسد ).

١٩٧ ( تفسير سورة الناس ).

۱۹۶۳ قوله تعالى (قل أعوذ برب الناس) الآيات .

۱۹۸ قوله تعالى(من شرالوسواس) الآيات

٢٠١ خاتمة الطبع .

٢٠٣ الفهرست وبها تمام التفسير .

تمت الفهرست

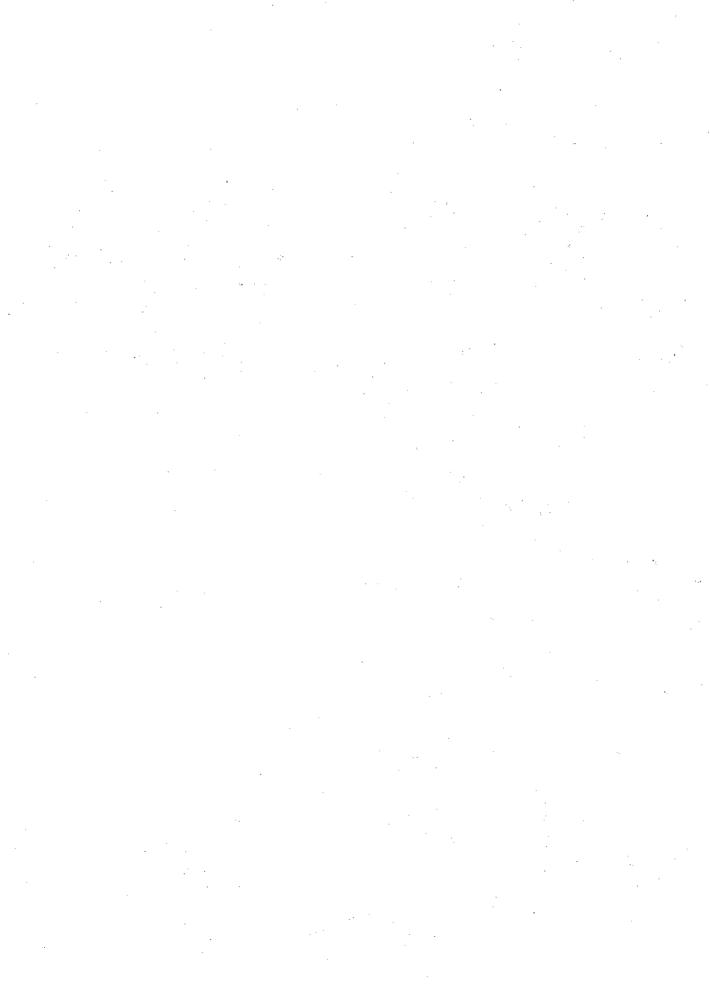

فهرست آيات الاحكام للتفسير الكبير للامام الفخر الرازي

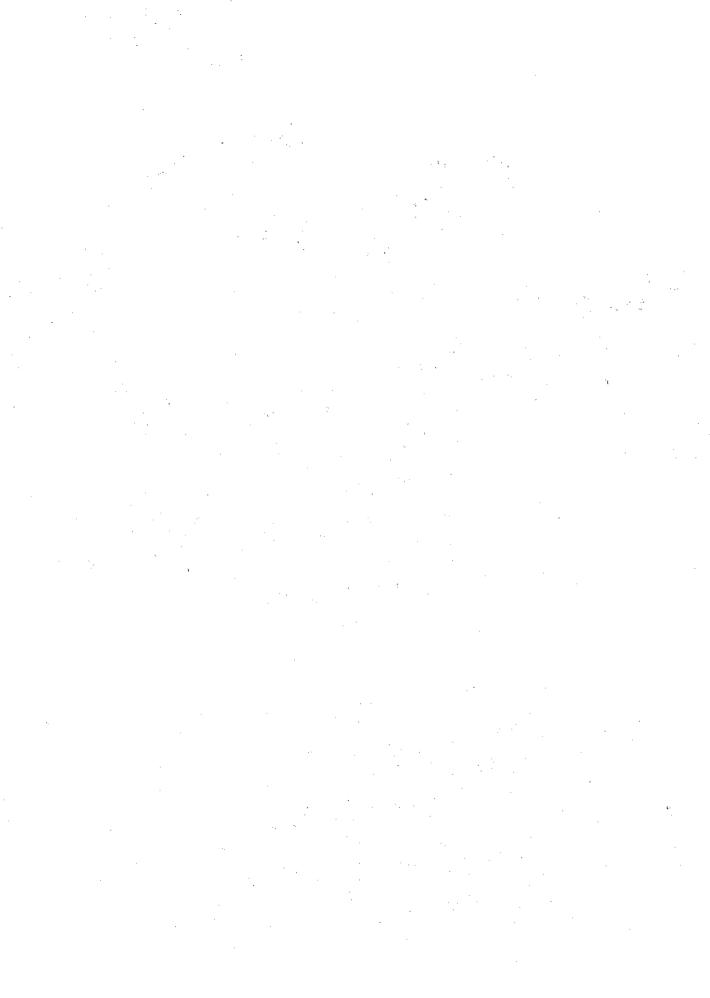

| الآبة                                            | موضوع الآيات           | رقم<br>الآية | السورة  | رقم<br>الصفحة | ألجزء | التسلسل |
|--------------------------------------------------|------------------------|--------------|---------|---------------|-------|---------|
| ويسألونك عن المحيض»                              | إجتناب النساء في الحيض | 777          | البقرة  | 77            | 7     | ١       |
| يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى | الغسل من الخبسابسة     | ٤٣.          | النساء  | 111           | ١٠    | ٠ ۲     |
| حتى تعلموا ما تقولون ولا جنباً»                  | والإستبخاء والوضوء     |              |         |               |       |         |
| يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة          | التطهر للصلاة «الوضوء» | ٦            | المائدة | 1.4           | ١١)   | ٣       |
| لعلكم تشكرون .                                   |                        |              | 1       |               | 1     |         |
| يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا | نجاسة المشركين وحرمسة  | 44           | التوبة  | 7 £           | 17    | ٤       |
| المسجد الحرام بعد عامهم هذا »                    | دخولهم المسجد          |              |         |               |       |         |
| إنه لقرآن كريم ، في كتاب مكنون ، لا يمسه إلا     | التطهر للمس القرآن     | ۸٠۷۷         | الواقعة | 19.           | 44    | •       |
| المطهرون .                                       |                        |              |         |               |       |         |

# ٢ ـــ في أحكام العبادات أ ـــالصلاة . وأحكام المساجد وما إليها

| الحمدللة رب العالمين ، الرحمن الرحيم ، مالك يوم | قراءة الفاتحة في الصلاة    | كل السورة | الفاتحة ا | ***-** | ١  | ٦   |
|-------------------------------------------------|----------------------------|-----------|-----------|--------|----|-----|
| الدين ، »                                       |                            |           |           |        |    | 1   |
| وأقيموا الصلاة وآنوا الزكساة واركعوا مسع        | الأمر بإقامة الصلاة        | ٤٣        | البقرة    | ٤٦     | ۳. | V   |
| الراكعين»                                       |                            |           |           |        |    |     |
| ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها        | تحريم المنع من دخول        | 115       |           | 14     | ٤  | ٨   |
| ١ هما                                           | المساجد                    |           |           | 1      |    | l . |
| ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا نثم وجه الله   | فأينما تولوا فثم وجه الله  | 112       | :         | ٧٠     | ٤  | 4   |
| سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي  | اليهود والقبلة             | 157       |           | ١٠٤    | ٤  | ١.  |
| كانوا عليها»                                    | -                          |           |           |        | 1  | l   |
| قد نرى تقلب وجهك في السهاء فلنولينك قبلة        | التوجه إلى بيت الله الحرام | 122       |           | ١٢٢    | ٤  | 11  |
| ترضاها»                                         |                            |           |           |        |    |     |
| ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد                | الأمر بـالتوجــه في كــل   | ۱٤٩ و     |           | 101    | ٤  | 14  |
| الحرام»                                         | الصلوات إلى الحرم          | 10.       | a.<br>:   |        |    |     |
|                                                 |                            |           |           |        |    | ı   |

<sup>(</sup>١) للفائدة أذكر أن في التفسير بحثاً طويلاً وجميلاً في الأمور الفقهية المستنبطة من السورة وتضم حكم الجهر بالبسملة ومواضيع أخرى من الصفحة ١٩٤ — ٢٢٢ .

| الآيات                                                                                  | موضوع الأحكام                     | ر <b>ق</b> م<br>الآية | السورة  | رقم<br>الصفحة | الجؤء | التسلسل |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|---------|---------------|-------|---------|
| حافظوا على الصلوات والصلوة الوسطى»                                                      | في الصلاة الوسطى                  | 747                   |         | 107           | 1     | ۱۳      |
| فإن خفتم فرجالاً أو ركباناً فإن أمنتم فاذكروا الله كما<br>علمكم»                        | صلاة الخوف                        | 779                   |         | 170           | ٦     | ١٤      |
| وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن<br>تقصروا من الصلاة»                             | قصر الصلاة                        | 1.1                   | النساء  | ۱۷            | 11    | 10      |
| وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة                                              | في صلاة الخوف                     | 1•4.                  |         | 74            | 11    | 17      |
| منهم معك»<br>فإذا قضيتم الصلوة فإذكروا الله قياماً وقعوداً»                             | في ذكر الله على كل الأحوال        | 1.4                   |         | 72            | 11    | ۱۷      |
| ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله » «إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر» | عار المساجد هم المؤمنون           | ۱۸-۱۷                 | التوبة  | · v           | 17    | 14      |
| ولا تصل على أحد منهم مات أبداً "                                                        | النهـي عن الصلاة على<br>المنافقين | ٨٤                    |         | 100           | 17    | 19      |
| وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل                                                  | أوقات الصلاة                      | ۱۱٤                   | هود     | ٧٤            | ۱۸    | ۲.      |
| أقم الصلاة لدلوك الشمس » «ومن الليل فتهجد به نافلة لك »                                 | أوقــــات الصلاة وصلاة<br>التهجد  | <b>V</b> ¶VA          | الاسراء | 70            | *1    | 71      |
| ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سيلاً.                                      | رفع الصوت بالقرآن في<br>الصلاة    | 11.                   |         | ٧٠            | ۲۱    | 77      |
| فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة .                                                           | فرضية الصلاة                      | ٧٨                    | الحج    | ٧١            | 74    | 74      |
| يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة»                                      | صلاة الحمعة                       | 119                   | الجمعة  | );-v          | ٣٠    | 7 £     |
| من قوله «والذين اتخذوا مسجداً ضراراً» إلى قوله                                          | مسجـــــد ضرار وحکم               | ۱۰۷ و                 | التوبة  | 197           | 17    | 70      |
| « وَاللَّه يحب المتطهرين »                                                              | الصلاة فيه                        | . 1.4                 |         |               |       |         |
| إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه »                                   | قيام الليل وقراءة القرآن          | ۲٠                    | المزمل  | ۱۸۹           | ۳,    | 77      |
| . ئة                                                                                    | والصدقات والإنفاق في سبيل ال      | ب — الزكاة ،          | •       | •             | '     |         |
| الذين يؤمنون بالعيب ويقيمون الصلوة ومما رزقناهم                                         | تعريف الزكاة والإنفاق             | ٣                     | البقرة  | **            | ۲     | **      |
| ينفقون .<br>وأقيموا الصلوة وآتوا الزكاة واركعوا مع<br>الراكعين .                        | فرضية الزكاة                      | ٤٣                    |         | ٤٦            | ٣     | 44      |

|                                                                                       | Γ                                      |              | 1       | 1             |       | т—            |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------|---------|---------------|-------|---------------|
| الآية                                                                                 | موضوع الأحكام                          | رقم<br>الآية | السورة  | رقم<br>الصفحة | الجزء | التسلسل       |
| يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير<br>فللوالدين والأقربين واليتامي»              | مصارف الصدقات                          | 710          |         | 74            | ٦     | 79            |
| أنفقوا من طيبات ماكسبتم ومما أخرجنا لكم                                               | لا تصح الزكاة من المال                 | ***          |         | ٦٥            | ٧     | ۳.            |
| من الأرض .<br>من قوله تعالى «وما أنفقتم من نفقة» آية ٧٧٠ إلى                          | الرديء<br>إخفاء الصدقات وإظهارها       | ۲۷۰ و        |         | ۸٩_٧٥         | v     | ۳۱            |
| قوله (ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون) آية ٢٧٤                                            |                                        | 478          |         |               |       |               |
| لن تنالوا البرحتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من                                      | الصدقات من البر                        | 44           | آل      | 111           | ٨     | 41            |
| شيء فإن الله به عليم»                                                                 |                                        |              | عمران   |               |       |               |
| كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوه حقه يوم حصاده                                             | زكاة الزروع والثمار                    | 181          | الانعام | 771           | ۱۳    | **            |
| ولا تسرفوا إن الله لا يحب المسرفين .                                                  |                                        |              |         |               |       | •             |
| إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها                                        | مصارف الزكاة                           | ٦٠           | التوبة  | 1.4           | ١٦    | 45            |
| والمؤلفة قلوبهم»                                                                      | :11 = 1 = 1011                         |              |         | 13/4          | , ,   |               |
| خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها»                                                | الزكاة مطهرة للنفس<br>الصدقات لله      | 1.4          |         | 174           | 17    | ۲0            |
| ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ<br>الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم | الطبدقات الله                          | ۱۰٤          |         | 1             | ١٦    | 44            |
| وآت ذا القربر، حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر                                      | الأمر بالصدقات                         | 77           | الاسراء | 198           | ٧٠    | ۳۷.           |
| ا تبديراً                                                                             |                                        |              | J., -   |               | ·     |               |
| إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان                                         | النهي عن التبذير والإمساك              | 14_77        |         | 198           | ٧٠    | ٣٨            |
| لربه كفوراً .                                                                         | •                                      |              |         |               |       |               |
| والذين في أموالهم حق معلوم ، للسائل والمحروم .                                        | الزكاة حق الفقراء                      | 70           | المعارج | ٣٠            | ٣٠    | 44            |
|                                                                                       | ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | <del>.</del> |         |               |       | - <del></del> |
| قوله تعالى «يا أيها الذين. آمنوا كتب عليكم                                            | فرضية الصيام ورخص                      | ۱۸۳ و        | البقرة  | ٧٤            | 0     | ٤٠            |
| الصيام» آية ١٨٣ — إلى قوله « ولعلكم تشكرون »                                          | الإفطار                                | ۱۸۵          |         |               |       |               |
| آیة ۱۸۵                                                                               |                                        |              |         |               |       |               |
| أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم                                                  | ميقات بداية الشهر وغشيان               | ١٨٧          |         | 11.           | ٥     | ٤١            |
|                                                                                       | النساء في الصيام                       |              |         |               |       |               |
| ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد                                                  | الإعتكاف في المساجد                    |              | القدر   | ۱۱۰           | ٥     | 43            |
| انا أنزلناه في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة                                          | فضل ليلة القدر                         | كل السورة    | القدر   | 47            | 44    | ٤٣            |
| القدر»                                                                                |                                        |              |         |               |       |               |
|                                                                                       |                                        |              |         |               |       |               |

|                                                                                               | 1                                       | 1            | 1       | ·             |        |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------|---------|---------------|--------|---------|
| الآية                                                                                         | موضوع الأحكام                           | رقم<br>الآية | السورة  | رقم<br>الصفحة | الجنزء | التسلسل |
| واذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمناً واتخذوا من<br>مقام إبراهيم مصلى                            | بناء البيت وأمنه                        | 140          | البقرة  | ۰۰            | ٤      | ŧŧ      |
| إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو                                                | الطواف والسعي ركنان في                  | 101          |         | 174           | ٤      | ٤٥      |
| اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما<br>يسألونك عن الأهلة قبل هي مواقيت للناس                     | الحج والعمرة<br>الأهلة مواقيت للحج      | 144          |         | ۱۲۸           | •      | ٤٦      |
| والحج<br>وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من                                     | إتمام الحج والعمرة                      | 197          |         | 129           | ٥      | ٤٧      |
| الهدى» الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا                                                | لا رفث ولا فسوق في الحج                 | 197          |         | 174           | •      | ٤٨      |
| رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج»<br>ثم افيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن               | الإفاضة من عرفات                        | 199          |         | 190           | •      | ٤٩      |
| الله غفور رحيم »<br>فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم                                    | إنقضاء المناسك                          | ۲۰۰          |         | 194           | •      | ٥٠      |
| آباءكم أو أشد ذكراً»<br>واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين                        | لا إثم على من تعجل في                   | 7.4          |         | ***           | •      | ٥١      |
| فلا إثم عليه»<br>من قوله «إن أول بيت وضع للناس للذي ببكه»                                     | ذكر الله<br>فرضية الحج على المستطيع     | 4٧_4٦        | آل      | 100           | _ ^    | ۰۲      |
| إلى قوله «ومن دخله كان آمناً ولله على الناس حج<br>الست»                                       |                                         |              | عمران   |               |        |         |
| ياً أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام»                                    | المحرم وقت الإحرام                      | <b>\</b>     | المائدة | 140           | ١١     | ۰۳      |
| يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر                                             | الصيد حلال بعد الإحلال                  | ۲            |         | 14.           | ١١.    | ot      |
| يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم»                                                | فدية من قتل صيداً وهو محرم              | 90           |         | 44            | 14     | ••      |
| أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعاً لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر»                             | صيــــد البحر حلال على<br>المحرم        | 41           |         | 1.4           | ١٢     | . 01    |
| جعل الله الكعبة البيت الحرام قياماً للناس                                                     | البيت الحرام قيام للناس                 | 4٧           |         | 1:7           | 17     | ٥٧      |
| من قوله و وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالاً ، إلى قوله لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ، آية ٣٧ | فرضية الحج وأحكامه                      | **-*1        | الحج    | <b>*1-1</b> V | 74     | ٥٨      |
| لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شِاء الله آمنين »                     | رؤى الأنبياء والحلق<br>والتقصير في الحج | **           | الفتح   | ١٠٤           | 47     | ٥٩      |
|                                                                                               | , ,,                                    | L            | L       | L             | L      | <u></u> |

٣ في أحكام المعاملات
 أ ليبع والشبراء والتجارة والشركات وما إليها.

|                                                                                                                                             |                                        | •            |          |               | ,      |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------|----------|---------------|--------|---------|
| الآيات                                                                                                                                      | موضوع الأحكام                          | رقم<br>الآية | السورة   | رقم<br>الصفحة | الجحزء | التسلسل |
| الذين يأكلون الربا لا يقومون الاكما يقوم الذي<br>يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما<br>البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا» | مشروعية البيع والشراء                  | Yov          | البقرة   | 41            | ٧      | 7.      |
| إلا أن تكون تجارة حـــاضرة تــــديرونها<br>بينكم»                                                                                           | مشروعيــــة التجــــارة والشركات       | YAY          |          | 118           | ٧      | 71      |
| يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل<br>إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم»                                                      | مشروعيـــة التجــــارة                 |              | النساء   | ٧١            | ١٠     | 77      |
| وأوفوا الكيــــل إذا كلتم وزنوا بـــالقسطـــاس المستقيم»                                                                                    | الأمر بتوفية الكيل .                   | ٣٥           | الاسراء  | 4.4           | ۲٠     | 74      |
| وَيَلَ لَلْمُطْفَفِينَ ، الذَّبِنَ إِذَا اكتالُوا عَلَى النَّاسُ يُسْتُوفُونَ ، وإذَا كالوهم أو وزنوهم يخسرون                               | تحريم تطفيف المكيسال<br>والميزان       | ٣٠٨          | المطففين | ۸۷            | ۳۱     | 7.5     |
|                                                                                                                                             | في الدين والرهن وكتابه الديون          | ب_           |          |               |        |         |
| يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى<br>فاكتبوه »                                                                              | الأمر بكتابة الدين وجواز<br>الرهن      | YAY          | البقرة   | 111           | ٧      | 70      |
| وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتباً فرهان<br>مقبوضة»                                                                                          | برنس<br>جوازا لرهن مقابل دين في<br>سفر | 444          |          | 144           | ٧      | 77      |
| وإن كان ذو عسرة فنظره إلى ميسره»                                                                                                            | تأجيل الدين للمعسر                     | 44.          |          | ١٠٥           | v      | 77      |
|                                                                                                                                             | و ـــ في أحكام الشهود .                |              |          |               |        |         |
| واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان »                                                                               | في عدد الشهود ونوعيتهم                 | 7.7          | البقرة   | ۱۱٤           | ٧      | ٦٨      |
| يا أيها الذين آمنواكونوا قوامين لله شهداء بالقسط                                                                                            | الشهادة بالقسط                         | _ ^          | المائدة  | ۱۸٤           | 11     | 74      |
| يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت»                                                                                        | الشهود على وصية الميت                  | 1.7          |          | 14.           | ١٢     | ٧٠      |
| من قوله «فإن عثر على أنهها استحقاً» إلى قوله<br>«والله لا يهدي القوم الفاسقين» آية ١٠٨                                                      | الشهود على وصية الميت<br>وشروطهم       | ۱۰۷ و        |          | 147           | ۱۲     | ٧١      |

| الآيات                                                                                                                                                                                      | موضوع الآيات                                | ر <b>ق</b> م<br>الآية | السورة | رقم<br>الصفحة     | الجزء | التسلسل        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------|--------|-------------------|-------|----------------|
| وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله                                                                                                                                                    | الإشهاد على الطلاق                          | ۲                     | الطلاق | 74                | ۳.    | ٧٧             |
|                                                                                                                                                                                             | د ـــ في أحكام الربا                        |                       |        |                   |       |                |
| الذين يأكلون الربا لا يقومون إلاكما يقوم الذي<br>يتخبطه الشيطِان من المس»                                                                                                                   | تحريم الربا                                 | 740                   | البقرة | 41                | ٧     | 74             |
| يمحق الله الربا ويربي الصدقات»                                                                                                                                                              | ليس في الربا خير                            | 777                   |        | 1.1               | ٧     | ٧٤             |
| من قوله «يا أيها الذين آمنوا اتقو الله وذروا ما بقى                                                                                                                                         | الأمر بترك الربا                            | ۸۷۸ و                 |        | 1.0               | ٧     | ٥٧             |
| من الربا » إلى قوله « لا إنظلمون ولا تظلمون » ٢٧٩                                                                                                                                           |                                             | 141                   |        |                   |       |                |
| يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافاً مضاعفة                                                                                                                                          | تجريم الربسا أضعسافسأ                       | , 180                 | آل     | ۲                 | 4.    | ٧٦.            |
|                                                                                                                                                                                             | مضاعفة                                      | 1771                  | عمران  |                   |       |                |
| ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى                                                                                                                                             | تحريم الرشوة وأكل مال<br>الناس بالراطا      | ۱۸۸                   | البقرة | 170               | ۰     | VV             |
| الحكام»<br>وآتوا اليتامي أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث                                                                                                                                         | الناس بالباطل<br>رعاية مال اليتيم           | 4                     | النساء | 174               | •     | YA             |
| بالطيب »                                                                                                                                                                                    |                                             |                       |        |                   |       |                |
| وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامي فانكحوا ما طاب                                                                                                                                               | العدل باليتامى                              | ٣                     |        | 177               | •     | V4             |
| · ·                                                                                                                                                                                         |                                             |                       |        |                   |       |                |
| لكم من النساء » وابتلوا النكاح فإن آنستم منهم رشداً » وشداً »                                                                                                                               | إذا بلغ اليتيم سن الرشد<br>يدفع إليه ماله   | •                     |        | 198               | •     | ۸۰             |
| لكم من النساء»<br>وابتلوا اليتامي حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم                                                                                                                       | يدفع إليه ماله                              | 1.                    |        | 146               | •     | ۸۰             |
| لكم من النساء » وابتلوا النكاح فإن آنستم منهم وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشداً »                                                                                   |                                             | 1.                    |        | 14:<br>Y·V<br>14· | 9     | ۸۱             |
| لكم من النساء » وابتلوا النكاح فإن آنستم منهم وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشداً » إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً » ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم | يدفع إليه ماله .<br>تحريم أكل أموال اليتامى | 1.                    |        | 198<br>7.V<br>19. | 9 9   | ۸۰<br>۸۲<br>۸۳ |

| 141                                                                                                   |                                                       |              |         |               |       |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------|---------|---------------|-------|---------|
| الآيات                                                                                                | موضوع الأحكام                                         | رقم<br>الآية | السورة  | رقم<br>الصفحة | الجزء | التسلسل |
| ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ                                                      | النهي عن أكل مال اليتيم                               | 72           | الاسراء | 7.0           | ٧.    | ۸٥      |
| أشده »<br>«فأما اليتيم فلا تقهر ، وأما السائل فلا تنهر . »<br>                                        | معاملة اليتيم والسائل                                 | 11-7         | الضحى   | 719           | ۳۱    | ٨٦      |
|                                                                                                       | أحكام الزواج وما يتعلق به .                           | ٤ — في       |         |               |       |         |
| ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خبر                                                          | تحريم زواج المشركسات                                  | 771          | البقرة  | ٥٧            | ٦     | ۸۷      |
| من مشركة ولو أعجبتكم »<br>من قوله «وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج<br>إلى قوله «ميثاقاً غليظاً» آية ٢١ | في أحكام المهور                                       | Y1—Y•        | النساء  | 14            | ١.    | ٨٨      |
| ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء»                                                                   | تحريم زوجات الآباء                                    | 77           |         | ٧٠            | ١.,   | ۸٩      |
| حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم                                                                   | بقية المحرمات من النساء                               | 74           |         | 70            | ١.    | 4.      |
| وعاتكم وخالاتكم» وعاتكم وخالاتكم كتاب المحصنات من النساء إلا ما ملكت إيمانكم كتاب الله عليكم»         | تحريم النساء المتزوجات<br>على غير أزواجهن             | 71           |         | 00            | ١٠    | 41      |
| ومن لم يستطع منكم طولاً أن ينكح المحصنات المؤمنات ا                                                   | الحر الذي لا يستطيع زواج<br>حره ينكح أمة ، وعقاب      | 40           |         | ۷۵            | ١٠    | 44      |
|                                                                                                       | الأمة إن أنت فاحشة                                    |              |         |               |       |         |
| من قُولَه «وإنَّ خَفْتُم لا تَقْسَطُوا فِي البِتَامِي»                                                | الزواج والمهر وتعــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | ٣—3          | النساء  | ۱۸۰           | ١٠    | 94      |
| « وَآتُوا النساء صدقاتهن نحلة » آية \$ .<br>الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم               | الزوجات<br>تأديب الزوجات الناشزات                     | 45           |         | ٩.            | ١.    | 98      |
| على بعض وبما انفقوا»                                                                                  | , , , , , , ,                                         | , ,          |         | ·             |       | •       |
| وإن خفتم شقاق بينهها فابعثوا حكماً من أهله وحكماً                                                     | الحكـام لإصلاح ما بين                                 | 40           |         | 48            | ١٠    | 40      |
| من أهلها»                                                                                             |                                                       |              |         |               |       |         |
| وإن امرأة خافت من بعلها نشوزاً أو إعراضاً فلا                                                         | إذا خافت المرأة من بعلها                              | 147          |         |               |       | 43      |
| جناح عليهما إن يصلحا بينهما»<br>ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا                       | نشوزاً<br>العدل بين النساء                            |              |         | ٦٨            |       | 4٧      |
| ومن مسيو أن مانو بين مسه روو و مام دو<br>تميلوا كل الميل »                                            | العدد كين العدد                                       | 179          |         | '^            | ,     |         |
| وإن يتفرقا يغن الله كلاً من سعته وكان الله واسع                                                       | إذا تفرق الزوجان                                      | 14.          |         | 79            | 11    | 44      |
| حكيماً »<br>وانكحوا الأيامي منكم والصالحين من عبادكم                                                  | الحث على الزواج عامة                                  | 44           | النور   | 711           | 11    | 11      |
| وإمائكم»                                                                                              |                                                       | İ            |         |               |       |         |

| الآيات                                                              | موضوع الأحكام                          | رقم<br>الآية | السورة  | رقم<br>الصفحة | الجزء | التسلسل |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------|---------|---------------|-------|---------|
| وليستعفف الذين لا يجدون نكاحاً حتى يغنيهم الله                      | الصبر إذا لم يجد المرء الزواج          | 77           | · · ·   | 717           | ۲٣    | ١       |
| من فضله »<br>وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهليــــة<br>الأولى » | في تحريم التبرج                        |              | الاحزاب | 71-           |       | ١٠١     |
| رد وى ) وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك )   | جواز أن يتروج الرجـــل<br>زوجة من تبنى | **           |         | 717           | 70    | 1.7     |
| يا أيها النبي انا أحللنا لك أزواجك                                  | المحلملات للنكاح                       | 01_0.        | ;       | 771           | . 70  | 1.4     |
| يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات                      | تحريم المؤمنـــات على                  |              | المتحنه | 4.5           | l '   | 1.5     |
| فامتحنوهن و<br>وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم          | المشركين<br>في حكم زواج المؤمنين من    | 11           |         | ٣٠٦           | 79    | ١٠٥     |
| فآتوا الذين ذهبت أزواجهم»                                           | نساء مؤمنات كن زوجات<br>للكفار         |              |         |               |       |         |

| للذين يؤلمون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن     | مقدار الفترة التي ينتظرها   | ۲۲٦ و | البقرة | ۸٥   | ٦ | 1.7 |
|------------------------------------------------|-----------------------------|-------|--------|------|---|-----|
| فاثووا فإن الله غفور رحيم                      | الزوج ليسترد مطلقته         | 777   |        |      |   |     |
| والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ، »        | عدة المطلقة غير الحامل      | . 775 |        | 41   | ٦ | 1.4 |
| الطلاق مرتسان فسإمساك بمعروف أو تسريح          | عدد مرات الطلاق             | 779   |        | 1.4  | ٦ | \·\ |
| بإحسان »                                       |                             |       |        |      |   |     |
| فـان طلقهـا فلا تحل لـه حتى تنكـح زوجـاً       | ما يترتب على الطلاق للمرة   | 74.   |        | 111  | ٦ | 1.4 |
| غيره ۱                                         | الثالثة                     |       |        |      |   |     |
| وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن»                 | النهي عن مضارة النساء في    | 741   |        | 117  | ٦ | 11. |
|                                                | عدتهن                       |       |        |      | 1 |     |
| وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهنأن    | النهبي عن منع المرأة العودة | 747   |        | 1119 | ` | 111 |
| ينكحن أزواجهن»                                 |                             |       |        |      |   |     |
| والذين يتوفون فكم ويذرون أزواجأ يتربصن         | عدة المتوفي عنها زوجها      | 377   |        | 14.5 | ` | 117 |
| بأنفسهن أربعة أشهر وعشراً»                     |                             |       |        |      | _ |     |
| ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو | التعريض بالخطبه وقت         | 740   |        | 188  | ` | 115 |
| أكننتم في أنفسكم»                              |                             | · ·   |        |      |   | 111 |
| لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو  | طلاق المرأة قبل أن تمس      | 777   |        | 150  | ٦ | 112 |
| ً تفرضو لهن فريضة»                             | ·                           |       |        |      |   |     |

| الآيات                                                                      | موضوع الآية                              | رقم<br>الآية | . السورة | رقم<br>الصفحة | الجزء | التسلسل     |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------|----------|---------------|-------|-------------|
| وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن                                 | كم تأخذ المطلقة قبلالمس                  | 744          |          | 101           | ٦     | 110         |
| فريضة فنصف ما فرضتم»<br>من قوله «والذين يتوفون منكم» إلى قوله «حقاً على     | من المهر<br>في المتوفي عنها زوجها        | Y£•          |          | 179           | ٦     | 117         |
| المتقين» الآية ٢٤١<br>يـا أيهًا الـــــــــــــــــــــــــــــــــــ       | لا عدة على المطلقة قبل                   | 137          | الاحزاب  | 414           | 70    | 117         |
| طلقتموهن من قبل أن تمسوهن »                                                 | الدخول                                   |              |          |               |       |             |
| قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي<br>إلى الله                     | مقدمة الحكم                              | <b>\</b> :   | الجحادلة | 729           | 44    | 114         |
| من قوله «الذين يظاهرون منكم» إلى قوله « بما تعملون خبير» آية ٣              | الظهار وكفارته                           | ۲_۲          |          | 700           | - 44  | 119         |
| فين لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن                                   | كفائرة أخرى للظهار                       | ٤            |          | 771           | 44    | 14.         |
| يه من قوله «يا أيها الذين آمنوا إذا طلقتم النساء» إلى                       | في الطلاق والعدة والإشهاد                | 7-1          | الطلاق   | 79            | ۳٠    | ۱۲۱         |
| قوله «يجعل له مخرجاً» آية (٢)                                               | على الطلاق                               |              |          |               |       |             |
| واللاتي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر »              | عدة اليائسات من الحيض                    | ٤            |          | ۳٥            | ۳۰    | 177         |
|                                                                             | _ في أحكام الإرضاع                       | ٦            |          |               |       |             |
| والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد<br>أن يتم الرضاعة»            | في أحكام الرضاعة                         | 744          | البقرة   | 188           | ٦     | ١٢٣         |
| ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه كرها ووضعته                                | الإرضاع والفصال والحمل                   | ١٥           | الاحقاق  | ١٢            | YA    | 171         |
| من قوله «استكوهن» إلى قوله «سيجعل الله                                      |                                          | ٧—٦          | الطلاق   | ٣٦            | ۴۰    | 140         |
| بعد عسر يسراً »                                                             | الولد                                    | ,            |          | <u> </u>      |       | <del></del> |
|                                                                             | ٧ ـــ في أحكام التبني .                  | ,            |          |               |       |             |
| أدعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله»<br>ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول | النهي عن التبني<br>نسخ التبني في الإسلام | ٤٠           | الأحزاب  | 192           | Y0 :  | 177         |
| الله »                                                                      | سے سی پ                                  |              | :        | ,,,           | ,-    |             |

|                                                                                                      | <u> </u>                                       |              | 1       | , ż           | T     | Γ     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------|---------|---------------|-------|-------|
| الآية                                                                                                | موضوع الأحكام                                  | رقم<br>الآبة | السورة  | رقم<br>الصفحة | الحذء | تسلسل |
|                                                                                                      | ترمن الاصفام                                   |              | 9,5     |               | J .   | J     |
| النبسي أولى بــــالمؤمنين من أنفسهم وأزواجــــه                                                      | زوجــات النبــي أمهــات                        | ٦            | الأحزاب | 190           | 40    | ۱۲۸   |
| أمهاتهم»                                                                                             | المؤمنين وغيرها                                |              |         |               |       |       |
| من قوله «يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة                                                            | أجر نساء النبي وعقابهن                         | <b>454.</b>  |         | ۲۰۸           | 40    | . 179 |
| مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين، آية ٣٠ إلى                                                             | مضاعف ولهن ميزة على                            |              |         |               |       |       |
| قوله « إن الله كان لطيفا خبيراً » نهاية الآية ٣٤ .                                                   | نساء المؤمنين عامة .                           |              |         |               |       |       |
| لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن»                                                             | لا يحل للنبي النساء من                         | 04           |         | 707           | 40    | 14.   |
|                                                                                                      | دون زوجاته                                     |              |         |               |       |       |
| من قوله «يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت                                                          | معاملة المؤمنين للنبي ﷺ                        | 01-04        |         | 775           | 10    | ۱۳۰   |
| النبي » إلى قوله «بكل شيء عليماً » آخر آية \$0                                                       | في بيته                                        |              |         | ļ             |       |       |
| لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن»                                                                 | من يدخل على نساء النبي                         | ٥            |         | 777           | 40    | 141   |
|                                                                                                      | من الرجال ؟                                    |              |         |               |       |       |
| إن الله وملائكة يصلون على النبي .                                                                    | في الصلاة على النبي ﷺ                          | ٦٥           | ;<br>   | 777           | 70    | ١٣١   |
| من قوله «إن الذين يؤذون الله ورسوله» إلى قوله                                                        | حرمة إيذاء النبيي والمؤمنين                    | ٥٨—٥٧        |         | 779           | 40    | 14:   |
| « وإثما مبيناً » آية ٨٥                                                                              |                                                |              |         |               |       |       |
| يــا أيها النبــي قــلُ لأزواجك وبنــاتك ونساء                                                       | في حجــاب نساء النبــي                         | ٥٩           |         | 741           | 40    | 14.   |
| المؤمنين»                                                                                            | ونساء المؤمنين                                 |              |         |               |       |       |
| من قوله «يا أيها الذين آمنوا» آية (١) إلى قوله                                                       | آداب التعامل مع النبي                          | 0-1          | الحجرات | ۱۱۰ و         | 44    | ١٣    |
| « والله غفور رحيم » نهاية الآية (٥)                                                                  |                                                |              |         | ۱۱۸           |       |       |
| من قوله «يا أيها الذين آمنوا إِذَا اناجيتم الرسول»                                                   | آداب مناجساة الرسول                            | 14-11        | l i     | ۲۷۰ و         | 79    | ۱۳    |
| إلى قوله «والله خبير بما تعملون» آية (١٣)                                                            | *                                              |              | ,       | 777           |       |       |
| من قوله «يا أيها المزملِ» آية (١) إلى قوله «إن لك                                                    | النبي على وقيام الليل<br>النبي على وقيام الليل | V—1          | المزمل  | ۱۷۱ و         | ۳.    | 14    |
| في النهار سبحاً طويلاً ﴾ آية ٧                                                                       |                                                |              |         | ,\\\          |       |       |
|                                                                                                      | كام الأطعمة والذبائح والنذور                   |              |         |               |       |       |
| يا أيها الذين آمنوا كلوا مما في الأرض حلالاً طيباً الله طيباً الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم ا | اباحة الأكل من الحلال                          | ١٦٨          | البقرة  | ٧             | ٥     | ١٣    |
| طيبا النادر آمنوا كلوا من طبيات ما                                                                   | الماحة الأكل من الطب                           | 104          |         | •             |       | 15    |
| رزقناکم                                                                                              | الحلال                                         |              |         | <u> </u>      |       | '`    |
|                                                                                                      | '                                              | •            | •       | '             | •     | •     |

| -                                                      | T                            |            |          | -1,           | 1                                     |         |
|--------------------------------------------------------|------------------------------|------------|----------|---------------|---------------------------------------|---------|
| الآية                                                  | موضوع الآيات                 | الآية      | السورة   | رقم<br>الصفحة | الجؤء                                 | التسلسل |
|                                                        |                              |            |          |               |                                       |         |
| إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل       | أنواع من محرمات الطعام       | ۱۷۳        |          | . ,,          |                                       | 181     |
| لغير الله به»                                          |                              |            |          |               |                                       |         |
| وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله<br>يعلمه»  | في مشروعية النذر             | 44.        |          | ٧٥            | \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ | 127     |
| حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل           | في أنواع المحرمسات من        | ۳          | المائدة  | ١٣٤           | 111                                   | 124     |
| لغير الله به»                                          | الأطعمة                      |            |          |               |                                       |         |
| يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم                        | الأطعمة<br>الحلال من الأطعمة | ٤          |          | 188           | 11                                    | 122     |
| الطيبات»                                               | مامام أمام الكتاب المام      |            |          | 107           | 1,1                                   | 120     |
| اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب»        | طعام أهل الكتاب خلال         | ٥          |          |               |                                       | 140     |
| يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طببات ما أحل الله        | النهي عن تحريم الحلال        | ۸۷         |          | ٧٤            | 14                                    | 127     |
| لكمَ»                                                  | من الطعام                    |            |          |               |                                       |         |
| وكلوا مما رزقكم الله حلالاً طيباً ولا تعتدوا إن الله   | الأمر بالأكل من الحلال       | ^^         |          | ٧٦            | '1                                    | 127     |
| لا يحب المعتدين "                                      | الطيب<br>في حكم الأطعمة      | 94         |          |               | 17                                    | ١٤٨     |
| ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيا<br>طعموا» | ي حجم الرفعية                | . "        |          |               | ''                                    | 1477    |
| من قوله «فكلوا مما ذكر اسم الله عليه» آية ١١٨          | حكم أكل ما ذكر إسم           | ۱۱۸ و      | الأنعام  | 144-144       | ١٣                                    | 189     |
| الى قوله « إنكم لمشركون » نهاية آية ١٢١                | الله عليه وما لم يذكر        | 141        | •        | !             |                                       |         |
| من قوله « ثمانية أزواج من الضأن » آية ١٤٣ إلى          | في أحكام الذبائح وحل         | ۱٤۳ و      |          | 74            | ١٣                                    | 10.     |
| قوله « وانا لصادقون» نهاية آية ١٤٦                     | الطعام وحلاله                | 127        |          |               |                                       |         |
| من قوله «فكلوا مما رزقكم الله» آية ١١٢ إلى             | في الحلال والحرام من         | ۱۱٤ و      | النحل    | 188-181       | 1.                                    | 101     |
| قوله «لا يفلحون» نهاية الأية ١١٦                       | الطعام                       | 111        |          |               |                                       |         |
| يا أيها الرسل كلوا من طيبات ما رزقناكم واعملوا         | الأكل من الطيبات             | ۱٥         | المؤمنون | ١٠٤.          | 74                                    | 101     |
| صالحاً إني بما تعملون عليم »                           | ·                            |            |          |               |                                       |         |
| من قولِه «يوفون بالنذر » إلى قوله « جزاءً ولا          | الوفاء إبالنذور والإطعام في  | <b>1</b> v | الدهر    | 724           | 4.                                    | 104     |
| شکوراً» آیة ۹ .                                        | حب الله                      |            |          |               |                                       |         |
| من قوله «يا بني آدم خذوا زينتكم » آية ٣١ إلى           | النهي عن الإسراف وبيان       | **-*1      | الأعراق  | 19-78         | ١٤                                    | 108     |
| قوله «ما لا تعلمون» نهاية آية ٣٣ .                     | المحرمات                     |            |          | ;             | .                                     |         |
| ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا           | حكم البحيرة والسائبـــة      | ١٠٣        | المائدة  | 110           | 14                                    | 100     |
| حام»                                                   | والوصيلة                     |            |          |               |                                       | _       |

| الآية                                              | موضوع الآيات              | ر <b>ق</b> م<br>الآية | السورة  | رقم<br>الصفحة  | الجؤء | التسلسل                                          |
|----------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------|---------|----------------|-------|--------------------------------------------------|
| من قوله «كتب عليكم إذا احضر أحدكم الموت،           | الوصية وأحكامها           | ۱۸۰ و                 | البقرة  | 77             | •     | 107                                              |
| إلى قوله وإن الله غفور رحيم، نهاية الآية ١٨٢       |                           | ۲۸۲                   |         |                |       |                                                  |
| من قوله « للرجال نصيب » آية ٧ إلى قوله « عذاب      | في المواريث والوصايا      | 11-4                  | النساء  | ۲۰۰ و          | •     | ١٥٧                                              |
| مهين، نهاية آية ١٤ »                               |                           |                       |         | 415            |       |                                                  |
| يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء     | في المواريث               | 19                    |         | ١٠             | 1.    | 101                                              |
| کرها ۵                                             |                           |                       |         |                |       |                                                  |
| ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون »      | في الإرث                  | ۸۳                    |         | ۸٦             | ١.    | 109                                              |
| يستفتونك قل الله يفيتكم في الكلالة إن امرؤ هلك     | في الكلالة                | 177                   |         | 144            | 11.   | 17.                                              |
| ليس له ولد »                                       |                           |                       |         |                |       |                                                  |
|                                                    | في أحكام اليمين           | -11                   |         | <del>-</del> , | •     |                                                  |
| ولا تجعلوا الله عرضة لايمانكم»                     | النهي عن اتخاذ الله عرضة  | 775                   | البقرة  | ۸۰             | ٦     | 15                                               |
| •                                                  | لليمين                    |                       |         |                |       |                                                  |
| لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم»                 | الغو اليمين               | 770                   |         | ۸۱             | ٦     | 1"                                               |
| لا يؤاخذكم الله باللغوفي أيمانكم ولكن يؤاخذكم      | لغو اليمين وعقده وكفارته  | ۸٩.                   | المائدة | <b>VV</b>      | - 14  | 175                                              |
| بما عقدتم الأيمان»                                 |                           |                       |         |                |       |                                                  |
| من قوله « وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم » آية ٩١ إلى | النهي عن نقض اليمين بعد   | 14-41                 | النحل   | : • A          | ۲.    | ,                                                |
| قوله «فيه تختلفون» آية ٩٢                          | توكيده                    |                       |         |                |       |                                                  |
| من قوله «ولا تتخذوا أيمانكم دخلاً» آية ٩٤ إلى      | النهي عن نقض اليمين       | 10-18                 |         | 114            | 4.    |                                                  |
| قوله ﴿ إِن كُنتُم تَعْلِمُونَ ﴾ آية ٩٥             |                           |                       |         |                |       |                                                  |
| وخذ بيدك ضغثاً فاضرب به ولا تحنث »                 | الحنث باليمين             | 1 25                  | ص       | 717            | 77    |                                                  |
| قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو      | تحلة اليمين               | ۲ .                   | التحريم | ٤٣             | ١.    |                                                  |
| العليم الحكيم ٥.                                   |                           |                       |         |                |       |                                                  |
|                                                    | ـ في أحكام الخمر والميسر  | _ 17                  |         |                | •     | <del>*************************************</del> |
| يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع  | سؤال عن الخمر والميسر     | 719                   | البقرة  | ٤٢             | ٦     |                                                  |
| للناس ١                                            |                           |                       |         |                |       |                                                  |
| من قوله «يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر    | القطع بحرمة الخمر والميسر | 44-4.                 | المائدة | ۸۷—۸٤          | 14    |                                                  |
| والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان»              |                           |                       |         |                |       |                                                  |
| إلى قوله أ« إنما على رسولنا البلاغ المبين» نهاية   |                           |                       |         |                |       |                                                  |
| الآية ٢٧                                           |                           |                       |         |                |       |                                                  |
|                                                    |                           |                       |         |                |       |                                                  |

| الآية                                                                              | موضوع الآيات                    | رقم<br>الآية   | السورة  | رقم<br>الصفحة                | الجزء | التسلسل |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------|---------|------------------------------|-------|---------|
| ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكراً<br>ورزقاً حسناً                         | إشارة لقبح السكر                | ٦٧             | النحل   | 79                           | ٧.    | 14.     |
| ي به                                                                               | م الجهاد في سنيل الله وما يتعلق | ١١ ـــ في أحكا | į į     |                              |       |         |
| وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن                                 | الأمر بقتــال من يقــاتــل      | 19-            | البقرة  | ١٣٧                          | ٥     | 171     |
| الله لا يحب المعتدين ،                                                             | المسلمين                        |                |         |                              |       |         |
| من قوله و واقتلوهم حيث ثقفتموهم ، إلى قوله و إن الله يحب المحسنين، نهاية الآية ١٩٥ | القتـــال في الشهر الحرام       | ۱۹۱ و          |         | 187-189                      | •     | 177     |
| كتب عليكم القتال وهوكره لكم وعسى أن                                                | وغيره<br>فرضية الجهاد           | 140            |         | <b></b>                      |       | 4.4.6   |
| تكرهوا شيئاً وهو خير لكم»                                                          |                                 | 114            |         | **                           | `     | ۱۷۳     |
| يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه                                       | القتال في الشهر الحرام          | 717            |         | ۳۰                           |       | 178     |
| کبیر»                                                                              | (3.30.4                         |                |         | ;<br>'                       |       | ,,,     |
| وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم»                                    | أمر بالقتال                     | 788            |         | ۱۷۸                          | ٠ ٦   | 140     |
| يسألونك عن الأنفال قـــل الأنفـــال لله                                            | في أحكام النيء                  | · ,            | الأنفال | 117                          | ١٥    | ۱۷٦     |
| والرسول»                                                                           |                                 |                |         |                              |       |         |
| من قوله «يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا                                 | النهي عن تولية الأدبار          | 17-10          |         | 181                          | ١٥    | 177     |
| رَحْفًا ﴾ الآية ١٥ إلى قوله ( ومأواه جهم                                           |                                 |                |         |                              |       |         |
| وبشس المصير» نهاية الآية ١٦<br>العام الأنما غزة من شرمة أن الدخوس                  | elati                           |                | 11      |                              |       |         |
| واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن الله حمس والمرسول »                                  | تقسيم الغناثم                   | ٤١             | الأنفال | 174                          | ١٥    | ۱۷۸     |
| وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط                                              | الأمر بالإعداد للقتال           | ۱ ,            | .:      | 141                          | ١٥    | 11/4    |
| الخيل                                                                              |                                 |                |         |                              |       | 174     |
| وإن جنحوا للسلم فاجنع لها»                                                         | في أحكام السَّلْمُ              | 71             |         | 195                          | ١٥    | ١٨٠     |
| يا أيها النبعي حرض المؤمنين على القتال ه                                           | الأمر بـــالتحريض على           | 70             |         | 194                          | ١٥    | 141     |
|                                                                                    | القتال                          |                |         |                              |       |         |
| من قوله «ماكان لنبي أن يكون له أسرى » إلح                                          | في الأسرى وحكم الأكل            | ٧٠٦٧           |         | 194<br>197<br>71.—7.4<br>741 | 10    | 141     |
| قوله «والله غفور رحيم» آية ٧٠                                                      | من الغنائم                      |                |         |                              |       |         |
| من قوله « إلا الذين عاهدتم من المشركين، إلى قول                                    | معاهدة المشركين وقتالهم         | ٥٤.            | التوبة  | 777                          | ١٥    | ١٨٣     |
| « إن الله غفور رحيم » أية ه                                                        |                                 |                |         |                              | ŀ     |         |

|                                                                   |                             | رقم      | <u> </u> | رقم    |          |         |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------|----------|--------|----------|---------|
| الآيات                                                            | موضوع الأحكام               | الآبة    | السورة   | الصفحة | الحزء    | التسلسل |
| «وان أحد من المشركين استجارك» إلى قوله                            | اجارة المشركين              | ٧—٦      |          | ۲۳۵ و  | 10       | ۱۸٤     |
| « إن الله يحب المتقين » آية ٧                                     |                             |          |          | 777    |          |         |
| « فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلاةِ » إِلَى قُولُه « لَعَلَهُم | توبــة المشركين أو نكثهم    | 17-11    | Ì        | 71.    | .\ 0     | ۱۸۵     |
| ينتهون، نهاية الآية ١٢                                            |                             |          |          |        |          |         |
| قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا                 | الجخزية                     | 79       |          | 47     | 17       | FÀ1     |
| يحرمون ما حرم الله ورسوله»                                        |                             |          | 1        |        |          | ·       |
| إن عدة الشهور عند الله إثنا عشر شهراً                             | الأشهر الحرم والقتال فيها   | ۳٦       |          | ٥١     | 17       | ۱۸۷     |
| إنما النسيءِ زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا                    | النسيء زيادة في الكفر       | ٣٧       |          | ۷۵     | 17       | ١٨٨     |
| ایحلونه عاماً ویحرمونه عاماً»                                     |                             |          |          |        |          |         |
| من قوله «ليس على الضعفاء ولا على المرضى» إلى                      | المعذورون عن الجهاد         | 1441     |          | ۱٦٣ و  | 17       | 149     |
| قوله «فهم لا يعلمون» نهاية آية ٩٣                                 |                             | 0        |          | 177    |          |         |
| من قوله « وما كان المؤمنون لينفروا كافة » إلى قوله<br>-           | في النفير والقتال           | ۱۲۲ و    |          | ۲۳۰ و  | ١٦       | 19.     |
| «أن الله مع المتقين» نهاية الآية ١٢٣                              |                             | 174      | <b>.</b> | 748    | <b></b>  |         |
| من قوله «إن الله يدافع عن الذين آمنوا» إلى قوله                   | الجهاد ونصر المؤمنين        | ٤٠٣٨     | الحج     | **     | 74       | 191     |
| « إن الله لقوي عزيز» آية ٤٠                                       |                             |          |          |        | <b>.</b> |         |
| فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب»                               | في القتال والأسرى           | <b>£</b> | محمد     | ٤٣     | 7.       | 197     |
| فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله                    | لا يدعوا لمسلم الى السلم عن | ٣٥       |          | VY     | 44       | 194     |
| معکم»                                                             | ضعف                         |          | -:11     | 41     |          | 198     |
| سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغــــــانم التأخذوها»             | المخلفون والغنائم           | \0       | الفتح    | 11     | 44       | '''     |
| ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج                                 | المعفوون من الجهاد          | ١٧       |          | 40     | 44       | 190     |
| حرج ۱                                                             |                             |          |          |        |          |         |
| هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام                            | قتال بلمد فيمه مسلمون       | 70       |          | ١      | 44       | 197     |
| والهدي معكوفاً»                                                   | مغلوبون غير مميزين          |          |          |        |          |         |
| من قوله «ما أفاء ٰ الله على رسوله » إلى قوله « أولئك              | في أحكام النيء              | ۸—٧      | الحشر    | 7.47   | 44       | 197     |
| هم الصادقون» آية ۸                                                |                             |          | _        |        |          |         |
| وماكان لبني أن يغل ومن يغلل يأتي بما غل يوم                       | وماكان لبني أن يغل          | 171      | آل       | ٧١     | ٩        | 194     |
| القيامة »                                                         |                             |          | عمران    |        |          |         |
| فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض                          | الجهاد والنفير              | ٨٤       | النساء   | Y • 4  | ١.       | 199     |
| المؤمنين»                                                         |                             |          |          | _      |          |         |
| من قوله «يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم » إلى قوله                 | الجهاد                      | 17-18    |          | ٦      | 11       | 7.* * . |
| « وكان الله غفوراً رحيماً » آية ٩٦                                |                             |          |          |        |          |         |

| الآية                                                 | موضوع الآيات              | رقم<br>الآية | السورة  | رقم<br>الصفحة | الجزء | التسلسل |  |  |  |
|-------------------------------------------------------|---------------------------|--------------|---------|---------------|-------|---------|--|--|--|
| يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في               | في أحكام القصاص           | ۱۷۸ و        | البقرة  | ٤٩            | ٥     | 7.1     |  |  |  |
| القتلى »                                              |                           | 174          | , ,     |               |       |         |  |  |  |
| والاتي يأتين الفاحشة من نسائكم» إلى قوله              | عقاب من أتى الفاحشة من    | 17_10        | النساء  | ۲۳۷ و         | ١,    | 7.7     |  |  |  |
| « إن الله كان أتواباً رحيماً » نهاية الآية ١٦         | الرجمال والنساء (ولكن     |              |         | 727           |       |         |  |  |  |
|                                                       | هذا الحكم منسوخ)          |              |         |               |       |         |  |  |  |
| وماكان لمؤمن أن يقتل مؤمناً إلا خطأ»                  | دية المؤمن المقتول خطأ    | 44           | النساء  | 744           | 1     | 7.4     |  |  |  |
| ومن بقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم خالداً            | جزاء قتل المؤمن عمداً     | 44           | ]       | 754           | 111   | 7.5     |  |  |  |
| فيها»                                                 |                           |              | j       |               | ''    |         |  |  |  |
| من قولــه «من أجـل ذلك كتبنــا على بني                | القصاص والجزاء العام      | ToTY         | المائدة | ۲۱٦ و         | ,,    | 7.0     |  |  |  |
| اسرائيل ، إلى قوله «لعلكم تفلحون» نهاية آية           |                           |              |         | 778           |       | ,       |  |  |  |
| ٣٥                                                    | :                         |              |         | ļ             |       |         |  |  |  |
| من قوله «والسارق» إلى قوله «إن الله غفور              | في حد السرقات             | <b>444</b>   |         | 777           | 1     | ۲۰٦.    |  |  |  |
| رحيم» نهاية آية ٣٩                                    |                           |              |         |               |       |         |  |  |  |
| من قوله «فلما جاء أمرنا … » إلى قوله «وما هي من       | حد فاعل فعل قوم لوط       | AT-AY        | هود     | 44            | 1 1   | Y•V     |  |  |  |
| الظالمين إببعيد» آية ٨٣                               |                           | ·            |         |               |       | • ,     |  |  |  |
| فإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولـن صبرتم لهو   | المعاقبة بالمثل           | 177          | النحل   | 187           | ٧٠    | . * • ٨ |  |  |  |
| خير للصابرين »                                        |                           |              |         |               |       |         |  |  |  |
| ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاقٍ نحن نرزقهم             | النهبي عن قتــل الأولاد   | ٣١           | الإسراء | 197           | ٧٠    | 7.9     |  |  |  |
| وایا کم»                                              | خشية الفقر                |              | ,       |               |       |         |  |  |  |
| ولا تقرُّبوا الزنا إنه كان فاحشة ومقتاً وساء سبيلاً . | النهي عن الزنا            | 44           |         | 144           | ٧.    | ۲۱۰,    |  |  |  |
| ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق »            | في تحريم قتـــــل النفس   | 44           |         | ٧             | ٧.    | 'Y11    |  |  |  |
|                                                       | المحرمة والقصاص           |              |         |               |       |         |  |  |  |
| ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به مم إبغي عليه             | المعاملة بالمثل في العقاب | ٦.           | الحج    | ٥٨            | 74    | 717     |  |  |  |
| لينصرنه الله إن الله لغفور رحيم »                     | عدل                       |              |         |               |       |         |  |  |  |
| سورة أنزلناها وفرضناها» إلى قوله «وحرم ذلك            | في الزنا وحدوده           | ٣١           | النور   | ۱۳۱ و         | 74    | 717     |  |  |  |
| على المؤمنين» آية ٣                                   | ·                         |              |         | 10.           |       |         |  |  |  |
| من قوله «والدين يرمون المحصنات» إلى قوله              | حد قادف البريشات من       | •_£          |         | 104           | 74.   | 415     |  |  |  |
| « بأن الله عفور رحيم » لهاية الآية ٥                  | المسلمات                  |              |         |               | •     |         |  |  |  |
| من قوله «والذين يرمون أزواجهم» إلى قوله «وأن          | قذف الزوجة والملاعنات     | 11           |         | ١٦٥           | 74    | 410     |  |  |  |
| الله تواب حكيم » نهاية الآية ١٠                       |                           |              |         |               |       |         |  |  |  |
| · •                                                   | '                         | ,            |         | i             |       |         |  |  |  |

| الآيــة                                                                  | موضوع الآيات              | رقم<br>الآية | السورة   | رقم<br>الصفحة | الجزء | التسلسل |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------|----------|---------------|-------|---------|
| من قوله «وجزاء سيئة سيئة مثلها» إلى قوله «أولئك<br>لهم عذاب أليم» آية ٤١ | جزاء سيئة مثلها           | ٤١—٤٠        | الشورى   | 177           | **    | 717     |
|                                                                          | ا _ في أحكام العقيدة      | 10           |          |               |       |         |
| لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغبي ،                               | لا إكراه في الدين         | 707          | البقرة   | 10            | y     | 414     |
| ومن يبتغ غير الإسلام ديناً فلن يقبل منه وهو في                           | من يبتغ غير الإسلام       | ۸٥           | آل       | ۱۳۸           | . · A | 414     |
| الآخرة من الخاسرين                                                       |                           |              | عمران    |               |       |         |
| فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر                                   | حکم من لم یرضی محکم       | 70           | النساء   | 177           | ١٠.   | 714     |
| ييهم»                                                                    | الله                      |              |          |               |       |         |
| من قوله « إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور »                              | حکم من لم محکم            | 1V-11        | المائدة  | 777           | 11    | ***     |
| إلى قوله «فأولئك هم الفاسقون» نهاية الآية ٤٧.                            | بالكتاب من أهل الكتاب     |              |          |               |       |         |
| لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من اله                        | من قال أن الله ثالث ثلاثة | ٧٣           |          | 75"           | ١٢    | 177     |
| الا إله واحد»                                                            |                           |              |          | 1             | 1     | 777     |
| ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإنك                            | النهي عن دعاء غير الله    | ١٠٦          | يونس     | 1 1 1 1 1     | ''    | '''     |
| إذا من الطالمين،                                                         | في حكم الإصابة بالعين     | 17           | يوسف     | ٦٧            | 14    | 774     |
| وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من<br>أبواب متفرقة»            | ي معلى الأعتاد في المحالي |              |          |               |       |         |
| برب سمبرو<br>يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا              | اليأس من روح الله         | ۸۷           | يوسف     | 197           | ١٨    | 771     |
| من روح الله لانه لا يا يئس من روح الله إلا القوم                         |                           |              |          |               | ,     |         |
| الكافرون ،                                                               |                           |              |          |               |       |         |
| من كفر بالله من بعد أيمانه إلا من أكره وقلبه                             | من كفر مكرهــــأ وقلبـــه | 1.7          | النحل    | ١٢٢           | ٧٠    | 770     |
| مطمئن بالإيمان ٥                                                         | مطمئن بالإيمان            |              |          |               |       |         |
| أدع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة»                                | الـدعوة إلى الله بـالحكمة | 140          |          | 179           | ٧٠    | 777     |
|                                                                          | والموعظة الحسنة           |              |          |               |       |         |
| قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيًّا ماتدعو فله                           | دعاء الله باسمائه الحسنى  | 11.          | الاسراء  | ٧٠            | 11    | 777     |
| الأساء الحسني ٩                                                          |                           |              |          |               |       |         |
| ووصينا الإنسان بوالديه حسناً وإن جاهداك لتشرك                            | إذا طلب الوالدين من الولد | ۸۳           | العنكبوت | 44            | 70    | 777     |
| بي ما ليس لك به علم فلا تطعها إلى مرجعكم                                 | الكفر                     |              |          |               |       |         |
| فأنبئكم بماكنتم تعملون،                                                  | İ                         |              | 1        | 1             | 1     | ļ ·     |

| الآيات                                              | موضوع الآيات             | رقم<br>الآية   | السورة  | ر <b>ق</b> م<br>الصفحة | الجؤء | التسلسل |
|-----------------------------------------------------|--------------------------|----------------|---------|------------------------|-------|---------|
| وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً   | ليس للمؤمن الخيرة من     | ! 47           | الأحزاب | 717                    | 40    | . 444   |
| أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعصى الله           | أمره إذا قضى الله ورسوله |                | :       |                        |       | 1       |
| ورسوله فقد ضل ضلالاً مبيناً .                       | أمرآ                     | :              |         |                        | :     |         |
| قل يا عبادي الذين أسرقوا على أنفسهم لا تقنطوا       | حكم اليأس من روح الله    | ٥٢             | الزمر   | ٣                      | . **  | 74.     |
| من رحمة الله ٥                                      |                          |                |         |                        |       |         |
| من قوله «قالت الأعراب آمنا » آية ١٤ إلى             | الإيمان والإسلام وشروطها | ۱۸۱٤           | الحجرات | ۱٤٠ و                  | . 44  | 741     |
| قوله « والله بصير بما تعملون » آية ١٨               |                          |                |         | 122                    |       |         |
| ما أصاب من مصيبه إفي الأرض ولا في أنفسكم            | في أحكام القضاء والقدر   | 77—77          | الحديد  | 747                    | 44    | 747     |
| إلا في كتاب من قبل أن نبرأها                        |                          | ,              |         |                        |       |         |
|                                                     | _ في عامة الأحكام        | -17            |         |                        |       |         |
| واتبعوا ما تتلوا الشياطين على ملك سليمان »          | في أحكام السحر           | ۲۰۲و ۱۰۳       | البقرة  | 74574.                 | ٣     | 744     |
| يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا   | النهي عن قول راعنا بل    | ١٠٤            |         | 711                    | ٣     | 745     |
| ُ واسمعوا » َ                                       | انظرنا                   |                |         |                        |       |         |
| من قوله «ما ننسخ من آية أو نسها » إلى قوله          | في أحكام الناسخ والمنسوخ | ۱۰۹۰ و         |         | ۲٤٤ و                  | ٣     | 740     |
| « فقد ضل سواء السبيل» الآية ١٠٨                     | ,                        | 1.4            |         | 707                    |       |         |
| ليس البرأأن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب»        | حقيقة البر               | 177            |         | **                     | ٥     | 747     |
| هو الذي أنزل عليك القرآن منه آيات محكمات هن         | متشابه القرآن ومحكمه     | ٧              | آل      | 174                    | Y     | 747     |
| أم الكتاب»                                          |                          |                | عمران   |                        |       |         |
| لا يتخــٰذ المؤمنون الكــافريـن أوليـاء من دون      | في حكم اتخاذ المؤمن      | 44             |         | 1.                     | ٨     | 747     |
| المؤمنين ، »                                        | الكافر ولياً له          |                |         |                        |       |         |
| إذ قال الله يا عيسى إني متوڤيك ورافعك إلي           | عیسی لم بمت ولکن رفع     | 00             |         | ٧٤                     | ٨     | 744     |
| ومطهرك من الذين كِفروا»                             | ,                        |                |         |                        |       |         |
| فن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل             | في حكم المباهلة          | 71             |         | ۸٦                     | ٨     | 45.     |
| تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم         |                          |                |         |                        |       |         |
| وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على        |                          |                |         |                        |       |         |
| الكاذبين،                                           |                          |                |         |                        |       |         |
| ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون              | وجوب الأمر بسالمعروف     | ١٠٤            |         | ۱۸۱                    | ٨     | 481     |
| بالمعروف وينهون عن المنكر ،                         | والمهي عن المنكر         |                |         |                        |       | Y:£ Y   |
| يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس          | صلة الرحم                | ,              | النساء  | ١٦٨                    | 1     | 7:8 7   |
| واحدة وخلق منها زوجها وبث منهها رجالاً كثيراً       |                          |                |         |                        |       |         |
| ونساءًا وانقوا الله الذي تسألون به والأرحام إن الله | ·                        |                |         |                        |       |         |
| كان عليكم رقيباً ،                                  |                          | l <sub>i</sub> |         |                        | 1     | l       |

| : Ni                                                                   | .7.                                                                                                               | رقم   |         | رقم    | Ī     |         |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|--------|-------|---------|
| الآبة                                                                  | موضوع الآيات                                                                                                      | الآية | السورة  | الصفحة | الجؤء | التسلسل |
| من قوله «إنما التوبة على الله للذين يعملون                             | في أحكام التوبة                                                                                                   | 14-14 | النساء  | 14-1   | 1.    | 727     |
| السوء » إلى قوله «عذابًا أليماً» نهاية الآية ١٨                        | , ,                                                                                                               |       |         | ſ      |       |         |
| إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها »                           | في حكم الأمانة وردها                                                                                              | ٥٨    |         | 127    | ١.    | 711     |
| يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى                   | رد الحكم إلى الله وإطاعة                                                                                          | ٥٩    |         | 127    | 1.    | 710     |
| الأمر منكم»                                                            | أولى الأمر                                                                                                        |       |         |        |       | · ·     |
| وإذا حييتم بتحيسة فحيوا بسأحسن منهسا أو                                | رد التحية                                                                                                         | ۸٦    |         | 712    | ١٠.   | 111     |
| ردوها»                                                                 |                                                                                                                   |       |         | 1      |       |         |
| من قوله « ودوا لو تكفرون كها كفروا » إلى قوله                          | في النهي عن موالاة                                                                                                | 11-11 |         | ۲۲۲ و  | ١٠    | 717     |
| « سلطانا مبينا »                                                       |                                                                                                                   |       | ,       | 741    |       |         |
| ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم»                                     | النهي عن المحادلة عن                                                                                              | 1.4   |         | ٣٥     | 11    | 711     |
|                                                                        | الكافرين                                                                                                          |       |         |        |       |         |
| وقد أنزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله                        | حكم الجلوس مع من                                                                                                  | 11.   |         | ۸۲     | ''    | 719     |
| یکفر بها ۱۱۰۰۰ ا                                                       | يسخر بآيات الله                                                                                                   |       |         |        |       |         |
| لا يحب الله الحهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعاً عليماً » | حكم الجهر بالسوء للمظلوم                                                                                          | ١٤٨   |         | . 11   | \ \\  | 70.     |
| واذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض                                 |                                                                                                                   |       | الأنعام | 44     | 14    | 701     |
| عنهم)                                                                  | من جالس المنحرفين وهو<br>غير عالم بذلك                                                                            |       | ۰د سم   | , ,    | ''    | ,-,     |
| ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله                          | عير عام بدلك<br>النهي عن سب: الكافرين                                                                             | ۱۰۸   |         | 127    | 14    | 707     |
| ويه سببو معنين يد وق من درق منه ميسبو منه<br>عدواً بغير علم»           |                                                                                                                   | , ,,  |         | ,,,    |       | ,,,     |
| من قول، اقبل تعالموا أتل ما حرم ربكم                                   | في أنواع المحرمات من كل                                                                                           | ۱۵۱ و |         | ۲٤۳ و  | 14    | 707     |
| عليكم » إلى قوله « ذلكم وصاكم به                                       | شيءُ                                                                                                              | 107   |         | 787    |       |         |
| لعلكم تذكرون» نهاية الآية ١٥٢ .                                        |                                                                                                                   |       |         |        |       |         |
| من قوله « إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا                               | المؤمنون أولياء بعض                                                                                               | V0VY  | الأنفال | 718    | ١٥    | 405     |
| أيد أن سالقام ان الله يكل                                              | والكافرون أولياء بعض                                                                                              |       |         |        |       |         |
| شيء عليم » آخر السورة .                                                |                                                                                                                   |       |         |        |       |         |
| من قوله «يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا أباءكم                          | لا يتخذ المؤمنون الكافرين                                                                                         | 71-17 | التوية  | 14-14  | 17    | 700     |
| وإخوانكم أولياء» إلى قوله « والله لا يهدي                              | أولياء ولوكانوا أولى قربى .                                                                                       |       |         |        |       |         |
| القوم الفاسقين» نهاية الآية ٢٤                                         | . •                                                                                                               |       |         |        |       |         |
| من قوله « ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا                        | النهي عن الإستغفـــار                                                                                             | ۱۱۳ و |         | 714    | 17    | 707     |
| للمشركين» إلى قوله « إن إبراهيم لأواه                                  | للمشركين                                                                                                          | 118   |         |        |       |         |
| حليم، نهاية الآية ١١٤                                                  | وانك مروق اربيد بسس<br>لا يتخذ المؤمنون الكافرين<br>أولياء ولوكانوا أولى قربى .<br>النهي عن الإستغفار<br>للمشركين |       |         |        |       |         |

| <del></del>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | T                        |                | ,       | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |       | , ······· |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|---------|---------------------------------------|-------|-----------|
| الآيــة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                          | رقم            |         | رقم                                   |       |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | موضوع الآيات             | الآية          | السورة  | الصفحة                                | الجزء | التسلسل   |
| فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | الإستعاذة قبل التلاوة    | 4.4            | النحل   | 117                                   | ٧.    | 707       |
| من قوله « وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | في أحكام معاملة الوالدين | - 74-77        | الإسراء | ۱۸۳ و .                               | ٧.    | 701       |
| إحساناً ، إلى قوله «رَب ارحمها كما ربياني                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                          |                | ,       | 1/0                                   |       |           |
| صغيراً» نهاية الآية ٢٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                          |                |         |                                       |       |           |
| «ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | التثبت من الحديث         | ٣٦             |         | ۲۰۸                                   | ۲٠    | 709       |
| والفؤاد »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                          |                |         |                                       |       |           |
| ولا تمش في الأرض مرحاً إنك لن تحزق الأرض                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | النهي عن مشية الخيلاء    | 47             |         | 717                                   | ۲٠    | 77.       |
| ولن تبلغ الحبال طولاً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                          |                |         |                                       |       |           |
| من قوله « واذكر في الكتاب إبراهيم » إلى قوله                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | غضب الأبوين الكافرين     | 19-11          | مويم    | 777                                   | ۲۱    | 771       |
| « وكلآ جعلنا نبياً » آخر الآية ٤٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | على الإبن المؤمن من أجل  |                |         |                                       |       |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | الإيمان                  |                |         |                                       |       |           |
| من قوله «يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتاً غير                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | آداب الإستئذان           | Y4-YV          | النور   | 194                                   | 74    | 777       |
| بيوتكم» إلى قوله « وما تكتمون» نهاية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                          |                |         |                                       |       |           |
| الآية ٢٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                          |                |         |                                       |       |           |
| من قوله «قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | غض البصر                 | ۳۱ <u>-</u> ۳۰ |         | 7.7                                   | 74    | 774       |
| إلى قوله « لعلكم تفلحون» نهاية الآية ٣١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |                |         |                                       |       |           |
| من قوله «يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | إستئذان الأرقاء والصبيان | ٧٠_٥٧          | النور   | 77                                    | . 75  | 475       |
| ملكت أيمانكم» إلى قوله «والله سميع عليم»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                          | 1              |         |                                       |       |           |
| نهاية الآية ٦٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                          |                |         |                                       |       |           |
| وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | النهسي عن الفساد في      | ٧٧             | القصص   | ١٤                                    | 40    | 470       |
| من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | الأرض                    |                |         |                                       |       |           |
| الفساد في الأرض إن الله لا يحسب المفسدين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                          |                |         |                                       |       |           |
| فأقم وجهك للدين حنيفأ فطرت الله التي فطر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | حكم تبديل خلق الله       | ۳۰ ا           | الروم   | 17.                                   | 40    | ***       |
| الناس عليها لا تبديل لخِلق الله »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                          |                |         |                                       |       |           |
| وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | إطاعة الوالدين في غير    | ١٥             | لقهان   | 184                                   | 40    | 777       |
| علم فلا تطعها»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | معصية                    |                |         |                                       | [     |           |
| من قوله «يا بني إنها إن تك مثقال حبة من                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | آداب عامة وعبادات        | 19-17          |         | 10.                                   | 70    | 778       |
| خردل » إلى قوله «لصوت الحمير» نهاية آية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |                |         |                                       |       |           |
| 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                          |                | ĺ       |                                       |       |           |
| يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | الصور والنحت والتماثيل   | 14             | اسيأ    | 719                                   | 40    | 779       |
| الفساد في الارض إن الله لا يحسب المفسدين فأقم وجهك للدين حنيفاً فطرت الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله » وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعها » من قوله «يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل » إلى قوله «لصوت الحمير» نهاية آية بحردل » إلى قوله «لصوت الحمير» نهاية آية يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب » |                          |                |         |                                       |       |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | •                        | •              | •       | •                                     | •     |           |

|                                                                                                |                                    | ·رقم      | F        | رقم    |        |                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------|----------|--------|--------|---------------------|
| الآيات                                                                                         | موضوع الآيات                       | الآية     | السورة   | الصفحة | الجزء  | التسلسل             |
| قوله تعالى «فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى                                              | رؤيا الأنبياء                      | ۱۰۲ و .   | الصافات  | 104    | 77     | 44.                 |
| في المنام أني أذبحك»                                                                           |                                    | 1.0       |          |        |        |                     |
| إلى قوله « إنا كذلك نجزي المحسنين» آخر آية                                                     |                                    |           |          |        |        |                     |
| ١٠٥<br>يـا أيها الــذين آمنوا إن جاءكم فـاسق بنبـأ<br>فتبينوا                                  | الأمر بالتثبت من الأخبار           | ٦         | الحجرات  | 114    | ۲۸,    | 771                 |
| صبيبوا<br>من قوله « وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا ا إلى                                      | الصلح بين السلمين                  | 1         | 1        | ۱۲۸    | 44     | 777                 |
| قوله «لعلكم ترحمون» آية ١٠                                                                     | المسابق بين المسابق                | , , , , , |          | ''''   | , ,,   | ,,,                 |
| يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن<br>يكونوا خيراً منهم »                           | السخرية والتنابز بالألقاب          | 11        |          | 121    | 44     | 777                 |
| يا أيها الذين آمنوا اجتنبواكثيراً من الظن إن بعض                                               | الظن والتجسس                       | 17        |          | 1718   | 44     | 445                 |
| الظن إثم»<br>ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما                                  | النهي عن تقليد أهـل                | ١٦        | الحديد   | 777    | 44     | <b>Y</b> V <u>0</u> |
| نزل من الحق» من قوله «يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم» إلى                                     | الكتاب<br>المناجاة بين إثنين وأكثر | 19        | المجادلة | 777    | <br>Y4 | 777                 |
| قوله « وعلى الله فليتوكل المؤمنون، آية ١٠<br>يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المحالس | آداب المحالس                       | 11        |          | 779    | 79     | Ä                   |
| فافسحوا»<br>من قوله «يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوى                                        | الـولاء بين المؤمنين<br>والكافرين  | 1-1       | المتحنه  | ۲۲٦ و  | 44     | ĀĀŸ                 |
| وعدوكم أولياء ، إلى قوله « فأولتك هم                                                           | والكافرين                          |           |          | 7.4    |        |                     |
| الظالمون» نهاية الآية ٩                                                                        |                                    | - 0       |          |        |        |                     |
| يا أيها النبي إذا حِاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا                                             | بيعة النساء                        | ١٢        |          | ۳۰۷    | 44     | 444                 |
| يشركن بالله شيئاً»<br>يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوماً غضب الله                             | النهي عن ولاء من غضب               | ١٣        |          | 4.4    | 79     | ٨٨٠                 |
| عليهم»                                                                                         | الله عليه                          |           |          |        |        |                     |
| يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحاً»                                                | في أحكام التوبة                    | . ^       | التحريم  | ٤٧     | ۳٠     | 441                 |